جامعة القاهرة كلية الأداب الدراسات العليا قسم التاريخ

# مدينة قابس منذ الغزوة الهلالية حتى قيام الدولة الحفصية

حوالي ٢٤٢ - ٢٦٥هـ ١١٠٤١ - ١٠٥١م

Land bearing the

أروا محمط بركات البيلم استاذ التاريخ الإسلامي كلية الأداب جامعة القاهرة

Ja Ala Lila

الباحثة / إلهام حسين بطحويج المحمول على درجة الدكتوراد في التاريخ الإسلامي

ATTO A STATE OF THE

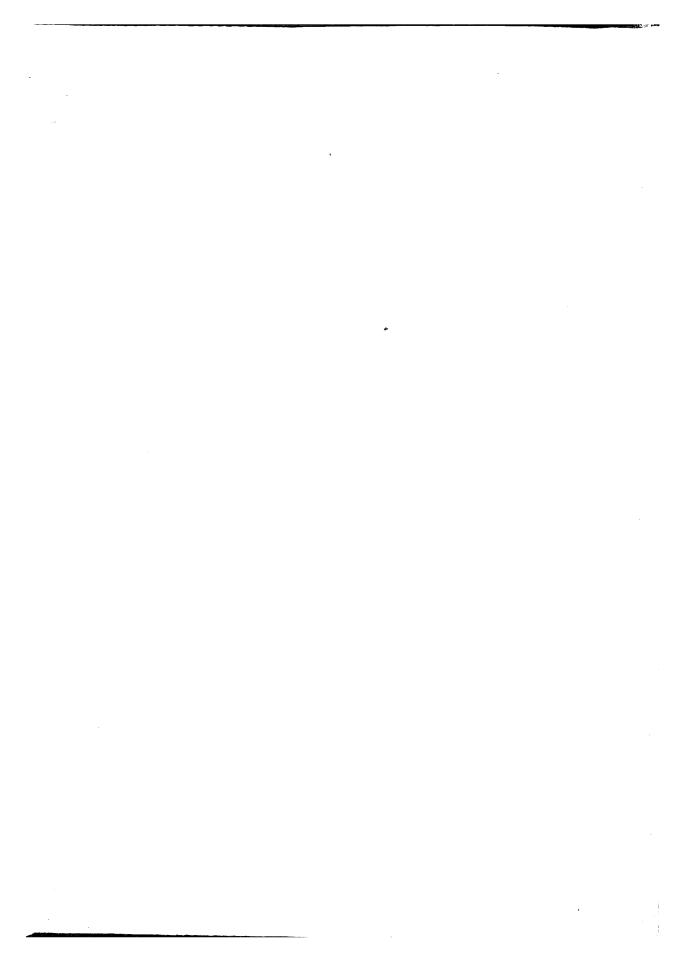

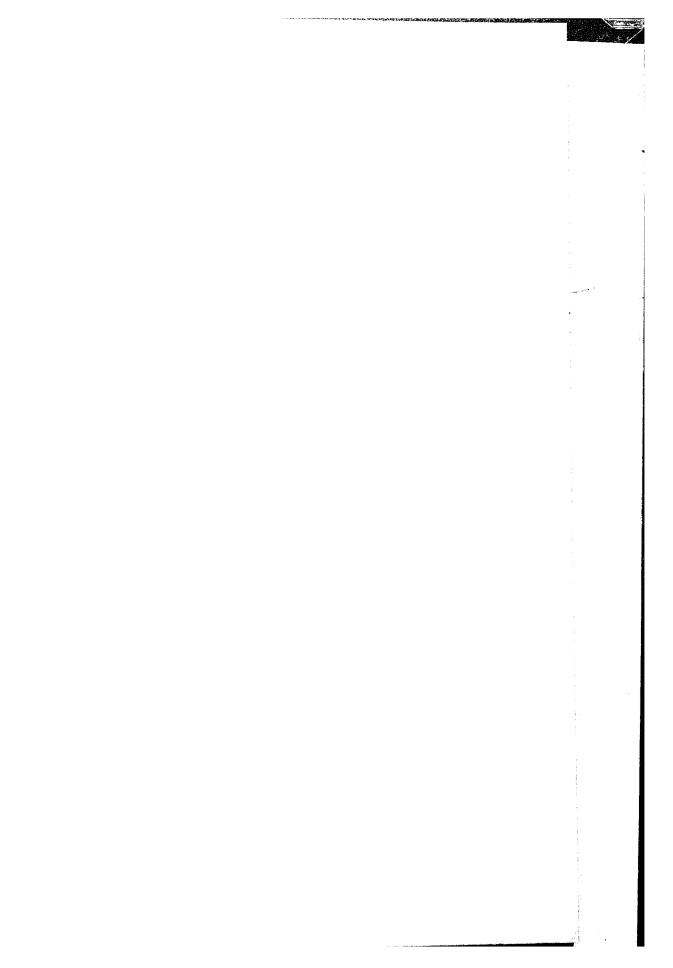

34840

7109

جامعة القاهرة كلية الأداب (00% (00% و00% الدراسات العليا

قسم التاريخ

## محينة قابس منذ الغزوة العلالية كتى قيام الحولة الافصية

حــوالى ٤٤٢ ــ ٦٢٥هــ ١٠٥١ ــ ١٢٤٧ م

اشـــراف أ.د / محمد بركات البيلى أسـتاذ التاريخ الإسـلامي كلية الآداب. جامعة القاهرة

مقدم من الباحثة / إلهام حسين دحروج للباحثة / إلهام حسين دحروج للحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠م



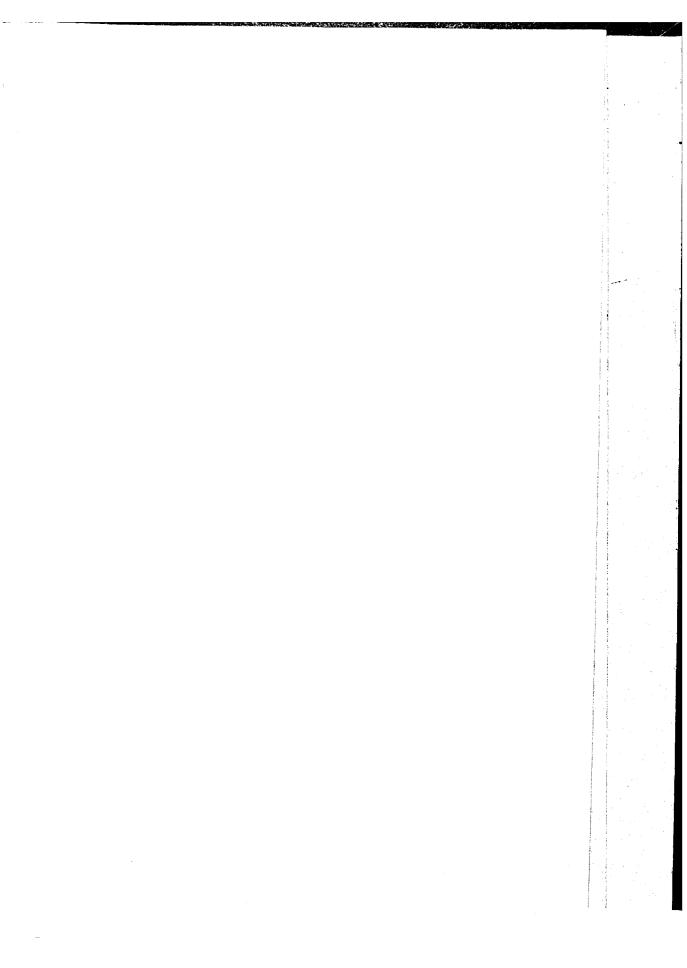





صدق الله المخلير





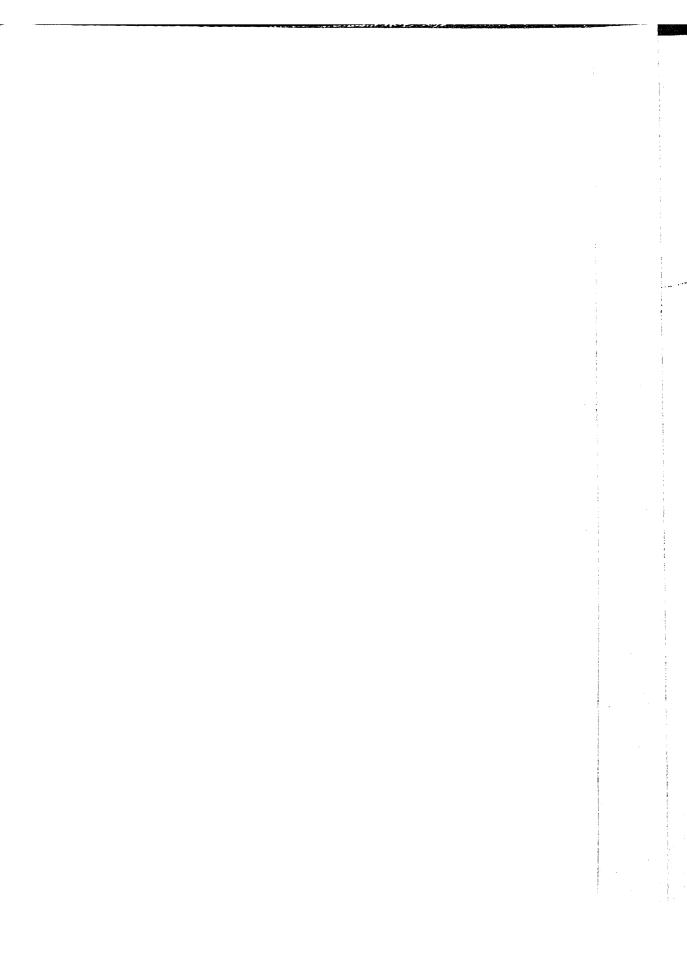





 کوسال چو به المحد المحدا مع أماء محلو به المحدد المحدد







#### القهرس

| المقدمة والشكر                    |
|-----------------------------------|
| نقد المصادر                       |
| الفصل الأول : خطط قابس وتطور ها   |
| ۱ –اسم قابس                       |
| ٢-موقع قابس                       |
| ٣-خصائص الموقع                    |
| ٤ –أسلوب العمارة القابسية وطابعها |
| ٥-المسجد الجامع                   |
| ٢-مساجد الأضرحة                   |
| ٧- أتواع أخرى من المساجد          |
| ٨-قصر العروسين                    |
| ٩- ساحة القصر                     |
| ١٠-رياض القصر                     |
| ١١- القصبة                        |
| ١٢ – الأسواق                      |
| ١٣ - الحمامات                     |
| ٤ ١ الأحياء                       |
| ه ١- الشوارع والحارات             |
| ١٦ – عمارة الدور والمنازل في قابس |
| ١٧ – منشآت قابس الصناعية.         |
| ٨١ - الأسقفية                     |
| ٩ ١ – البيعة اليهودية             |
| ٠٠- المقابر                       |
| ٢١ – السجن                        |
| ۲۲– السور والخندق                 |
| ۲۳ أبواب قابس                     |
| ٢٤ - الأرباض                      |
| ٢٥ - الساحات                      |
| ۲۲ – منارة قابس                   |
| ۲۷- المرفأ والميناء               |
| ٤٣                                |

| ٤٤                              | ۲۹ –الرباطات                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| ******************************* | الفصل الثاتي: الحياة السياسية في قابس     |
| لالية                           | ١-قابس منذ الفتح الإسلامي حتى الغزوة الـه |
| ٥٣                              | ٢-الغزوة الهلالية                         |
|                                 | ٣-إمارة بني جامع في قابس                  |
|                                 | ٤ – علاقات قابس:                          |
|                                 | أ) مع الامارات و النواحي الاسلامي         |
| ٦٤                              | ب) في سوسة                                |
| ٦٥                              | ج) في تونس                                |
| ٦٦                              | د) في قفصة وبلاد الجريد                   |
| ٦٧                              | ٥-علاقات قابس ببني زيرى                   |
| ٦٨                              | ٦-علاقات قابس مع بني حماد                 |
| ٦٨                              | ٧-علاقات قابس مع المرابطين                |
| 79                              | ٨-علاقات قابس في مصر                      |
| ٧٦                              | ٩-علاقات قابس مع الأندلس                  |
| ٨٠                              | ١٠ –علاقات قابس مع الموحدين               |
| ۸۳                              | ١١-علاقات قابس مع النورمان في صقلية .     |
|                                 | ١٢–علاقات قابس مع بلاد السودان            |
|                                 | الفصل الثالث : نظم الحكم والإدارة         |
| 97                              | الوضعية الادارية لقابس                    |
| 9 8                             | ۱-تحت حکم بنی جامع                        |
| 98                              | ٢-تحت حكم النورمان                        |
| 90                              | ٣-تحت حكم الموحدين                        |
| 90                              | ٤-تحت حكم بنى غانية قراقوش الأرمني        |
|                                 | ٥- النظام الإدارى                         |
| ٩٧                              | أ – الوالى – الأمير                       |
| 99                              | ب– الدواوين                               |
|                                 | ٢- القضاء والحسبة                         |
|                                 | أ- القضاء في قايس                         |
|                                 | ب– الفتيا                                 |
| ٠٨                              | ج- الحسبة                                 |
| 11                              | ر — المظالم                               |

| •     |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 117   | ٣- الجيش والأسطول                      |
| 117   | أ – الجيش في قابس                      |
| 115   | الشرطة                                 |
| ١١٤   | ب- الأسطول                             |
| 110   | ديوان العمائر                          |
| 110   | قائد الأسطول ومعانوه                   |
| ••••• | الفصل الرابع: الحياة الاقتصادية        |
| ١١٧   | ١- النشاط الزراعي:                     |
|       | ١-خصوبة التربة                         |
| 117   | ٢–وفرة مياه الري                       |
| ١٢١   | ٣-ملائمة المناخ                        |
|       | ٤-الخبرات الزراعية والحقلية            |
| ١٢٣   | ٥-تشجيع الشيوخ والفقهاء للزراعة        |
| ١٧٤   | ٦-نظام الملكية والحيازة                |
| ١٢٨   | ب- الانتاج الزراعي                     |
| ١٣١   | ٢- النشاط الصناعى:                     |
| ١٣٢   | أ) نظم الصناعة وعوامل إزدهارها         |
| ١٣٣   | ب) الصناعات الرئيسية                   |
| ١٣٤   | جــ) صناعات أخرى                       |
| ۱٤١   | ٣- النشاط التجارى:                     |
|       | أ) النجارة الداخلية:                   |
| ١٤١   | - أسواق داخل المدينة                   |
| ١٤١   | - أسواق الأرباض والمرفأ                |
| ١٤٣   | ب) التجارة الخارجية:                   |
| ١٤٣   | - تجارة قابس مع مدن أخرى               |
| ١٤٤   | - العلاقات التجارية مع الدول المختلفة. |
| 1 50  | - طرق التجارة الخارجية.                |
| 1 £ 7 | - الفنادق (أنواعها ونظامها).           |
| \ £ A | ٤- المعاملات المالية                   |
| ١٤٨   | أ) العملة                              |
| ١٤٨   | ب) الصكوك والسفائج                     |
|       |                                        |

| لفصل الخامس: الحياة الاجتماعية                   |
|--------------------------------------------------|
| ١٥١ عناصر السكان:                                |
| أ) العربأ)                                       |
| ب) البربر                                        |
| ج) أهل الذمة.                                    |
| د) عناصر أخرى                                    |
| ر) طبقات المجتمع                                 |
| ١٦١ المعبقة الخاصة (الولاة - الأمراء - الوزراء)  |
| ب- طبقة العلماء.                                 |
| ب- طبقه المقاء                                   |
| ج- النجار<br>د- العامة                           |
| د- العامة                                        |
| ٣) الحياة الاجتماعية العامة                      |
| أ- العادات والتقاليد                             |
| الفصل السادس: الحياة الثقافية                    |
| 1) العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية            |
| أ- العامل الديني                                 |
| ب- التعريب                                       |
| ج- العامل الجغرافي                               |
| ٢) نظام التعليم                                  |
| المكاتب المكاتب                                  |
| المدارس                                          |
| المساجد                                          |
| د- الأربطة                                       |
| ٤) علماء قابس ودورهم في الحياة الثقافية          |
| خاتمة                                            |
| تتضمن الملخص وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث |
| الملاحق                                          |
| ***************************************          |

一般の ところの からない

#### مقدمية

تتناول هذه الدراسة مدينة قابس بعنوان «مدينة قابس منذ الغنزوة الهلالية حتى قيام الدولة الحفصية» (حوالي ٤٤٢ ـ ١٠٥١ هـ ـ ١٠٤١ م)

ظهرت قابس كإمارة أو دويلة عربية مستقلة لبنى جامع الهلاليين، وهم من أكبر القبائل العربية التى غزت إفريقية وسميت الغزوة باسمهم، وذلك بعد فترة زمنية من فتح هذه القبائل لحصن قابس، حيث تمركزت وفرقت السكة المستنصرية.(١)

استمرت دويلة أو امارة بنى جامع بقابس حتى فتحها الموحدون، فى عام الاضماس (٥٥٥ هـ) وانقذت هى والمهدية من استيلاء النورمان. وتبعت بعد ذلك الموحدين، ثم عادت للظهور عندما تحالف بنو غانية النازحين من شرق الأندلس لاستعادة مجد أجدادهم المرابطين، مع قراقوش الأرمنى وجيشه الموفد من قبل تقى الدين الأيوبى ابن أخو صلاح الدين الأيوبى لفتح افريقيا. أصبحت قابس مقرأ لهم وخطب على منابرها للخلافة العباسية وللدولة الايوبية والمرابطية حتى استردها الموحدون، وأصبحت تابعة للدولة الحفصية التى هى جزء من الدولة الموحدية، ولعبت قابس فى كلتا حالتيها: كمدينة تابعة وكقاعدة مستقلة دوراً هاماً وخطيراً فى تاريخ افريقية، بحكم موقعها الاستراتيجى الهام فى الجنوب الشرقي من أفريقية على خليج سرت الصغير (خليج قابس فى الحاضر)

وربما كان هذا الموقع سبباً في انها كانت مطمعاً على مر العصور، هذا الموقع الذي سهل لها الاتصال الدائم بين المشرق والمغرب، لذا نجدها جديرة بلقب باب افريقية. (٢) ونقطة الوصل بين المشمال والجنوب، وهي مدينة البحر والصحراء، (٦) ومركز لقوافل الحج والتجارة، ومرفأ سرت الصغرى حيث ترسو السفن الصغرى والمتوسطة. (٤) ومفتاح المدن الافريقية. (٥) وهي النقطة الاستراتيجية الحساسة بالنسبة للسلطة التي تحكم هذه الرقعة من الأرض، وصفها استرابون Strabon قبل الميلاد بنحو نصف قرن بانها سوق جامعة عظيمة، يتبادل الناس فيها البضائع الواردة من المناطق والسلع الموجهة نحو نوميديا. (٦) هكذا ظهرت قابس دائماً. لانها مدينة قديمة نمت وترعرعت كل هذه الأزمنة، بفضل موقعها الفريد وخصائصها المتميزة. ذكرها بليني في القرن الأول من الميلاد في أروع وصف بقوله «وفي خليج الفريد وخصائصها المتميزة. ذكرها بليني في القرن الأول من الميلاد في أروع وصف بقوله «وفي خليج

<sup>(</sup>١) عملات ضربت على الطراز الشيعي الشائع في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله

<sup>(</sup>٢) انظر محمد بن محمد الاندلس الوزير السراج (د/١١٤٩ هـ- ١٧٧١م) الحلل السندسية في الاخبار التونسية مع تحقيق محمد الحبيب الهيلة طدار الغرب الاسلامي سنة ١٩٨٤هـ- ١٩٨٤م قسم ١ ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) مجهول الاستبصار في عجائب الأمصار (كاتب مراكش من كتاب القرن السادس الهجرى الثاني عشر ميلادي) نشر وتحقيق سعد زغلول عبدالحميد ط الاسكندرية ١٣٧٨هـ ص١١٢٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر ابى عبدالله محمد بن عبدالله بن ادريس الحمودي الحسنى المعروف بالشريف الادريسي كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق ـ بيروت عالم الكتب (بيروت) جـ ١ ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) مُنتَمَدُّ المَرزوقي قابس جُنَّة الدنيا طبع المُنانِجي ١٣٧٢ هـ، ١٩٦٦م ص٥ وانظر دائرة المعارف التونسيـة ط١ تونس كراس ص ٩٨ ــ

<sup>(</sup>٦) ولايه نوميديا ولايه رومانيه كانت مكان جمهورية الجزائر الآن انظر المراجع السابقة نفس الصفحات.

سيرته توجد مدينة اسمها تاكاب ارضها خصبة ومناخها جميل، وعلى بعد ثلاثين ميلاً منها تقريباً بين عين فوارة متسعة مائها مقسم تقسيماً محكماً بين البساتين بالساعات، وفي بساتينها ترى الزيتون يصعد في ظلال النخيل وفي ظلال النخيل وفي ظلال النخيل وفي غلال النخيل وفي غلال النخيل وفي غلال المان وتحت هذه يغرس العنب وتحت العنب يزدهر القمح وأنواع الخضر، كل هذا يثمر في سنة واحدة وكله في "ظلال وبساتين ممتدة" (۱) في القرون التي تلت بعد ذلك. نجد الجغرافيون المسلمون قد أفاضوا في ذكر ثمار منطقة قابس وخيراتها وكثرة منتجاتها من الفواكه والحبوب والخضر والزيتون سواء في الغابة التي تلتف حول أغلب جهات قابس أو في داخلها وحولها، فذكر التجاني (۱) (أوائل القرن الثامن) وصفا مشابها لما سبق، وكذلك وصفها من بعده القاضي أبو المطرف بن عميرة، ودخلها الورثيلاني في القرن الثاني عيشر الهجري واعطانا وصفا يؤكد أقوال كل من وصفها قبله، حتى إذا حل القرن التاسع عشر الميلادي وصفها بنفس الأوصاف السابقة التي لا تختلف عن وصف بليني إذ وصفها الباحث الأثري. جرين Guerin (۱) في رحلته الأثرية عبر واحات افريقية.

وان هذا الموقع الاستراتيجي جعلها جسراً انتقلت عبره التأثيرات الحضارية الى جانب انتقال البضائع التجارية من زمن يسبق حضارة «قرطاج» التي جاءت عبر البحر الرومي، وعن طريق الصحراء انتقلت منها قبل البضائع والسلع المختلفة تعاليم الدين الحنيف الذي نشره التجار المسلمون حتى انتشر في باقى القارة الإفريقية فاحتلت شهرة ومرتبة خاصة بها لذلك ولوجود قبر أبى لباية الانصارى صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» المدفون في ترابها.

لذا فإن قابس تعد في موقع القلب من افريقية، ومركزا للاشعاع الحضارى للمناطق المحيطة وسوقاً للاعمال التجارية وتبادل السلع، كذلك جعل منها هذا الموقع محرساً هاماً ورباطاً لحراسة الساحل والداخل من ناحية أخرى.

هذا الموقع الجغرافي المتميز الى جانب توفر الأمن، فقد كفل لها التحصين بنوعيه الطبيعى والصناعى والطرق المعبدة الى جانب توفر الماء من حيث الازدهار الزراعي، ومن ناحية أخرى ـ فلها أهميتها ـ في تزويد المسافرين بالماء والمون من ناحية الصحراء والميناء.

تميز الرحالة التجانى(؛) بأنه قدم لنا وصفاً شاملاً ورائعاً عن قابس وضواحيها، فقد زارها ومكث فيها بعض الوقت ثم رحل الى طرابلس ورجع الى قابس مرتين وفى كل مرة يمكث فيها أياماً، يقول

<sup>(</sup>١) أنظر: الفصل الرابع من هذه الرسالة: الحياة الإقتصادية

<sup>(</sup>٢) الرحلة ص ٨٦ ( لقد كانت رحلة التجانى في مضمونها وصفا لمجلة متنقلة من رادس بجوار تونس، وتنقلت حـتى وصلت طرابلس، وكلمة المحلة في العـصر الحقصى لها دلاة العسكر المتنقلة بمعنى كتيبة أو جزء من الجيش، وهي في ذلك الوقت حركة طرابلس، وكلمة المحلة في العـصر الحقصى لها دلاة العسكر المتنقلة بمعنى كتيبة أو جزء من الجيش، وهي في ذلك الوقت حركة مسكرية تدعم للتوازن بين الجيش الرسمى للسلطان والطاقة القتالية للقبائل البدوية مما جـعلها تتحول شيئا فشيئا لحركة منظمة، وقد سيطرت هذه القبائل على بوادى افريقية وخنقت مدنها بداية من عصر السلطان أبي اسحاق ابراهيم ابن ابي زكريا (١٤٨ – ١٨٨ هـ) ويقول الزركشي: محمد أبو عبد بن إبراهيم بن اللؤلؤ كان حيا في ٩١ هـ ١١ ١٤ م استولت العرب في ايامه على الغرب وقد استعـمل التجانى كلمة المجلة للدلالة على ذلك العسكر المتنقل أو مكان الاستراحة فعبر عنها بكلمة المنزل أو المناخ (ص ٥٠ – ٨٠ – ١٣٨) انظر الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحقصية المكتبة التونسية العتيقة بتونس ١٣٨٦ هـ ١٩٦٨م، ط١ ص١٣٣ – ١٣٧٠. (٥) وموروث

<sup>(1)</sup> المصدر السابق نفس الصفحات

التجانى: « فرأينا بلداً استوفت المحاسن واستغرقتها، وأذكر بمنظره الأخضر والأنقى، وورقها الأخضر حنة الخلد واستبرقها وقد أحرقت غابته من جميع جهاته، والنخل المتناسق يستوقف الطرف، ويستوفى الحسن والظرف، ويحقق ماقيل ان قابس جنة الدنيا، » (١)

لم يلق على قابس الضوء الكافى من حيث عمرانها وتخطيطها بالتفصيل، وكذلك الحوادث التى المت بها، ولعل من الجدير بالذكر ان الدراسات لم تركز على قابس كمدينة مستقلة أو على ابراز دورها ومدى فاعليتها فى الأحداث السياسية الكثيرة التى عصفت بمنطقة شرق وجنوب شرق افريقية.

إن الحقبة التاريخية التى تخص زمن هذه الرسالة مع التغيير المستمر لأحوال قابس السياسية وتتابع الوقائع التى مرت عليها بالإضافة الى قلة ما استطعت جمعه من مادة علمية عبارة عن شذرات متناثرة فى المصادر العربية المتنوعة. شكل كل هذا صعوبة فى كتابة التاريخ السياسى والحضارى لقابس، لقد تطلب الأمر الكثير من الصبر والمرونة فى معالجة الموضوع بشكل جعلنى اعكف على دراسة تاريخ قابس فى كل مراحل تاريخها سواء كمدينة تابعة أو كمدينة مستقلة تتمتع بخصائص الدولة، وعلى الرغم من الدور الهام الذى لعبته قابس فى تاريخ إفريقية السياسى والحضارى، فأنها لم تلق الاهتمام الحافى الذى تستحقه من مؤرخى المغرب وجغرافيتهم فكانت من أقل مدن إفريقية حظاً فيما سجله هؤلاء المؤرخين من أخبار ووقائع، أو ما أورده الجغرافيون من نصوص جغرافية عن خطط وخصائصها الجغرافية كلها بالكامل، وربما كان مرجع ذلك هو تركيزهم على أخبار الحواضر من ناحية، ومن ناحية أفصرى ربما كان مرجع ذلك انها لم تلتزم بالطاعة للخلافة المركزية إلا لفترات، وكان مؤئلا للخوارج والأباصيين وكل من أتى إليها برأ أو بحراً فوجدنا بها الكثير من العناصر.

ولهذا لا تخفى صعوبة الخوض فى موضوع مدينة قابس، فهى من الموضوعات الشاقة المضنية التى تحتاج دائماً الى يقظة تامة عند البحث والتنقيب بين ثنايا السطور فى كل ماكتب فى كتب التاريخ الإسلامى العام والسير والجغرافيا والرحلات عن مصر وافريقية، والغرب عموماً، وقد حاولت جاهدة أن أجمع كل شاردة وواردة عن مدينة قابس فى ثنايا المصادر والمراجع، وقد وجدت أن المعلومات متضاربة فى سير الأحداث، ولم تبد صريحة وواضحة أحياناً، مما جعلنى الجأ الى التحليل والنقد والمقارنة والاستنباط للوصول الى الحقيقة بقدر الإمكان، هذا ما أعتقد أننى فعلته.

ابن خلدون نفسه يناقض نفسه فقال عن قابس:« إنها مدينة البحر والصحراء أعظم أمصار إفريقية» في أحيان أخرى ذم موقعها في مقدمته.

ومما سبق يتضح أن هذه الدراسة لم تكن هيئة بالإضافة الى أن مادتها مبعثرة ما بين مصادر تاريخ مصر وليبيا والمغرب والأندلس أيضا بالإضافة الى مااستطعت معه من كتابات المستشرقين وما سجله الاثريون من تقارير ونتائج لحفرياتهم في المنطقة، ومقارنة كل ذلك بالأخبار الواردة والمصادر المختلفة عن قابس، ومحاولة الوصول الى نتائج تفيد البحث، ومكثت فترة طويلة وأنا أحاول فك طلاسم

<sup>(</sup>۱) الرحلة ص ۸۷ ــ ۹۵

المخطوطات من حيث اللغة والخط فعثرت بحمد الله تعالى على عدة مخطوطات افادتنى، على رأسها مخطوط السير للوسيانى، ورجعت للسجلات المستنصرية لاستخلاص بعض الحقائق التاريخية غن الغزوة الهلالية التى لفتها الأساطير والأشعار من بلد لبلد، وتنقلت من جيل لجيل حتى طمست حقائقها التاريخية،

لقد بحثت كثيراً عن العملات التي تفيد البحث في متحف الفن الاسلامي ثم دراستها ويعلم الله كم هي دراسة مضنية

إن التاريخ السياسى لقابس كان عامرا بالصوادث والوقائع، وان لوجود قبر آبى لبابة الانصارى بها أضفى عليها صبغة إسلامية مازالت تتمتع بها للآن وكان بها بيعة وأكاديمية لليهود، وكما كانت بها أسقفية ولما كانت حركة الاسترداد REconquista كانت قابس مستهدفة وحدثت بها فتن وثورات وبخاصة في عصر بنى جامع الهلاليين لقد صمدت قابس دائماً في كل مجريات تاريخها. هذا التاريخ الطويل الذي سجل أمجاد تزهو بها قابس في فترات معينة كما سجل نكسات تعرضت لها. هذا التاريخ لم يكتب كاملاً وعلى نحو منهجي.

ورغماً عن ذلك فإنه توجد دراسات تختص بإقليم إفريقية ويأتى ذكر قابس متضمناً هذه الدراسات ــ وهى دراسات طيبة ـ تحتفل بالجانب السياسى أكثر من غيره من جوانب.

أهم هذه الدراسات ـ في حدود علمنا ـ دراسة باللغة الفرنسية للهادى روجيه إدريس عنوانها: "La Berbérie orientale sous les Zirides - xe - x ll e siecles"

وقد ترجمها حمادى الساحلى مؤخرا الى اللغة العربية بعنوان «الدولة الصنهاجية، تاريخ إفريقية فى عهد بنى زيرى من القرن ١٠ الى القرن ١٠م» كما أن لدينا اطروحة مصطفى محمد عبدالخالق لنيل درجة الدكتوراة بآداب القاهرة بعنوان «علاقة القوى الصليبية فى غرب البحر المتوسط بالغرب الإسلامى فى القرنين السادس والسابع للهجرة». إشراف أد/عصام عبدالرؤوف، أد/سعيد عاشور

وللاستاذ محمد المرزوقي كتاب بعنوان «قابس جنة الدنيا» وقدم قدم له الاستاذ حسن حسني عبدالوهاب، وأعطانا وصفاً لقابس لتجواله فيها. وهو كتاب أدبي مدون فيه وقائع تاريخية رجع فيها للمصادر المختلفة، ووجدت بحث له عفيفي محمود عن بني مكي في قابس في عصر بني حفص لذا كان ذلك مبرراً لأن اختار مدينة قابس موضوعاً لدراستي. وعلى الرغم من ان موضوع الرسالة يرتكز أساساً على مدينة قابس لكني ايضا اضطررت في كثير من الأحيان الي أن أخوض في تاريخ إفريقية والمغرب بصفة عامة لارتباطهما بهم ارتباطا مستمرا واتضح لي ان دراسة التاريخ السياسي والحضاري لمدينة ما لا يقتصر على نطاقها العمراني الذي يسبغ عليها صفة المدينة، وإنما يتجاوز هذا النطاق ليشمل الإقليم الذي ينتسب الي القاعدة الإدارية، ان الوقائع السياسية تفيض عادة عن هذا النطاق وتتجاوزه الي كل الأقاليم ويجرى عليه مايجرى على القاعدة. كذلك اضطررت إلى ان أقرأ بعض قصائد الشعر وأفسرها علني أصل الى تفسير ما تذكره المصادر في بعض الأمور، ومما يجدر بالذكر أن الكتابة في التاريخ

المحلى ا وتاريخ عند مؤا وتونسر

ولايفو د. محا اتجه ا

وطرابا

ء اور اور

أبحاث

العمر الأخر ودَ

قلعة

قصائ و أهائا بدا

أن أس

فى الذ المعني تتاول

الذي السيا سقود

i<u>laio</u> ig

الوض

تناوا

مقدمة (٤)

المحلى للمدن عرفة التاريخ الإسلامي منذ القرن الثالث الهجرى كمولف تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق لإبن عساكر وتاريخ حلب لإبن العديم وتاريخ غرناطة لإبن الخطيب، وقد ظل هذا الاتجاه عند مؤرخي العرب المحدثين فظهرت على سبيل المثال ابحاث حسن حسني عبدالوهاب عن القيروان وتونس وغيرها وعبد القادر الريحاوي عن دمشق، وأبحاث د. سيد عبدالعزيز سالم عن المريه وقرطبة وطرابلس الشام وآخرين لكثيرين لا يتسع المجال لذكرهم كتبوا عن مدن الشام واليمن والأندلس وغيرها ولايفوتنا ذكر أبحاث الدكتورة سحر سالم عن بطليوس وشاطيه ورباط الفتح بالمغرب الأقصى، وأبحاث د. محمد البيلي عن اشبيلية وطليطة فكان حظ مدن الأندلس والمغرب الأقصى أكبر في كتاباتهم، ولقد اتجه الدكتور عطية القوصى اتجاها جديداً ضمن أبحاثه القيمة وهو احياء المدن المندثرة فظهرت له أبحاث عن مدينة تنيس وميناء باضع وميناء عيذاب.

#### تتكون هذه الدراسة من هذه المقدمة وخاتمة ويدنهما ستة فصول:

#### • الفصل الأول وعنوانه رخطط قابس وتطورها،

عرضنا أولاً اسم قابس وتحليله ثم تحدثنا عن موقع قابس وخصائصه، وقبل أن تخوض فى التطور العمرانى لقابس عرضنا لأسلوب العمارة القابسية وطابعها. وتناولنا المسجد الجامع بقابس والمساجد الاخرى بانواعها والشوارع والمنارة والأربطة والساحات والحمامات والقصور الى غير ذلك.

وكان منهجى فى هذا الفصل لقلة المادة التى تخدمه هو انى لجات الى نتائج حفريات الاثريين فى قلعة بنى حماد وحفريات الاثريين فى منطقة قابس وقارنتها بما وجدته من مادة شَّدَيُّ مهورجعت الى قصائد الشعر وتفسيرها على أكون قد وصلت الى مادة ذات سمة تاريخية مفيدة.

#### • أما الفصل الثاني بعنوان «الحياة السياسية»

بدأته تمهيد عن قابس منذ الفتح الإسلامي حتى الغزوة الهلالية وكان منهجى في معالجة هذا الفصل أن أسلط الضوء على قابس منذ الفتح الإسلام لما له أهمية لانه القاعدة القوية التي انطلقت منها للبحث في الفترات التاريخية اللاحقة سواء التي قبيل الغزوة الهلالية أو بعدها، لكي تتضح الأحداث السياسية المعنية. ثم بعد ذلك درست اثار الغزوة الهلالية وأهمها سياسيا تكوين امارة بني جامع في قابس ثم تناولت علاقات قابس مع دول إفريقية والمغرب ومع مصر والأندلس وصقلية والسودان موضحة الدور الذي لعبته قابس في الأحداث السياسية في الفترة المعنية بالبحث وهي متشعبة الحوادث، الاضطراب السياسي الذي حدث نتيجة لاتصال يوسف مولى بني جامع بروجار الثاني ملك صقلية وما تبعه من سقوط دولة بني زي واستيلاء النورمان كذلك دور قراقوش الأرمني وابن غانية السياسي وغير ذلك.

#### • أما الفصل الثالث وعنوانه: نظم الحكم والادارة

وكانت خطة الفصل هي عرض للنظام الإدارى ثم القضائي والحسبة والجيش والاسطول ولما كانت الوضعية السياسية لقابس تغيرت لعدة مرات تبعا لمن امتلكها، فقد تغيرت نظم ادارتها. كان منهجي في تناول هذا الفصل هو دراسة عـدة نظم إدارية كل منها على حدة فدرست نظام الدولة الفاطمية الذي سار

على منهجه بنى زيرى بعد رحيل الفاطميين لمصر ثم درست نظام القبائل العربية ولبنى جامع الهلاليين ثم نظام النورمان ثم اسلوب قراقوش الأرمنى وبنى غانية فى الإدارة واضفاء الشرعية على ادارتهما ثم نظام الموحدين الذى سار عليه الحفصين بعد ذلك.

#### • أما الفصل الرابع بعنوان الحياة الاقتصادية

تميزت الحياة الاقتصادية في قابس بالتنوع والازدهار، وقد تناولت النشاط الزراعي وعناصره ثم تحدثت عن النشاط الصناعي والنشاط التجاري بأنواعه، وأسواق المدينة وتجارتها الخارجية والداخلية وطرق التجارة الخارجية والفنادق ونظامها وأنواعها ثم تحدثت عن المعاملات المالية وأنواعها، وكان منهجي في ذلك هو دراسة إفريقية بصفه عامة، ثم نظام الشيوخ والفقهاء الاباضيين في تشجيع الزراعة بصفة عامة ثم الدخول في نظام قابس، حيث أن مادة الاقتصاد تتغير تغيرا طفيفا الى حدما بالنسبة لكل مدينة ولقابس نظامها الخاص بها وكان اليهود فيها يعملون أحيانا بالزراعة.

#### • أما الفصل الخامس يعنوان «الحياة الاجتماعية»

أوضحت أولا العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية وأهمها تغلغل الإسلام وتحويل تبعية المسيحيين لأسقفية الإسكندرية بدلا من روما وتحدثت عن عناصر المجتمع وطبقاته والمرأة في مجتمع قابس والم انسى ذكر بعض مظاهر الحياة الاجتماعية وعادات وتقاليد موروثة ومحدثة وعرض لبعض المجالس الاجتماعية وهذا بالنسبة للعرب وللبربر الذين كانت لهم تقاليدهم الخاصة وذلك في جنوب قابس في الصحراء وعلى الجبال وقد مكث معهم محمد المرزوقي ووصفهم كذلك المستشرق اندريه لوبس وكان منهجي دراسة الحياة الاجتماعية في إفريقية والمغرب بصفة عامة ليتسنى لي الدخول في خصوصيات قابس والنظام الاجتماعي الخاص بها وكذلك النظام المالوف في إفريقية عامة.

#### • أما الفصل السادس بعنوان «الحياة الثقافية»

فقد خصصته للحياة الثقافية في قابس وأوضحت أولاً العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية وذكرت نظام التعليم: المكاتب والمدارس والمساجد كذلك نظام التعليم في الأربطة ودورها في نشر العلم والثقافة وعرض لأهم علماء قابس ودورهم في الحياة الثقافية بالقيروان وفي إفريقية عامة.

#### • أما الخانقة:

فتضمنت أهم النتائج التى توصلت لها والجديد الذى تراءى لى من خلال هذه الدراسة. ثم افردت ثبتا لأهم المصادر والمراجع العربية والمعربة والأجنبية التى أمكننى الاطلاع عليها والاستفادة منها، كذلك افردت مكانا للملاحق التى اثرت البحث.

ولا يسعنى فى الختام إلا أن أذكر فضل الأيادى البيضاء التى مدت الى وارشدتنى الى طريق الصواب والصمود لتحقيق الهدف المنشود والشكر كل الشكر لدد. محمد البيلى الذى وجهنى فى أصعب المراحل وهى مرحلة الكتابة والمراجعة والطبع ولم يبخل على بنصائحه وارشاداته فى أى وقت وبفضل

توجيهاته المنهجية الصحيحة ونصائحه المفيدة ومساندته لى لما قدر لهذا البحث أن يرى حيز النور. شكرا د. عبادة كحيلة الذى أشرف على هذه الرسالة فى أولي مراحلها حتى مرحلة الكتابة وبذل جهدا فى مساعدتى وتوجيهى التوجيه السليم كذلك اتقدم بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة الذين يشرفوننا د. عطية القوصى ود. سحر سالم وشكرا كل اسانذتى فى قسم التاريخ بكلية الاداب جامعة القاهرة الذين تتلمذت على ايديهم واكن لهم كل تقدير ووفاء متعهم الله بالصحة والعافية، وكانت مؤلفاتهم وستظل هى الشعلة المضيئة لى، وأخص بالذكر د. ليلى عبدالجواد رئيسة القسم وواجهته المشرقة التى لم تأل جهدا فى مساعدتى على تخطى الصعاب. شكرا لاستاذى د. حسن محمود شفاه الله وعفاه، وانى لأشكر د. عصام عبدالرؤوف ود. عطية القوصى أعمدة التاريخ الإسلامى الذين ساعدونى بتوجيهاتهم السديدة فى اختيار هذا الموضوع ومواصلة البحث فيه

ولا أنسى الشكر للأستاذ الدكتور / سيد عبدالعنيز سالم شفاه الله وعافاه لما قدمه لى من نصائح وتوجيهات وكانت مؤلفاته القيمة من أهم المراجع التى فتحت امامى طريق البحث كما اشكر د. أحمد مختار العبادى ود. سعد زغلول عبدالحميد وشكرا لأسرة قاعة العملات بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وإدارة المتحف وإدارة الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة، شكرالأولادى وتمنياتى لهم بالصحة والسعادة وأخص بالذكر المهندس/ محمد وليد الذى تحمل عنى مشاقا عديدة وتمنياتى له بدوام التوفيق في عمله وابحاثه وحياته.

وإنى أقدر وأشكر كل من قدم لى يد العون

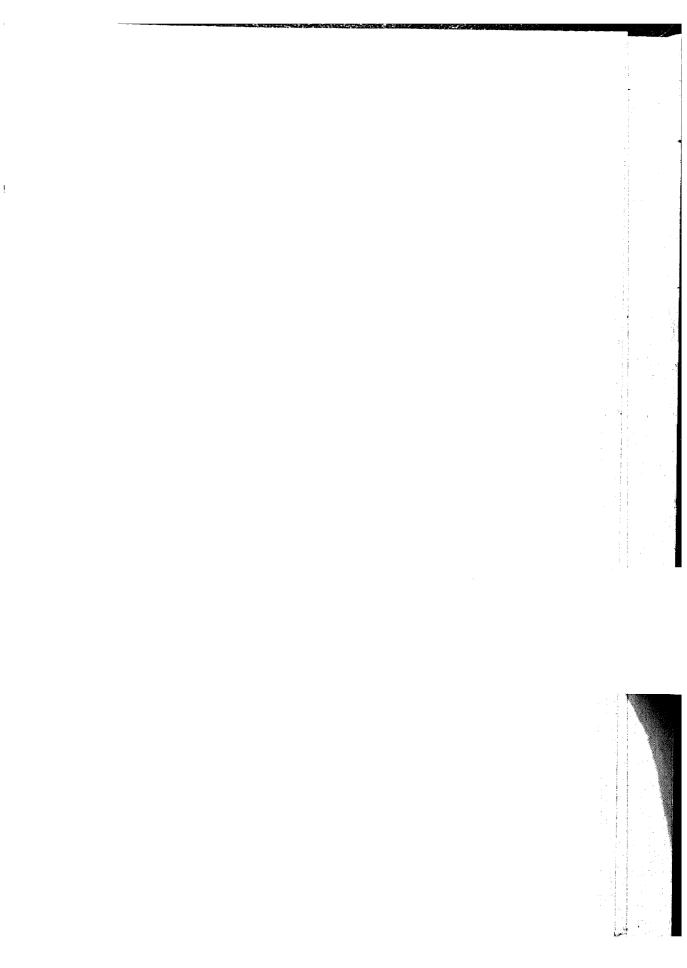

#### • نقد المسادر:

تجولت الباحثة جولة واسعة في المصادر الكثيرة والمتنوعة بتشعبها المادي والغير مادي واشتملت المصادر المادية على السكة والنميات شواهد قبور والوثائق المختلفة وبقايا الحفائر التي وضحت الكثير من مظاهر الحياة في منطقة قابس.

مثل الحفائر الأثرية التي قام بها الأثري جيرين Guerin عام ١٨٦٧ مع بعض الدارسين فقاموا بعمل رحلة أثرية كان من أهم ما فيها منطقة قابس وما وجدوه من بقايا خزف وأعمدة مهشمة وشواهد قبور مسلمين ومسيحيين وما يدل علي وجود الأسقفية المسيحية في شمال قابس علي خليجها وكذلك أعمال جورج مارسيه Ceorges Marcais وليفي بروفنسال Levi Provencal وهم باحثون فرنسيون مهتمون بالبحث والكتابة عن العمارة الإسلامية وآثار البربر وعلاقاتهم وبما كشفت أوراق الجينزا عن علاقات يهود قابس بالقاهرة وتجارتهم. كذلك كشفت لنا وثائق الأرشيف الوطني في تونس عن تحبيس أموال علي الأربطة والمساجد «ولو أنها زمنيا متأخرة نسبيا» كما كشفت عام ١٩١٢ عن قبور بعض افراد بني جامع الهلاليين في قابس من حيث السكة فقد أثبتت لنا بالدليل الواضح رجوع أفريقية كلها للفاطمين ولو بتبعية مؤقتة «عن طريق قابس مثلما أوضح السجل رقم ه من السجلات المستنصرية أنه سكت دنانير مستنصرية في المهدية.

كذلك وجدنا ديناراً نادراً من السكة الرشيدية لرشيد بن مكي بن جامع الهلالي الذي كان يتولي إمارة قابس.

من حيث المصادر المكتوبة «غير المادية» اشتمات علي الكثير من المؤلفات بعضها من وضع مؤرخي المغرب والأندلس والأخري من وضع مؤرخي المشرق وكلها احتوت علي كتب التاريخ والرحلات والجغرافيا والطبقات والسير والفرق وستختار الباحثة بعضا من أهمها على سبيل المثال لا الحصر:

#### (۱) كتب التاريخ:

من أهم كتب التاريخ التي مازالت مخطوطة كتاب السير للوسباني فهو عرض لتاريخ منطقة جبال قابس الي جبال نفوسة وقد تتبع لسير الاباضية وتاريخهم كما تعرض لتاريخ الفاطميين وبني زيري.

#### <u>• الوسياني :</u>

أبو الربيع سليمان بن عبدالسلام ابن حسان بن عبدالله الوسباني (من رجال القرن السادس الهجري مخطوط بدار الكتب المصرية (الهيئة العامة للكتاب) موجود في قاعة المخطوطات يحمل رقم ١١٣٥ ورقم الميكروفيلم ٢٥١٨٦.

وقد قرأت في نقد مصادر رسالة مسعود مزهودي التي بعنوان «الأباضية في المغرب الأوسط من بند سقوط الدولة الرستمية إلي هجرة بني هلال الي بلاد المغرب (٢٩٦- ٢٢٦هـ) (٩٠٩ ـ ١٠٥٨م) باشراف أ. د. حسن محمود ـ ١٠٥٨هـ ١ ١٨٨ م رسالة ماجستير رقم ١٠٠٥ كلية الآداب جامعة القاهرة.

يقول الباحث مسعود أنه وجد نسخة أخري من مخطوط السير للوسياني عند الحاج سعيد محمد أيوب بمدينة وداية بالجزائر وهذه النسخة هي التي اعتمد عليها كمصدر هام لتاريخ الأباضية واستفاد منها في تراجم علماء الإباضية سواء في افريقيا أو المغرب.

أما نسخة الهيئة العامة للكتاب والتي اطلعت عليها مرات عديدة وجدت أن د/ سعد زغلول عبدالحميد قد كتب بحثا تنضمن هوامش وشرح لهذه المخطوط ووضع له عنوان: هامش علي مصادر تاريخ الاباضية وقد نشر في مجلد لاشغال المؤتمر الاول لتاريخ المغرب طبعته الجامعة التونسية «١٣٩٦ سنة ١٩٧٩م».

استفدت من هذا المخطوط استفادة كبيرة.

فقد أوضح لي الكثير من الأخبار في ثنايا حديثه عن الاباضية مثل:

سجل خطابا أرسلة ابراهيم بن ونمو المزاتي قائد المعز بن باديس الي الشيخ ابي زكريا قبل دخول جرية أورد الكثير من الغارات التي شنها المعز علي جبال نفوسة والمنطقة حول قابس.

كما أورد أن قابس أرضها غنية وكانت أيام أزمات المجاعبات تعطي من حولها تمرا مقابل مبالغ كثيرة بواسطة شيخ من الشيوخ المعروفين بالثقة فوجدت أن عندهم نظام الوسيط والضامن في عمليات البيع والشراء والصفقات.

كذلك فهمت أنه يوجد مجلس السوق يجتمعون فيه لعقد الصفقات والمشاورات ونقل الأخبار المختلفة وكان المنطقة قابس سوق خاصة لبيع الجمال.

رأي المؤلف دخول الهلاليين وأنه كان سعيدا لانحسار المعز بن باديس وذكر مساجد عدة في قابس مثل مسجد الصهريج مسجد الوهبية مسجد السوق، ذكر قري كثيرة جدا حول قابس لم تذكر في أي مصدر جغرافي آخر وقري الجبال في جنوبها.

كما أورد أسماء قبائل عديدة ما بين جربة وقابس مثل: بنودمر ـ بنو يراسن ـ بنو واشيه. مأشار الي علاقات عدائية من بنو حماد والمرابطين «الصهناجيون»، ثم تحدث عن النشاط الاقتصادي والقوافل التي تمر من قابس في طريقها الي السودان واشار الي معاملات المالية ـ النظم الزراعية التي استخدمت في ذلك الوقت وكذلك رعي الحيوانات ونظام الارض المقسمة الي أحواض وتقدير مساحة الحوض «كوحدة مساحية».

كذلك تحدث عن الأسواق ونظام المزايدة فيها وأنواع النقود مثل «الحندسية في جربة» ونظام المجتمع الاباضي. ونظام القضاء والفصل في القضايا العامة والسرقات «اسم السلابة» واجراءات التقاضي ـ ونوع العقوبات.

هذا الي جانب حديثه الاساسي عن الاباضية ونظامهم وطابعهم الديني وأنواع مذاهبهم واسمائهم مثل: الوهبية والنكارية والاشعرية والخوارج... كذلك أفدت من مخطوط العيني «ت ٥٨٥هـ/ ١٤٥١م) المسمي عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ـ في معركة الكثير من احداث تاريخ. ويبدو أن العيني نقل ايضا ممن سبقه من المؤرخين مثل التسجاني وغيره، وكتاب عقد الجمان هذا كتاب ضخم يقع في حوالي خمسة وثلاثين مجلدا مصورا وهو بدار الكتب المصرية تحت رقم «١٨٥٤).

وكتاب ابن عنهاري البيان المغرب في أُخبار الاندلس والمغرب ـ يحتوي علي اخبار المغرب منذ الفتح العربي للمنغرب حتى أواخر القرن السادس الهجري اعتمد ابن عزاري علي مصادر مغربية اندلسية وبخاصة اخبار النفتح العربي للمغرب . وكانت آخر سنة أشار اليها في كتابه هي ٢١٧هـ ـ ١٣١٣م انه كان يكتب فيها بعد أجزاء من كتابه.

وفي كثير من الأخبار التي أوردها أرجعها لتاريخ الطبري والبكري والقضائي «ابن الآبار»، لذا جاء كتابه متكاملا من الناحية التاريخية وتكاد تقارب الحقيقة فعلي سبيل المثال أورد خبرا عن المعز بن باديس أنه المخليفة العباسي ٤٣٣هـ وأورد ابن الأثير انه كان في ٤٣٥ وكتاب بن عذاري مقسم الي ثلاثة أجزاء:

أما الجزء الأول: يتضمن أخبار افريقية منذ الفتح الاول في خلافة سيدنا عثمان، وذكر أمراء المغرب في عصر الدولة الأموية والعباسية حتى انتقال الفاطميين الي مصر واستخلافهم صنهاجة على افريقيا كما عالج غزو العرب الهلالية واسبابها - وأخبار أمراء بني زيري وبني حماد حتى ظهور المرابطين.

والجزء الثاني: فخصص لذكر أخبار تاريخ الاندلس منذ الفتح العربي حتى دخول المرابطين الاندلس سنة ٨٧٨ هـ وهو من صحيح المستشرق الهولندي دوزي عن مخطوطة سنة ٦٧ بلندن.

كما نشر هذا المستشرق نشر في باريس ١٩٣٠ قسم خاص من كتاب البيان المغرب خاصا بملوك الطوائف في الاندلس أي من وفاة ابن ابي عامر الي سنة ٢٠٤هـ وقد اعتقد بروفنسال أن هذا الجزء هو الجزء الثالث من كتاب ابن عزاري ولكن اتضح فيما بعد ان قمته للجزء الثاني من هذا الكتاب لكن حسب نشرة احسان عباس «بيروت ١٣١٧هـ/ ١٩٦٧م) تمثل الجزء الرابع من الكتاب.

أما الجزء الثالث من كتاب ابن عزاري فيضم تاريخ دولتي المرابطين واللم وحدين حتى انقراض دولة الموحدين وقيام الدول الوارثة للموحدين في المغرب.

وقد قام لتحقيق هذا الجزء محمد بن تاويت ومحمد ابراهيم الكناني ومعهم المستشرق الاسباني المبروسيو اديني ميراندا ونشي آله جامعة الرباط.

وقد نشرت مجلسة Hesperis قطعة من كتاب البيان تتعلق بتاريخ المرابطين «وقد وجدتها مطبوعة في مكتبة د. حسين مؤنس المهداة لمركز الدرسات الشرقية بجامعة القاهرة كما نشر الجزء الثالث فيفي بروفنسال في باريس «١٣٥٠هـ ـ ١٦٣٠هـ) وهي التي نشرها احسان عباس «والمردكرت في الصفحة السابقة».

¢

استمد الكتاب ابن عذاري هذه الأهمية الكبيرة لأنه عاصر أحداثا كثيرة وبخاصة خلال فترة حكم الموحدين الي جانب اعتماده علي مصادر متعددة وثيقة مشرقية أو مغربية «ذكرتها سابقا» هذا بالاضافة الي انه قد انفرد بذكر اخبار كثيرة هامة.

#### 

عن الدين علي بن أبي الكرم محمد الجزري د/١٣٦هـ-١٢٦٢م.

الكامل في التاريخ ١٠ أجـزاء تصحيح محـمد يوسف الدقاق طـ بيروت دار الكتب العلـمية ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م. طـ١.

هو الإمام العلامة عمدة المؤرخين ابن الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزري الملقب بعز الدين.

الطبعة السابقة هي الموجودة في مكتبتي المنزلية لكن وجدت طبعات أخري في جامعة القاهرة مكتبة معهد الدراسات والبحوث الافريقية ومكتبة الجامعة الامريكية UC}معهد الدراسات والبحوث الافريقية ومكتبة الجامعة الامريكية UC}معهد أبيروت أيضا بدون تاريخ طبع.

يمتاز ابن الاثير بالدقة في نقل الاختبار واسنادها الي الثقات وهو يختلف عن الطبري في شيء وهو أن الطبري ينقل جميع ما يروي اليه حتى ولو كانت اساطير وعلى القاريء أن يستنبط الحقيقة لكن ابن الاثير ينتقي ما يتق فيه وهو ينفي وباسلوبه البسيط الواضح.

استقدت من هذا المؤلف كثيرا جدا تاريخيا واجتماعيا فهو أول من القي لي ضوءا على قابس وعلي بنو جامع المهلاليين الذين حكموها ومن خلالها فهمت الكثير عن المناقشات والمواجهات السياسية وغيرها بين الخلافتين العباسية والفاطمية كذلك تتبعت من خلاله علي أخبار بني زيري وبداية انقسامهم عن الفاطميين وخطبتهم للعباسيين كذلك بداية الغزوة الهلالية وأخبارها وأخبار قبائلها.

#### <u>ه اين خلدون :</u>

ولي الدين عبدالرحمن بن محمد بن خُلدون (۸۰۸هـ/ ۱٤٤٠م)

عنوان الكتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عناصرهم من ذوي السلطان الأكبر أو تاريخ ابن خلاون.

والموجود لدي مكون من ٧ أجزاء من طب بيروت مؤسسة جمال للطباعة والنشر بدون.

أشار المؤرخون أن أسرة ابن خلدون استقرت بمدينة اشبيلية بالاندلس بعد أن تم فتحها وهذه الأسرة تنتمى الى العرب اليمنية بحضر موت وجدهم وائل بن حجر.

ولما بدأت الأوضاع السياسية في الاندلس تتدهور نتيجة استيلاء القشتاليين على العديد من المدن مثل مدينة قرطبة التي سقطت في ايديهم سنة ٦٣٣هـ/ ٢٦٧م لذا رحلت أسرة ابن خلدون مثل أسر كثيرة في ذلك الوقت الي بلاد المغرب وفي تونس التحق جد ابن خلدون بخدمة بعض حكام بني حفص.

ولد ابن خلدون بتونس في اول رمضان سنة ٧٣٢ق/٢٧ مايو ١٣٣٢م ونشأ في بيئة علمية وتتلمذ علي يد مجموعة كبيرة من علماء والاندلسي فعلي يد والده درس النحو واللغة، كما تتلمذ علي يد أبو عبدالله محمد بن السواس الزرزالي والشيخ أو عبدالله محمد بن العربي وغيرهم من العلماء.

تحتوي المجلدات السبع المطبوعة لابن خلدون علي ٣ أجزاء رئيسية موزعة عليها:

ا ـ الجزء الأول: يتحدث فيه عن العمران وما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعائش والصنائع وعللها وأسبابها وقد أطلق عليه اسم المقدمة أو مقدمة ابن خلدون.

٢- أما الجزء الثاني يتضمن أخبار العرب منذ بدء الخليقة حتى القرن الثمامن الهجري ومن عاصرهم
 من الدول مثل الفرس والروم وغيرهم.

٣- أما الجزء الثالث فقد اشتمل علي كل ما استطاع ابن خلدون جمعه من أخبار البربر وتعانفهم مثل زناته وغيرها وذكر على ليهم وأجيالهم ودولهم بالمغرب فالمجلد الأول يحتوي علي المقدمة.

أما المجلدات من الثاني الي الخامس فتعني أخبار العرب وأجيالهم وأخبار الأمم القديمة والتركية والفرنجية ومن عاصرهم حتى القرن الثامن الهجري.

أما المجلدين السادس والسابع فقد اختصوا بأخبار البربر ودولهم المختلفة.

والمنصفح لهذه المجلدات يجد أن ابن خلدون قد اتخذ لنفسه منهجا جديدا في الكتابة فهو يبحث دائما عن العلل والاسباب ويربط بينهما ولا يعتمد على طريق السرد فقط.

ابن خلدون من المصادر الاساسية في بحثي وقد استفدت منه جل الاستفادة فهو مصدر يعطيني معلومات كثيرة ولو أنه يعتبر مصدر متأخر نسبيا.

بالنسبة للعرب الهلالية اعطاني تفاصيل كثيرة عن انسابهم وتفريعاتهم وبخاصة الموجودين ببرقة. وهم غير الزاحفين من مصدر وهو يوثق روايته دائما ولو انه يعيني مصدر متأخر عنهم.

وقد استفدت منه خيا في اخبار الزبرين أصلهم والضلافة بينهم وبين بنو عمهم بنو حماد الذين استقلوا بالمغرب الاوسط كذلك القي ضوءا باهرا علي دولة بنو جامع الهلاليين الذين كونوا إمارة عربية في مدينة قابس وما يلفت النظر انه قال عنها أن موقعها سييء وموبوء ثم في قول آضر قال أنها أعظم مدن افريقية كذلك تحدث عن أضبار الدولة الفاطمية ومناوشاتها مع الدولة العباسية التي كان من تائجها التحريض الذي حدث للمعرز بن باديس لتحويل الطابعة الي القائم بالله الخليفة العباسي ويعتبر ذلك من الاخبار والحوادث التاريخية.

#### • المراكشين

ö

محيي الدين عبدالواحد بن علي التميمي «د. النصف الثاني من القرن السابع» المعجب في تلخيص أخبار المغرب».

لقب بالمراكشي نسبة الي مكان مولده مراكش في سنة ٥٧١هـ - ١٢١٣م في أثناء خلافة أبي يعقوب الموحدي.

نقد المصادر (٥)

وتلقي دراسته في العلوم الدينية في مدينتي مراكش وقابس على أيدي كبار علماء هذا العصر كأبي بكر بن زهر على سبيل المثال - حتى إذا بلغ الثانية والعشرين من عمره عبر الي الاندلس ليلتقي علومه ومزيدا من المعارف فنجده تلمذ علي يد استاذه ابي جعفر الجعبري في قرطبة وفي أشبيليه في ذلك الوقت» فأصبح من اعضاء مجلسه. ولا شك إن ذلك أتاح له فرصة الاتصال بكبار رجال الإدارة في البلاد.

ثم نراه يعود الي مراكش سنة ١٠٤٠هـ ١٢٤٢م نجده غادر المغرب في جولة الي المشرق فطاف باقطار من مصر الي الحجاز الي الشام الي العراق وكانت ذلك الرحلة عن طريق تونس.

وفي أثناء هذه الجولة أو الرحلة ألف كتاب المعجب ولم تشر المصادر الي ظروف حياة هذه المؤلف بعد ذلك ومتي كانت وفاته هل كانت قبل أو بعد منتصف القرن السابع من الهجرة.

وطبقات الموحدين وصلاتهم ـ وفتحهم بجابة واستيلاءهم على قلعة بني حماد وفتح المهدبة واستردادها من بلاد الصقليين وكذلك قابس.

ثم تحدث بالتفصيل عن بني غاثية وغزوهم لافريقيا وتحالفهم مع العرب ودخول الموحدين جزيرة ميورقة ثم شرح بعد ذلك حد بلاد افريقيا وبرقة وطرابلس واتصال العمران بين الاسكندرية والقيروان وبلاد افريقية الساحلية - كذلك ذكر المعادن المختلفة مثل الفضة والحديد وغيرها بالمغرب والاندلس ثم ذكر الانهار المشهور.

#### • المقررين

نصر الدين أحمد بن علي بن تقي الدين المعروف بالمقريزي «د/ ٥٤٨هـــ١٣٧٧م» له أعثر من مؤلفات كثيرة منها:

١- كتاب السلوك لمعرفة دولة الملوك طالقاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر ونشر محمد مصطفى زيادة.

استغدت جيدا من ج(١) لمعرفة الفترة الزمنية لصلاح الدين الايوبي وما حولها بخصوص اتصاله بالموحدين.

٢- المواعظ والاعتبار يذكر بالخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية - ط- بيروت بدون، استفدت منه في اشياء كثيرة فمثلا معرفة مكان وأهمية بركة الحجاج التي أتي اليها الشيوخ المذكورين في الحج سر^ المريداني ناك.

٣- المقفي الكبير تحقيق محمد اليعلاوي طب بيروت ١٤١هـ ١٩٩٢م طب كتاب كبير موزع علي ثمانية مجلدات عبارة عن تراجم لكل من سمع عنهم أو منهم أو عاصروه، أفادني كثير في معرفة الكثير عن التراجم وإلقاء ضوء عليهم مثل الفاطميين ووزرائهم وسياستهم علي سبيل المثال الوزير اليازوري الحسن بن ملهم امين الدولة ومكينها الذي لعب دورا كبيرا في مصالحة القبائل وانطوائها تحت راية لفاطميين والكثير غيرهم.

٤- اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفاء ثم محمد حلمي أحمد ط... القاهرة ط.. ٢ هذا الكتاب كان من أكثر الكتب التي أفادتني كثيرا في موضوع الخلاف بني المستنصر بالله والمعز بن باديس وأظهر لي الحقيقة في علاقتهم وسياسة كل منهم طوال حكم المستنصر بالله ومنه فهمت دور قابس الحيوي.

#### <u>• ابن أبى دينار:</u>

هو عبدالله محمد ابن ابي القاسم الرعيني القيرواني المعروف بابن أبي دينار ط. بيروت ط. وط.. تونس ١٤١٣هـ/١٦٦٣م ط.٣.

وعنوان كتابه: المؤنس في أخبار افريقيا والمغرب.

اختلفت المصادر عن ذكر مولده أو وفاته. سوي انه كان حيا بمدينة تونس أواخر القرن الحادي عشر الذي انهى فيه تاريخه.

درس علي يد بعض شيوخ عصره المشهورين أمثال الشيخ محمد بن قتاتة والشيخ محمد بن الشيخ والشيخ ابو الحسن علي بن عبدالواحد الأنصاري.

ألف ابن دينار هذا الكتاب الي جانب كتابين آخرين كتاب رضا العقيق في الروض الأنيق في مجارات الأخوان وأحوال الصاحب والصديق.

وكتاب آخر طعوائ الأدب وتوجد منه ننسخة بالخزائن الأحمدية داخل جامعة تونس، وكتاب المؤنس يعرض لتاريخ افريقيا بصفة خاصة وأشار ابن ابي دينار اليه استمد مادة الكتاب من ابن الشماع والزركشي المؤرخين من قبله ومن غيرهم مما تلقاه من الثقاة ما شاهده بنفسهمن خلال معار صرب الأحداث.

والكتاب يعرف بتونس لحاضرة وبافريقي آوكيف فتحتها الجيوش الإسلامية ويعرض لتاريخ الخلفاء الفاطميين وتاريخ الأمراء الصهناجية الذين حموا افريقيا من قبل الفاطميين بعد استقرارهم بمصر. ثم يعرض للموحدين واعطاني معلومات وافرة عن بنو غانية وحروبهم في افريقية وتحالفهم مع العرب ضد الموحدين.

ومن تولي بعد ذلك افريقيا ثم دايات تونس ثم يستعرض العادات والتقاليد الاجتماعية بتونس وطرق الاحتفال بالاعياد الدينية وأحوال الناس في تونس وافريقيا.

مما جعل الرستفادة كبيرة بالنسبة لبحثي وغم تأخره نسبية الى انه توخي الصدق في اخباره.

#### من الموسوعات الأدبيسة:

#### والنويري:

شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب البكري النويري (د/ ٧٣٢هـ - ١٣٦٤م)

نهاية الأرب في فنون الأدب.

ولد النويري في مدينة قوص بمصر «سنة ٦٧٧هـ ـ ١٣٠٩م» وتلقي علومه الدينية في بلدته في

نقد المصادر (٧)

صعيد مصر فسمع الحديث من عدد من كبار المحدثين في عصر الناصر ابن قلاوون ثم تدرج في سلك الدواوين ـ وجمع كتابه الكبير «نهاية الأرب في فنون الأدب» وقد وصل في تحقيقه الي ٣١ جزءا منه شملت اقسام رئيسية كبيرة يسميها مؤلفها فنون: مثل الجغرافيا في السماء والأرض والمعالم الفعلية الا يتشابه وما يتعلق به الحيوان وما يتعلق به النبات وما يتعلق به التاريخ وحوادثه.

هذا الفن وهو فن التاريخ هو من أكثر الاشياء التي استفدت منها جم الاستفادة فمثلا أفرد أجزاء من مجلداته لتاريخ افريقيا والاندلس وفتوحاتهم التي احيانا تختلط فيها الاسطورة بالحقيقة وحقيقة لقد استفدت كثيرا من النويري فعلي صعيد اللبحث ألقي ضوءا ساطعا علي التاريخ الفاطمي والعباسي وتاريخ افريقيا والدول المعاصرة مما يجعل ألم الماما شاملا بالعالم الاسلامي كل هذا مما لا يتوفر في مؤلفات غيره.

### والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:

مؤلف هذا المصدر هو أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني «من بلدة» شنترين

Santaren من أعمال بطليوس بالبرتغال الحالية «ت٢١٥هـ/ ١١٤٧» والكتاب موسوعة أدبية تاريخية لمؤلف أديب وليس مؤرخا، حيث اعتمد في الجزء التاريخي على كتب غيره من المؤرخين وقسم الكتاب الي أربعة اقسام كما يقول: الأولون لأهل حضرة قرطبة وما يصاحبها من بلاد موسطة الاندلس، والثاني لأهل الجانب الغربي من الاندلس وذكر أهل حضرة اشبيلية وفي هذا القسم يذكر إعلام المرابطين والموحدين مثل «ابن زهر» و«ابن القصيرة» و«ابن الجد» وغيرهم، اما القسم الرابع والأخير فقد افرده لمن طرأ علي الاندلس في تلك الفترة من الأدباء والشعراء وأهل الفضل. ومن خلال ما يذكره «ابن بسام» عن هؤلاء المشاهير نظهر الحقائق الاجتماعية من رثاء وتعليم وأعياد وعناصر السكان والمنتزهات والغزل والزهد وغيرها.

واستقدت ايضا منه في معرفة رسول العباسيين الي المغرب، وكيف دخل متخفيا الي مصر ووصل الي افريقيا وكان ذلك ايذانا بما حدث كما توفرت مصادر ادبية هامة تحتوي علي الكثير من المادة العلمية الخاصة بالحياة الاجتماعية في الاندلس في عصر المرابطين الموحدين وتشابهما مع افريقيا وقابس، والتي تخص مادة البحث، منها كتاب «نفع الطيب من غضن الاندلس الرطيب» المقري التلمساني.

#### ومن أهم كتب الجفرافيا:

كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم للمقدس ط. القاهرة مدبولي طـ٣.

#### <u> القيدسي،</u>

شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي البشاري اشتهر بالمقدسي نسبة موطن رأسه بيت المقدس ونعته ياقوت في القرن الثالث عشر م السابع الهجري بالبشاري وأحيانا بأسمائه الأخري مثل ابن البناء لأن والده كان من اشهر البنائيين حيث بني ميناء عكا ـ وقد ذكر هو في

كتابه أنه سمي بستة وثلاثين اسما ذكر المقدسي أنه أخرج كتابه عندما بلغ الأربعين من عمره في ٥٧٣هـ وبذلك يكون مولده في عام «٣٣٥هـ ٢٤٦- ٢٩٤٧م) أما وفاته فيصعب تحديدها ويرجع انه توفي أواخر القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي لأنه ذكر في كتابه من حلفاء بني العباس الذي عاصرهم هو الطائع الذي تولي الخلافة بين أعوام ٣٦٣ـ ١٨٣هـ ولم يذكر القادر الذي خلفه ويذكر كراتشوفيسكي أنه توفي (٣٩٠هـ - ١٠٠م) هذا الرحالة الجغرافي الذي رحل الي الشرق وجاب مفاوز الأقاليم العربية الاسلامية ليخرج لنا هذا الكتاب النفيس الذي استفدت منه كثيرا في فهم أقاليم الأرض ومفاوزها.

وأحوال أهلها ووصف أمصارها المشهورة وطرقها وسكنها والعادات وأحوال الناس الاجتماعية والثقافية والدينية وامتزاجه مع الناس فهو يقول في مؤلفاته: أنه ساح في البراري وتاه في الصحراء واختني وافتقر وصاحب السلاطين والعاليم وشبع وجاع كاتبه السادات ووبخه الاشراف وسعي به الي السلاطين ورأي حمامات طبرية والقلاع الفارسية.

وذكر أنواع المدن والأمصار وقد وصف قابس ومعاملاتها ومزروعاتها والطرق الموصلة عليها وطرق لتحصيلها ضرائبها وهو يقول عموما ضرائب المغرب انها مثل نظام ضرائب مصر.

كذلك حدد لى وضع قابس بالنسبة لافريقيا عند تحديده لكل مدن وأمصار وقصباتها.

#### <u>• البكرى:</u>

أبو عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد البكري «د/ ٤٨٧هـ ـ ١١١٩م»

عنوان كتابه: المسالك والممالك مكون من جزءان.

نشأ البكري في بيت معروف بالعلم والشرف وقد أقام البكري في قرطبة في عصر التفتت السياسي الذي منيت به بلاد الاندلس لمن رغم ذلك فإنه عصر ارتفعت فيه مكانة العلماء والأدباء.

والعجيب أن البكري لم يغادر في حياته أرض الاندلس ولذلك فإن مكتبه الجغرافية لا تعدو وأن تكون جمعا منظما لجهود من سبقه من المؤرخين والجغرافيين.

كذلك أفاد البكري من تواليف لاتينية معربة ككتاب Elimologia لايزودور الاشبيلي ويعتبر كتابه المسالك والممالك أعظم ما صنعه من تواليف جعرافية الا أنه للأسف لم يصل الينا منه سوي الجزء الخاص بوصف المغرب.

وفي كتتاب البكري نجد أنه يدرس المسالك المؤدية الي المدن ويضمنها مع ذلك بعض أخبار تاريخية ومعلومات هامة استقي قسما كثيرا منها من محمد بن يوسف الوراق وهو مؤرخ مغربي كان قد هاجر من القيروان واستقر بقرطبة.

استفدت من هذا الكتاب كثيرا فقد وصف لي قابس وصف رائع، وصف المسافات بينها وبين باقي البلاد في تونس وخارجها.

كذلك وصف الساحل والخليج وهو يورد في بعض في بعض أجزائه كتابه قصصا طريفا لعلها

أساطير في غاية الطرافة.

#### <u>• الشريف الأدريسي:</u>

(د ٢٤٥هـ/ ١١٩٦م) نزهة المشتاق في اختراق الأفاق.

هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن ادريسي ينسب الي بيت الاشراف الادراس المحمودين.

وتلقي الادريسي علومه الاولي في المغرب ثم انتقل الي الاندلس حيث قام فترة من الوقت في قرطبة. أتم فيها دراسته ثم رحل الي الاندلس والمغرب ومصر وآسيا الصحوي وزار صقلية واتصل بملكها روجار (Roger 11) فقربه هذا الملك إليه إذ كان مولعا بعلوم الفلك والجغرافيا ووجد في علم الادريسي واتساع أفقه الجغرافي ما جعله في كنف هذا الملك في صقلية وعندئذ عهد عليه روجاز بتصنيف كتاب في صفة الأرض من واقع مشاهداته معلق الإدريسي على تصنيفه حتى أتمه في سنة ١٨٥ههــ ١٨٠٠م.

هذا الكتاب الزاخر بالمعلومات القيمة التي أضاءت لي جنبات البحث في قابس وهو يعطينا معلومات قيمة بصفة عامة عن مصر والمغرب والسودان والأندلس وقيمتها مستمدة من انها من واقع واسفاره ورحلاته التي قام بها متجولا في كل الأماكن التي كتب فيها وعنها. نشر ذوزي الجزء الخاص باقي هذه والأندلس من نزهة المشتاق في لندن ١٨٦٦م بعنوان:

"Description de L'.a frique et de L' Espeagne"

أما التي استفدت بها فهي طبعة تحتوي علي جزئين من هذا الكتاب والإدريسي في كتابه يسير من الغرب الي الشرق واعتمد ايضا علي عدة مصادر جغرافية أخري مثل كتاب العجائب للمسعودي وكتابه أبي القاسم عبيد الله بن حردانية وكتاب أحمد بن عمر العذري وكتاب أبي القاسم محمد من حوقل البغدادي. وكتاب احمد بن يعقوب بن واضح المعروف باليعقوبي والقياس والمقارنة. وقد لاحظت انه احيانا يبالغ في وصفه لتدمير القبائل العربية لمدن افريقية لكنه في نفس الوقت وصف قابس انها لم تكن من المدن المستهدفة مما يؤكد انها أصبحت مركزا لهم فيما بعد ان كانت تلك المبالغ لتبرير الغزو النورماني بعد ذلك أو ليضفي عليه صفة السلام لقد عاش الادريسي في صقلية حتي أن هذا الكتاب يعرف أحيانا بكتاب روجار وربما يكن وصف تدمير المدن الافريقية علي يد القبائل العربية وصف محايد أو كوقائع حدثت.

#### <u>• مجهول:</u>

كتاب الاستبصار في عـجائب الأمصار تحـقيق سعد زغلول عـبدالحميـد مطبعة جامـعة الاسكندرية ١٣٧٨هـ/ ١٩٥٨ طــ١.

لقد المؤلف أغفل عن ذكر اسمه أو نسبة أو عائلة لكنه وجد في ثنايا كتابه القيم اشارات تدل علي أنه مغربي الاصل وأنه كان حيا في عصرا أمير المؤمنين يعقوب المنصور الموحدي، وأنه كان ينظر بعين الولاء لأحد كبار رجال الدولة حينئذ وهو الشيخ أبو عمر بن أبي يحيي الذي يهدي اليه الكتاب ويطلب

نقد المصادر (۱۰)

منه د وخاص الحرب

خلال ا قابس خامية

هذا

خاصة بدقة وا هذا

وهده ف <u>• الثح</u>

أبو، لم تذكر رحلة ٨٥٩١م،

وقد د

وقد أو لما بلغ حيث كا المعروف وغيرهم الثامن ه

خواص ک لجزیرة د

فاصطفا

إليه الإش والجولات تدنيد أ

تونس فی

صحيحة

منه حسن الرعاية وكذلك بدا من كتابه أنه صنعه في عام ٥٨٧هـ نظرا للاشارات التي وردت فيه وخاصة بمناسبة سفارة ابن رسول صلاح الدين الايوبي الي المنصور الموحدي، وبمناسبة العمليات الحربية ضد بني غانية.

هذا الكتاب بالنسبة لي مصدر غنيا ومتنوعا من حيث معلوماته الجغرافية والتاريخية الواردة من خلال معارصته لها كذلك وضع قابس وعلاقتها وقد وصف لي بدقة معلومات وفيرة عن المدن حول قابس وأحيانا أجد أنها تشبه ما أورده البكري ويبدو أنه نقل عنه بعض الشيء الي جانب أنه بصفة خاصة زصفة الي بلاد مكة والمدينة وتصوير شعائر الحج مما أعجبني بصفة خاصة، لأنه وصفة جاد بدقة وبمثابة فائقة.

هذا بالإضافة الى انه أشار الى فترة سفارة صلاح الدين وحروب بنو غانية فى نواحى تونس وقابس وهذه فترة زمنية مهمة جداً فى بحثى لأنها زاخرة بالأحداث التاريخية التى يلقى هذا المجهول ضوءا عليها.

أبو محمد عبدالله بن محمد أحمد الثجانى (كانت رحلته ٧٠٦ الى ٧٠٨ وقد توفى بعدها بأعوام قليلة لم تذكر بالتحديد).

رحلة الثجانى قدم لها حسن حسنى عبدالوهاب ط. تونس ـ المطبعـة الرسميـة بتونس ١٣٧٧هـــ ٨٥٩٥ م ط١٠ هذه الطبعة قرأتها في الهيئة العامة للكتاب.

وقد صور الكتاب من طبعته الثانيه هي ط. ليبيا وتونس الدار العربية للكتاب ١٤٠١هــ ١٩٨١م ط٢. وقد أورد الثجاني في مقدمة كتابه نبذة عن عائلته وقتها في مقدمته.

لما بلغ الثجانى فى الشبابات وقد امتلا علماً وادباً ودرساً انخرط فى سلك الكتاب فى ديوان الإنشاء حيث كان يباشر أبوه وأخرون من أقاربه. وقد استزج فى هذا الوسط الأدبى بثلة من أصحاب القلم المعروفين مثل أبى إبراهيم بن حسينة وأبى زيد عبدالرحمن بن نزار وأبى عبدالله محمد الهوارى وغيرهم وكان انخراط الثجانى فى زمرتهم فى مدة السلطان محمد المعروف بأبى عصيدة فى بداية القرن الثامن من الهجرة ولم يكن يستقر فى الديوان حتى ظهرت عليه مخايل الشجاية وعلامات الشيوخ فاصطفاه لنفسه كبير الدولة وشيخ الموحدين أبوزكريا بن اللحيانى وقرب منزلته منه ورسمه فى خواص كتابه فلما عزم هذا الأمير على تفقد شئون الملكة وأذاع نيته على محاربة الأسبان المغتصبين لجزيرة جزية وحدد موعد سفره الى تلك الجهات عين أبا محمد عبدالله الثجاني، لمصاحبته وفوض البد الإشراف على رسالته وذلك فى منتصف سنة ٢٠٧هـ (شهر ٢/١٢)م) فكانت تلك الانتقالات والجولات التى يراها المطالع مبسوطة فى تقييد الرحلة الثجانية وتنتهى بعودة صاحبنا الى حضرة والجولات التى يراها المطالع مبسوطة فى تقييد الرحلة الثجانية وتنتهى بعودة صاحبنا الى حضرة تونس فى شهر صفر من سنة ٧٠٨ هـ - ١٣٠٨م وقد فارق مؤلفنا مخدومة من تراب طرابلس لأسباب صحيحة وسياسية معا: فكان أمر الغيبة عامين وثمانية أشهر وأبابا.

ويعود الثجانى بعد رجوعه الى تونس الى ديوان الرسائل ويقيم على خطته السابقة الى أن يرجع مخدومه من تجواله فى الشرق وحجه الى البيت الحرام، طرقت البلاد أحداثاً جامعة أثناء تغييب الأمير غيرت صيغة الحكم من جراء ثورات الخارجين على الملك بمجرد وفاة السلطان الواثق بالله الملقب بأبى عصيدة فى خلال سنة ٢٠٧٩هـ - ١٣٠٨م، وكان هذا السلطان ابن الأمير زكريا بن اللحبانى وزيراً مفوضاً لمباشرة سياسته وذلك من حين توليه سنة ٤٦٤هـ - ١٢٩٥م أى مدة خمسة عشر عاماً وبوفاته فتح باب الثورات والتنازع بين المتزعمين من الأسرة الحفصية وهم كل واحد منهم باغتصاب العرش ومحاولة اعتلائه. وفى أثناء هذه الإضطرابات المتوالية كان شيخ الموحدين أبو يحيى زكريا اللحبانى قد عاد من الحج كما أسلفنا واستقر بمدينة طرابلس يراقب الأمور ويتربص حتى سنحق الفرصة له، هجم من مكمنه على البلاد التونسية فى جموع عظيمة من أعراب وحضر ويقصد العاصمة، وتمت له البيعة العامة فى المحدية(١) من أجواز تونس ٢ رجب ٢١١ه ١١/١١/١١م ودخل القصبة وتلقب بالقائم بأمر الله وتسلم زمام الأمور ومن أول أعماله أن عهد لكاتب سره القديم صاحبنا عبدالله الثجانى برئاسة دواوين رسائله. ومن باكورة أعماله أيضاً إسقاط اسم المهدى الموحدى الثجانى برئاسة دواوين رسائله. ومن باكورة أعماله أيضاً إسقاط اسم المهدى من الخطبة وإقامتها لصاحب مصر فى ذلك الوقت: محمد بن قلاوون لما كان بينهما من ولاء ومجاملة.

فى غمار هذه الأحداث لم نسمع بعبد الله الشجانى بعد ٧١٧هـ أن رحلة الثجانى هى بحق من غرر المصنفات التونسية وكأنها الوحيدة من نوعها فى وصف البلاد الافريقية والتعريف بعمرانها أوائل القرن الثامن الهجرى وهو أحد العصور الغامضة فى تاريخ تونس الاجتماعى والسياسى لندرة النصوص الواصلة إلينا منه.

وأهم خصائص هذه الرحلة الميسورة أنها تبسط أخبار المدن والقرى التي يمر بها الرجال كل واحدة بانفرادها وتجعله يحيطنا علماً بما مضى من أحداثها مع التعريف بالنابغين من أبنائها من فقهاء وثوار وأدباء وصلحاً سواء قدامي أو معاصرين له.

وهكذا يزور الثجانى الساحل التونسى الزاخر بالعمران قديماً وحديثاً ويمر بصفاقس ثم ينزل الى الجنوب ناحية قابس وجزيرة جرية فيعرفها أحسن تعريف ويعرض لنا الموقع الجغرافي والعقائد والتاريخ والقبائل والمذاهب وكل مايتعلق بقابس من جميع النواحي.

ومن مصادر كتب الفرق الهامة كتاب عبدالقاهرة البغدادى (ت ٢٩ هـ/١٠٣٧م) المعروف به «الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» وهو يمثل مع مؤلف ابن حزم الظاهرى (ت ٤٥٦/٣/١م) المعروف به «الفصل في الملل والأهواء والنحل» موسوعتين.

#### • كتس الطيقات:

تاريخية غاية في الأهمية وانفراد بعضهم بها دون المصادر التاريخية المتخصصة.

وهناك من كتب الطبقات، ما خصصه أصحابه للترجمة لطبقات المالكية في منطقة معينة والتي تهمنا هنا هي كتب طبقات مالكية افريقية، وهي كثيرة، ويأتي على رأسها منصف أبي العرب التميمي (ت ١٣٣هه/ ٩٤٤) المعروف باسم «طبقات علماء إفريقية»، ويمتاز هذا الكتاب بعنايته الشديدة بالسند الي جانب أن أخبار أبى العرب خالية من المبالغات، وأنه يشير في بعض الأحيان الي المظاهر الاجتماعية، مثل حديثه عن ملابس العلماء والفقهاء، واستفادت منه الباحثة في معلوماته حول المناظرات التي جرت بين السنة والشيعة، الى جانب حديثه عن كرامات متصوفة المغرب، وقيامهم بالأمر بالمعروف.

وهنا أيضاً مصنف ابن النديم (ت ٤٠٠هـ/١٠٠٩م) المعرفو باسم «الفهرست» ومنه استفادت الباحثة بمعلومات هامة حول أصول المذهب الشيعى، ومصنفات علماء القيروان أمثال القابسى، وابن أبى زيد وغيرهم، الى جانب تعرضه لأصل الفاطميين وتاريخهم.

ومن كتب الطبقات ماخصصها أصحابها للترجمة لأصحاب مذهب معين من المذاهب مثل المذهب المالكي، أو المذهب الحنفي، ونظراً لأن المذهب المالكي كان ولايزال المذهب السائد والغالب على سكان أهل المغرب، ولهذا فكتب الطبقات الخاصة بهذا المذهب تعتبر حجر زاوية في هذه الرسالة. ولهذا اهتمت بها الباحثة ومنها استفادت استفادة كبيرة.

وهناك أيضاً مصنف المالكي (ت بعد ٤٥٣هـ/١٠٦١م) الشهير «رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» والجزء الأول منه مطبوع بتحقيق الدكتور حسين مؤنس، وفي حين أن الجزء الثاني مخطوط بدار الكتب، ومن موسوعة المالكي استفاد الباحث في معلوماته حول تفاصيل الصدام بين الفقهاء وبين الشيعة. وعن مناظرات ابن الحداد معهم الى جانب معلوماته عن التصوف في بلاد المغرب وكرامات المتصوفة ثم حقق هذا الكتاب في جزءين.

وهناك كتاب الخشنى القيرواني (ت ٤٩٦هـ/٩٧١م) المعروف بقضاة قرطبة وعلماء إفريقية، والخشني يسجل الأخبار التي يسمعها دون تغيير أو إضافات.

ومن أبرز كتب الطبقات المالكية العامة، يأتى القاضى عياض (ت ١٤٥هـ/١٤٩م) المعروف باسم «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» فمن هذه الموصوعة استقت الباحثة تراجم اخرى عديدة لأعلام المذهب المالكي في بلاد المغرب، ومنها استمد معلومات هامة حول تنكيل الفاطميين بالفقهاء والعامة. فضلاً عن ذكره لمتصوفة المغرب وكراماتهم وأحوالهم وسياحتهم في البلاد، الى جانب استفادة الباحثة منه في معرفة علماء الأندلس الذين تعلموا في القيروان وسائر مدن إفريقية. ومما تأخذه الباحثة على الكاتب ضياع بعض تراجم المغاربة منه مثل سعيد بن الحداد، وموسى القطان، وابن المرذون، وعلى مايبدو أنهم سقطوا من النسخة المطبوعة التي رجعت اليها الباحثة من تحقيق أحمد بكير محمود، ومن منشورات مكتبة الحياة بلبنان، ومن كتب الطبقات المالكية العامة أيضا، استفادت الباحثة من طبقات ابن فرحون (ت ٢٩٧هـ/ ١٣٩٦م) المعروفة باسم «الديباج المذهب في معرفة أعيان

علماء المذهب» ورغم كون ابن فرحون عاش فى القرن الثامن الهجرى، إلا أنه اهتم بتسجيل علماء المذهب المالكى بإفريقية فجاءت معلوماته دقيقة واضحة ليسقط منا علم من الاعلام، وإن كانت تلك المعلومات فى أحيان قليلة لا تذكر أحداثاً هامة.

ومن كتب الطبقات العامة أيضاً مصنف ابن خلكان (ت ١٨٦هـ-١٢٨٢م) وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان، فمنه استفادت الباحثة معلومات هامة حول شخصيات إفريقية، الإمام سحنون، والفقيه القابسى، الى جانب تراجمه الهامة لأئمة التصوف في بلاد أمثال الثورى، إبراهيم بن أدهم، ذو النون المصرى، البسطامي وغيره.

ويمتاز المالكي في تراجمه بالإسهاب في بعض التراجم حتى تصل ترجمته ورجعت الباحثة أيضا الى موسوعة الدباغ القيرواني (ت ٢٩٩هـ/١٢٩٩م) في طبقات المالـكية باسم «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» ومن هذه الموسوعة جاءت غالبية معلومات الباحث في ميدان التصوف، الى جانب وجود لغة رمزية يتخاطبون بها، فضلا عن حديثه حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دخلوا إفريقية وعن مساجد القيروان السبعة، ويمتاز كتاب الدابغ باهتمام صاحبه بذكر تاريخ الوفاة لصاحب الترجمة، وإذا لم يعثر على تاريخ الوفاة يقول «من أقف له على تاريخ وفاة».

#### ومن كتب الطبقات:

#### <u>• الدرجييني:</u>

أبو العباس أحمد بن سعيد بن سليمان بن على بن مخلف الدرجينى قتبة شاعر ومؤلف ومؤرخ أباضى عاش فى القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى. ألف كتاباً فى تاريخ الإباضية عنوانه «طبقات المشائح بالمغرب، نشره إبراهيم طلاى فى البليدة ـ الجزائر فى جزئين أولهم بمثابة عرض تاريخ لجماعات الإباضية فى المغرب مع بيان نظمهم وتراثهم والثانى فى طبقاتهم المنظمة فى اثنى عشر طبقة. وهو يعتبر تكملة لكتاب السير لأبى زكريا.

أما بالنسبة للدرجينى المؤلف فهو ينتمى لعائلة تسمى بركة تدين بالمذهب الأباضى، كان جده يخلف من يخلف، كان فقيها بارزاً مقيماً بضواحى نقطة بالجريد، وكان ابنه ورعا واشتغل بالتجارة مع السودان، وفي إحدى رحلاته سنة ٥٧٥هــ ١١٧٩م أدخل الملل الوثني لدولة مالى بالسودان العربي في الإسلام.

أما والد المؤلف فكان متديناً محافظاً، وسنتقرأ بدرجين السفلى، وقد ذهب المؤلف في مبخرة الى وار حيث حلان لتلقى العلم، وبقى عامين بها للدراسة على يد مشايخ الإباضية فيها ثم عاد الى الجريد، حيث واصل عمله التاريخي بتوز سنة ٦٣٣هـ - ١٢٣٥م، وفي جزيرة جرية كانت إقامته حيث ألف كتاب طبقات المشايخ.

أفادنى هذا الكتاب في معرفة تراجم المشايخ الإباضيين وأماكنهم، وقد فهمت أن منطقة قابس وجربة لينشر فيها المذهب الإباضي ومن ثانياً الكتب فهمت الكثير عن النواحي الاجتماعية والنظم والعادات

والمعاملات التي تفيدني في بحثي.

## <u>• السحلات المستنصرية ،</u>

تحقيق عبدالمنعم ماجد ط. القاهرة - ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي طبعة جديدة قد استرياب من مداب طبعة جديدة. من معران المالية المالية المالية المالية على الكتاب أي إشارة أنه طبعة جديدة.

أن التاريخ الصحيح يضع الوثائق التى هى من أثار وأفكار السلف وأفعالهم والبحث عنها يعتبر قسماً أساسياً فى مهمة المؤرخ ويأتى فى المرتبة الأولى عنده ويطلق الألمان على الوثائق اسم الهورسطيقا Heuristic بمعنى اتابع المنهج التاريخي.

والسجلات المستنصرية تعتبر مصدراً في غاية الأهمية من الناحية التاريخية والأدبية لاحتوائها على رسائل صادرة عن ديوان الإنشاء الفاطمي بالقاهرة خلال فترة الحكم للخليفة المستنصر بالله (٢٧ه هـ بالدم) (١٠٣٥ - ١٠٣٥م) وابنه الخليفة المستقلي بالله من بعده وعنوانها الكامل «سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين - صلوات الله عليه. الى دعاة اليمين وغيرهم قدس الله أوراح جمع المؤمنين».

هذه السجلات تستعرض في مجموعها (٦٤ سجلاً) العلاقات السياسية والدينية بين اليمن ومصر حيث كان الخلفاء الفاطمون يحثون ولاتهم الصيلحين في اليمن على التدخل في شئون الحجاز إذ كانوا يتمسكون بشدة بأنه يخطب لهم في الحرمين الشريفين: مكة والمدينة قبلة جميع المسلمين، وكذلك ظهرت في هذه السجلات المنافسة الشديدة بينهم وبين الخلافة العباسية لتوطيد نفوذ كل منهما في «دار السلام» بعامة، والاهتمام الذي أيد الصليحيون لإخضاع تلك الأماكن المقدسة لنفوذهم تمكيناً لسلطان أئمتهم بني المسلمين جميعاً.

لجأ الفاطميون من جانبهم الى إرسال المال الى الحجاز لمساعدتهم وإغراءتهم.

إضافة الى أن هذه السجلات تعرض لنا موضوعات أخرى متنوعة منها بسياسة داخلية وخارجية ونشرات واحتفالات بمناسبات دينية واجتماعية كمولد ابن الخليفة عيد الفطر وما الى ذلك، ونحن بصدد السجل رقم (٥) الذى أمكننى بفضله أن أفهم أن أقف على الكثير من الوقائع الحقيقية التى وقعت بين دولة الفاطميين ودولة الزبربين التى حكمت المغرب الأدنى وهى تابعة للفاطميين فى القاهرة غداة إعلان حاكمها وهو المعز بن باديس راية العصيان على تبعيته للفاطميين وتحويل راية الطاعة الى الخلافة العباسية معلنا استقلاله عن سكت الخلافة بالقاهرة.

يستعرض السجل بعد ذلك أخبار العرب الذين أرسلهم لتفويض ملك المعز بن باديس وإعطائه درساً لا ينسى ويلفت النظر أنه بعد إرسال العرب حوالى ٤٤٢ ـ ٤٤٣ الى ٥٥٤هـ تاريخ كتابة السجل رقم ه أنه كان فيه إشراف وترصد للأخبار من جهة الخلافة في القاهرة وانهم أرسلوا الحسن بن ملهم للتوفيق بين القبائل لانطوائهم تحت راية واحدة وهي الراية الفاطعية وأنه حدث مجلس صلح للسلطان النزيري وأن شيوخ القبائل دانت بالقبول لحسن بن الملهم وفتح حصن قابس وفرقت السكة المستنصرية ونعير فلك عين لقابس قائد تابع للقاهرة، وأن الشيوخ بعد ذلك ذهبوا للقاهرة لتقديم الولاء والذهاب للحج عن

طريق القاهرة.. إلى آخر التفاصيل التي تعتبر جديدة في نوعها.

وقد استفدت كثيرا من هذا السجل من حيث فهمى للغزوة الهلالية وتخليصها كم كبير من الشوائب والأساطيس، كذلك أثبت لى هذا السجل أن الغزوة كانت منظمة وتحت إشراف، وليست مجرد قبائل همجية كذلك وهو الأهم إلقاء الضوء على مدينة قابس وأهمية موقعها الاستراتيجي الهام كمدينة متحضرة في إفريقية وكحصن فتح ليكون مقراً للخلافة الفاطمية في تونس وشوكة في جنب الخلافة الزيرية.

اما الرحلات المغربية والانداسية الاخرى والمشرقية الواردة في هذا البحث، فقد اختلف مضمونها ومنهجها، فمثلاً «رحلة العبدري» أو «الرحلة المغربية»، الانداسي الأصل، المغربي المولد والموطن (بلدة حاحة جنوب المغرب الاقصى) التي قام بها في نهاية القرن السابع الهجري، حيث بدأ رحلته نحو البقاع المقدسة بعد سنتين من عودة ابن رشيد السبتي الي موطنه، أي في ٢٥ من ذي القعدة سنة المقدسة بعد سنتين من عودة ابن رشيد السبتي الي موطنه، أي في ٢٥ من ذي القعدة سنة قسنطينة، بونة، تونس، القيروان، قابس، طرابلس، ثم مصر، والأراضي المقدسة بالحجاز، وفي العودة سلك نفس الطريق تقريبا، وقد بدأ تدوين رحلته حسبما يذكره من تلمسان. وتميز أسلوب العبدري عن غيره من الرحالة باعتداده المبالغ فيه ببلاد المغرب الأقصى، وتصغيره من شأن غيرها من البلدان، ومن ذلك تركيزه على انعدام الأمن في الكثير من البلاد التي مر بها. كذلك غياب العلم فقد اثارته ردود شيخ المسجد الجامع في قابس ووصفه بانه غير متعمق في علوم الدين.

ورحلة ابن بطوطة (ت ٧٧٠هـ/٢٣٦٨م) المسماة «تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار» التي انفردت عن باقى الرحلات باستغراقها ربع قرن من الزمن، فاحتوت الكثير من المعلومات عن البلاد التي زارها، خصوصاً قابس التي زارها في ذهابه وايابه أيام بني مكي.

ومن الكتب الجغرافية المشرقية، كتاب «معجم البلدان» لياقوت الحموى (ت ٢٦٦هـ/١٢٨م)، وهو مرتب على حروف المعجم مثل كتاب الروض المعطار. ومن الواضح انه اعتمد على الكتب المغربية اعتماداً كبيرا، خصوصاً كتب البكرى، حول بلاد المغرب والأندلس. إلا أن ابن فضل الله العمرى (ت ١٣٤٧هـ/١٣٤٨م) انفرد عن الجغرافيين المشارقة في الفصول التي أوردها في كتابه «مسالك الابصار في ممالك الامصار» حول بلاد المغرب والأندلس، والتي شرع في كتابتها في سنة ١٣٣٨هـ/١٣٣٧م وانتهى منها بعد عدة سنوات، قدم للبحث معلومات جديدة وهامة حول النبا، والحيوانات، وأهم المدن، والموازين والمكاييل، والنقود، والبريد، وكذلك معلومات في الجغرافية السياسية، من خلال تعرضه للادارة العليا في بلاد المغرب والاندلس، قطراً والحفلات الرسمية، والحكام والجيش، ومن هذا نجد في بعض هذه الجوانب لديه استدراكاً على مايغفله عبدالرحمن بن خلدون بعده.

واعتمد صاحب مسالك الابصار على نوعين من المصادر، أولهما الكتب المغربية والاندلسية، خصوصاً كتب ابن سعيد الاندلسي. وثانيهما على رواة مغاربة، ومنهم الذين استقروا ببلاد المشرق، فاعتمد عليهم

المؤلف، حيث ذكرهم مصادراً له في كتابه، وهم: مصمد السلالحي، والقاضى أبوالقاسم بن بنون، ومحمد بن عبدالواحد العقيلي، وابن حراز، من المغرب الاقصى والأندلسي، والقاضى أبو الروح عيسى المنجلاتي (ت ١٣٢٣هـ/١٣٤٥م) والطبيب محمد بن القوبع (ت ٧٣٦هـ/١٣٣٥م)، وكلاهما من البلاد الحفصية. ولو انه مصدر متأخر بالنسبة لزمن يحيى الادنى وجدته مفيدا في بعض النواحي خاصة في زمن مثل قيام الدولة الحفصية.

ولذلك كتاب «الروض المعطار في خبر الاقطار» لابن عبدالمنعم الحميرى (من أهل القرن الشامن الهجرى)، السبتى الأصل مثل الإدريسى، يتميز عنه بشقافته الواسعة، ويقل عنه في موسوعيته الجغرافية، وكتاب الروض المعطار اختلف عن كل كتب الجغرافيين المغاربة والاندلسيين، من حيث ترتيبه مواده على حروف المعجم، ويسير على الاقاليم للتعرف عليها آنذاك. وهذا الكتاب أيضا يحتوى على تراجم ونصوص أدبية متفرقة على العصور والاماكن، فضلاً عن كونه وصفاً جغرافياً.

## كتب الطبقات من الكتبة الأنداسية

وكانت حقاً مكملة لكتب التاريخ بما تضمنته من سرد للأحداث في طياتها، التي ترتبط بالاسخاص الذين ترجمت لهم، فضلاً عن كونها مصدراً أساسياً للعلاقات الثقافية، من حيث رصدها للحركة الفكرية، والمبادلات الثقافية من خلال حركة العلماء والطلبة. وقد اشتهر الأندلسيون باحرازهم قصب السبق في هذا المجال، ويحتل مرتبة مشرفة بعدهم كتاب المغرب. وأهم هذه الكتب التي استفدنا منها، كتابي ابن الأبار (قتل سنة ١٩٥٨هـ/١٢٦٩) «الحلة السيراء» و«التكملة لكتاب الصلة» (صلة ابن بشكوال)، وكتاب ابن سعيد «المغرب في حلى المغرب» وكتاب ابن الزبير (ت٩٠٧هـ/١٩٨٨م) «صلة الصلة» وهو تكملة لمنا ابن بشكوال الاندلسي (ت ١٩٧٩هـ/١٩١٩م)، وكتاب «الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» لابن عبدالملك المراكشي (ت ١٩٧هـ/١٩١٩م)، وهو بدوره تكملة لكتابي ابن الزبيير وابن بشكوال، وكتاب «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» الذي اشتهر «بتاريخ قضاة الأندلس» وفقا لمحتوياته، المناهي المالقي الاندلسي (ت ١٩٧٩هـ/١٩٠٩م)، وهذا على سبيل المثال لا الحصر ولا يفوتنا ذكر كتاب معرفة الناحية الثقافية في قابس ولجوء العلماء ليستزيدوا من العلم فيها، من بين كتب الحسبة على معرفة الناحية الثقافية في قابس ولجوء العلماء ليستزيدوا من العلم فيها، من بين كتب الحسبة على معرفة الناحية الثقافية في قابس ولجوء العلماء ليستزيدوا من العلم فيها، من بين كتب الحسبة على عبدون والاخرى لاحمد بن عبدالله بن عبدالرؤوف والأخيرة لعمر بن عثمان بن العباس الجرسيقي. كما استعنت أيضاً بكتاب (الحسبة في الاسلام) لابو العباس أحمد بن تيمية المتوفي سنة ١١٤هـ المد

وقد افادتنى هذه المجموعة من الكتب في القاء الضوء على نشأة نظام الحسبة والمحتسب ووظيفته ودوره في المجتمع الى جانب كتب للحسبة لا تقل أهمية مثل ابن الاخوة والعقباني التلمساني.

أما كتب الفقه والتشريع الاسلامي وعلى رأسها كتاب (الخراج) لابى يوسف يعقوب ابن ابراهيم المتوفى سنة ١٩٢هـ وكتاب (الاحكام السلطانية) للماوردى. فقد امدتنى برأى الفقه والتشريع الاسلامى في الملكية العقارية وللامارة على البلدان ونشأة الاقطاع وأنواعه وشروطه وتطوره. ومايعزز أهمية هذه

الكتب المشرقية ان ابن خلدون في مقدمته قد نشر رسالة الطاهر بن الحسن ووصيته لابنه.

كما استعنت بالكتب التى تتناول النشاط الزراعى، مثل كتاب (مختصر الفلاحة الافريقية) لابن الصوام الاندلسى، وكتاب (الفلاحة) لابن بصال وقد امدنى كل منهما بمعلومات وافية عن الحاصلات الزراعية وطرق زراعتها وريها وتسميدها ومقاومة افاتها.

كذلك كتاب لمؤلف مجهول اسمه (مفتاح الراحة) وهو عن الفلاحة وغرس النباتات المختلفة وطرق تسميدها وأوانها الى غير ذلك.. وهو محقق وطبع في الكويت.

## ومن المسادر المتأخرة،

ومنها كتاب (الحلل السندسية في الأخبار التونسية) للوزير السراج (ت ١١٤٩هـ)، وقد حققه محمد الحبيب الهيلة، وينقسم الجزء الأول من هذا الكتاب الى أربعة أقسام، يختص كل منها بموضوع معين خاص بإفريقية. وقد اعتمد الوزير السراج كثيراً على ابن خلدون والزركشي وابن دينار الذي نقل على ابن الشماع كذلك أورد جغرافية قابس نقلاً عن البكرى وياقوت فهو كتاب مهم في الجغرافية والتراث، وكتاب (نزهة الانظار في عجائب التواريخ والأخبار) لابن مقديش الصفاقسي (ت ١٢٢٨هـ/١٨١٣م) و(مؤنس الحبة في أخبار جربة) لمحمد بن بوراس الجربي تحقيق محمد المرزوقي وهو من جزيرة حرية.

## <u>• المراجع والدراسات:</u>

كما اعتمده في انجاز هذا البحث على عدد من المراجع والأبحاث باللغة العربية والفرنسية والانجليزية، ساعدتنى كثيراً في تحليل الأحداث، وأبراز انعكاساتها على مختلف النواحي السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والتخطيطية، وكذلك استكشاف امهات المصادر التي تخص البحث، وتوسيع افقه، واستنباط المناهج المناسبة للبحث، بالاضافة الى أهميتها الكبيرة في التعرف على جوانب هذا الموضوع أثناء القراءات الأولى، قبل وبعد تسجيله، وأثناء الكتابة حتى الطبع.

وقد اختلفت المراجع العلمية التي تم الرجوع اليها في بحثنا، فاختص بعضها بدراسة تاريخ طرابلس وذكرت فيها قابس واهتم بعضها بتاريخ المغيرب أو التاريخ الفاطمي والتاريخ الزيرى وتاريخ مصر وصقلية والاندلس، وكانت المراجع الخاصة بدراسة تاريخ طرابلس وإفريقية من أكثر المراجع مساسا بالبحث حيث كان سلطان قابس يمتد الي طرابلس مثل تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجرى للدكتور احسان عباس، وهو عبارة عن تاريخ عام ومجموعة كتب الطاهر أحمد الزاوى التي الفها في تاريخ ليبيا كتاريخ الفتح العربي في ليبيا الذي يتميز بترتيب الحوادث ونقده لبعض المصادر التي اعتمد عليها الا ان نقده جاء أحيانا متحيزاً بدافع الانتماء لوطنه، وكتابه ولاة طرابلس استفدت كثيراً من ارائه في هذين الكتابين خاصة في الناحية السياسية الثقافية، وأخيراً كتاب معجم البلدان الليبية الذي ذكرت فيه قابس ضمنه الذي الفه على غرار معجم البلدان لياقوت البلاان الليبية الذي ذكرت فيها ويتميز هذا الكتاب بانه شمل تقريباً كل المدن والقرى والجبال والعيون والسجنات والآبار الموجودة داخل الاقليم خاصة أن فيها مايمتد الى قابس، كما اضاف اليها والعيون والسجنات والآبار الموجودة داخل الاقليم خاصة أن فيها مايمتد الى قابس، كما اضاف اليها

بعض المعلومات التاريخية التى افادتنى، كما استفدت من كتب أوروبية ودراسات مترجمة للغة العربية مثل كتاب الهادى روجيه ادريس عن تاريخ الدولة الصنهاجية ترجمة حمادى الساحلى، وقد قرآتها باللغة الفرنسية قبل ان تصدر ترجمته ومما يلفت النظر انه يتحدث عن القبائل الهلالية على انها كارثة، وقد جاءت الترجمة فيها ايضاحات وهوامش مفسرة أكثر من النسمة الفرنسية، كذلك كتاب جوايتين عن دراسته في حوض البحر المتوسط والذي ترجمه الاستاذ الدكتور عطية القوصى لقد افادنى هذا الكتاب وأفادتنى ترجمة الدكتور عطية والاقتصادية، وأفادتنى ترجمة الدكتور محمد البيلي عن الزهاد والمتصوفة والتشيع ودراساته القيمة عن من طليطة واشبليه في اضافة معلومات جديدة والـقاء ضوء على ناحية الزهاد والتصوف والتشيع في المغرب وتعلمت منها الكثير.

واستفدت كثيراً من الدراسات والبحوث والكتب القيمة مثل كتاب الأستاذ الدكتور السيد عبدالعزين سالم «المغرب الكبير» الجزء الثانى، فهو مفيد الى حد كبير فى الالمام بتاريخ المغرب عامة وتاريخ تونس بخاصة وهو يركز على الفترة التى تمتد منذ الفتح الاسلامي وحتى قدوم الحفصيين.

كذلك رجعت الى كل ماكتبه عن المدن الاندلسية كمثل فى كتبه وتتبعت تخطيط المدن الاسلامية فى اعداد مختلفة من مجلة المجلة وكان اغلبها قد طبع فى مجلد بعنوان بحوث فى تاريخ الحضارة الاسلامية، لقد استفدت بعلم هن الاسلامية، لقد استفدت بعلم هن الاسلامية، لقد استفدت بعلم المنابعة التي القت ضوءا لى فى كيفية الوصول للمعلومة.

ومن المراجع التى افادتنى باراء مؤلفها فى دراستى مؤلفات د/أحمد مضتار العبادى كدراسات فى تاريخ المغرب والأندلس وفى التاريخ العباسى والفاطمى، وكذلك كتاب الحضارة المغربية عبر التاريخ الجزء الأول للحسن السائح، ومعالم تاريخ المغرب للدكتور حسين مؤنس وكتابه تاريخ المغرب وحضارته، وتاريخ المغرب العربى للدكتور سعد زغلول عبدالحميد، والى جانب هذه المراجع كانت هناك بعض المقالات التى أوضحت بعض جوانب البحث مثل «سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس» للدكتور أحمد مختار العبادى، ومحنة الشيعة بإفريقية فى القرن الخامس الهجرى، وكتاب قيام دولة المرابطين للدكتور حسن على حسن، وفترة المرابطين للدكتور حسن على حسن، وفترة حاسمة من تاريخ المغرب موقف ليبيا فيما بين قيام الفاطميين من إفريقية ونقلتهم الى مصر للدكتور سعد زغلول عبدالحميد، وكذلك مؤلفات وأبحاث د. حسن حسنى عبدالوهاب.

## • عن الدوريات والدراسات:

كذلك استعنت ببعض الدوريات، وماتتضمنه من دراسات تلقى الضوء على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن أمثلة هذه الدوريات بحث للدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور عن «العلاقات التجارية القائمة بين بيزا وتونس» ـ وهو في مجلة كلية الأداب جامعة القاهرة، وقد افادني كثيراً في دراسة التجارة الخارجية وعلاقة إفريقية بالدول المسيحية وبحث في مجلة تاريخ وحضارة المغرب

«يوليو سنة ١٩٦٨» عن «العلاقات بين ايطاليا والمغرب في العصور الوسطى» وهذه الدراسة باللغة الفرنسية، وبحث أيضاً للأستاذ حسن حسني عبدالوهاب عن «قصة الثقافة في تونس» و«معاهد التعليم الكبرى في إفريقية» وهما في مجلة الندوة، تونس عدد مايو ١٩٥١، ولذلك كتبه ودراسة الأستاذ عثمان الكعاك عن أميه بين الصلت وسفارته الي مصر وعن أن الأفضل بدر الجمالي سجنه ستة عشر عاما امضاها في العلم والقراءة وفي هذه الدراسة نشرت عام ١٩٣٠ في المجلة الخلدونية، وقد أفادني في توثيق استمرار الصلات بين بني زيرى والفاطميين، وكانت للدراسات الأجنبية وخاصة - الفرنسية والإنجليزية - أهمية في بحثى هذا حيث القت أضواء على مختلف النواحي والأنشطة وعلى النشاط الاقتصادي وخاصة التجاري منه - وكانت المصادر العربية قد اغفلتها ولم تكتب بتوسع عنها منها كتاب De belyier للماحدين معهم ومنهم General de Bey liery Kalaa de Beni Hammad لحد Cahiers de Tunisie لذى نشر بعض نتائجها في عليج سرت، كما نشرت في مجلد مستقل ط٧٠٩م - ١٣٢٧ه - في باريس عالجزائر.

والحق ان استفدت من الدراسات التى نشرت فى هذه الدورية وغيرها مثل Revue Tunsicnne وغيرها فى معرفة دراسات الاثريين ونتائج حفرياتهم وابحاثهم وقد ساعدت هذه الدراسات فى الاستدلال على معلومات تخطيطية فى قابس في بحثى هذا ولا تنسى ذكر كتب العملات والنقد الأجنبية مثل مجموعات Lavoix وكتاب المقريزى والقلقشندى وغيرهم وابن خلدون من جمع الاب انستاس كرملى. بعنوان : رسائل فى النقود العربية والاسلامية وعلم النميات . طالقاهرة مكتبة الثقافة الدينية ١٤٠٧ هـ -

## بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الأول

خطط قابس وتطورها

أسم قابس

موقع قابس

اسلوب العمارة القابسية وطابعها

المسجد الجامع

مساجد الأضرحة

قصر العروسين

ساحة القصر

رياض القصر

القصبة

الأسواق

الشوارع

عمارة الدور والمنازل في قابس

منشآت قابس الصناعية

الأسقفية

البيعة اليهودية

المقابر

السجن

السور والخندق

الأرباض

الساحات

منارة قابس

المرقأ

القتادق

الرباطات

t ;

# يسدالله الرحن الرحيد

اسم قابس: –

قابس مدينة أولية موغلة في القدم (١)، وربما ترجع إلى زمن الفينيقيين (١)، الذين أرسوها ميناء ومصرفا تجاريًا من المصارف الشرقية لقرطاج (١)، ومحطة بضائع لها وجزءًا مهمًا من ولايتها، ثم تحولت لمستعمرة مزدهرة في العصر الروماني وأصبحت تسمى تاكابي:
عدم Tacape, Which irrigated place بمعنى المكان الرطب المروي (١)، وكانت من أهم الأسكلة الرومانية (٥)، يبدو أن كلمة قابس تعريب للاسم اللاتيني تاكاباس ، وهو صيغة المفعول من الكلمة اللاتينية ترجع إلى أصل بربري وهو ملا نعرفه تحديدا ،

<sup>(</sup>۱) أثبتت المعفريات والبحوث التي قامت بها بعثة قسم الآثار بتونس بالتعاون مع البعثة الفرنسية وجود إنسان المصر الحجري في واحدة قابس ، بدليل أنها وجدت بعض الأدوات البدائية وأثار طبقات نباتية أصلية عريقة في القدم ، ويعض عظام حيوانات وقد وجدت هذه الآثار بالتحديد في منطقة وادي المحاريت شمال شرق واحدة قابس ، كذلك قإن المتعارف عليه تاريخياً أن السبربري الأول قد استقر بواحة قابس عندما هاجر من الشرق في هجرة من هجرات اليمن التاريخية إثر تصدع سد مأرب ، لما تتمتع بسه تلك المنطقة من مياه غزيرة ومزروعات.

عبد الوهاب بن منصور، بالقاسم جراد: لمحة تاريخية عن واحة قابس - المؤتمر الأول للواحات في تواس ص ٥ وما يليها.

(۱) قوم ينحدرون من أل سام وهم شعبة من الكنعانيين جاءوا من صور وصيدا وجزيرة إرواد، واشتهروا بالتجارة وكذلك بصباغة الثياب الحريرية باللون الأحمر الأرجواني واستخرجوه من محارات الموزانكس على ساحل صيدا، فأرسوا معامل صباغة شمال صيدا تسمى فورفيزون بمعنى مدينة الأرجوان، بل إن كلمة فينيكس phoinix تعنى اللون الأحمر وهي المقطع الأول من فينيقيا، عما أن كلمة كينج في اللغة الفينيقية تعنى الحمرة، وسميت منطقة استيطانهم pheniciuà أو فينيقيا، وكانت لهم صلات تجاريسة

<sup>،</sup> كما أن كلمه كينج في اللغة الليليلية تعلى التحرق، وتعليف تعلقه السياساتهم بمنامله المرابق و دور و المسلم المسم مع قدماء المصريبات فقد أشارت برديات تبل العمارات إلى سكان المساحل الفينيقسي بامسم كناهسه Kinaknkhi أو كناهو Kinahn بمعنى كنعاني أو كنعانيون لذا نجد أن كلمة فينيقي موافقة لكلمة كنعانيون:

أ - سيد عبد العزيز سالم. صيدا: طبيروت ط١ - ص ١٠١.

ب- محمد الصغير غانم : التوسع الغيليقي في غربي البحر المتوسط ط بيروت ١٤٠٢ هــ/١٩٨٢ - ط٢ ص ٢١.

<sup>(7)</sup> قرطاج هي قرطاجنه المريقية وببنها وبين تونس عشرة أميال – وهي قرط حدشت بمعني المدينة الحديثة لأن سبقتها أوتيكا على خليج سرت – وتؤكد الأبحاث الاترية في منطقتها إنها كانت مقسمة إلى أحياء متعيزة حسب الطبقات الاجتماعية أهمها حسى بيرصا التجاري المحاط بسور قوي ويتوسطه معبد الإله أشمون وكان هناك ثلاثة شوارع تتحدر من نفس الحي لتربطه بالمساحة المعمومية والميناء المزدوج. كانت أبنيتها شاهقة من عدة طوابق وكان هناك حي ميغارة أو ميجارة بمعني المجاور لحي بيرصسا و الميناء:

<sup>-</sup> الحميري أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خــير الاتطـار ت، إحسـان عبـاس ط بــيروت ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٠م ط ٢ ص ٢٦٤.

<sup>-</sup> محمد الصغير غانم التوسع الفينيقي من ص ١٠٧ - ١٠٨.

<sup>(</sup>ا) مستخرجة من الانترنيت : مفتاح تونس ومدنها HTT Foccus Mmou Tunis.

<sup>(°)</sup> كلمة أسكلة في الجغرافية اسم يطلق في حوض البحر المتوسط أو على المدن التجارية وهى من مكالا Scala أي المكان الذي يوضع فيه سلم للتفريغ واللزول من السفينة ، انظر بيار جورج Pierre Goerges معجم المصطلحات الجغرافية ترجمة أحمسد العطيفي وهيثم اللمع طبيروت (بدون) ص ٣٦.

وإن كانت تدل على وجود أداة التعريف القومية البربرية (التاء)  $\binom{(1)}{1}$ , وقد تكون التاء استعملها البربر بدلا من السين في الكلمة الملتينية Scaphai وهي كلمة مؤنثة معناها قارب خفيف وتعطي معنى آخر " المعدية أو الجسر  $\binom{(7)}{1}$  أما إذا رجعت إلى الأصل اليوناني فتجد أنها اسم بمعنى حوض Scaphai أو نفق أو قناة Tube أو مركب مجوف كلمة Scaphai و ترجح الباحثة أن هذه الكلمة ذات مقطعين أولهما مقطع Taki وهو اسم يرجع أصله إلى اللغة الكلتية القديمة أن بمعنى مركب شراعي أو معنى مجري السفن  $\binom{(9)}{1}$ , أما المقطع الثاني cape من الكلمة الماتينية عليم ويعطى معنى آخر وهو جزء من أرض داخلة في البحر Head Lands ومعنى ثانيا: مقدمة السفينة  $\binom{(1)}{1}$ .

ويقول ياقوت الحموي في معجمه (٢)، إن كان عربيا فهو من: أقبست فلانا علما ونارا، أو أقبسته فهو قابس ، ولقد قال تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام العلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى (١). وجاء في لسان العرب(١): والقابس طالب النار ، وهو فاعل من قبس ، والقوابس النين يقبسون الناس الخير أي يعلمون ، وعندما فتحها الموحدون ، قال الشاعر: - واقبستم نار الهدى خلف قابس وعنيتم فسلهم حورياتها العين (١٠)،

<sup>(1)</sup> Encyclopedie de L'islam - Edit, Paris 1986 - 2º Edit V4, P. 357.

أنظر دائرة المعارف التونسية كراس ٤ ، ط تونس ، ١٤١٤هــ /١٩٩٤ ، ص ١٠٠٠.

محمد المرزوقي: قابس جنة الدنيا ، ط. القاهرة ، الخالجي ، ١٣٨ هـ / ١٩٦٢م ، ص ٣٠.

<sup>(2)</sup> Latin - English Dictionary, London 1866 P. 619.

<sup>(3)</sup> A. Lexicon: greck - English Lexicon, Oxford 13° edit P. 554.
(4) الكانتيين أو الكيلت Celts وباليونانية Celtos قوم ينحدرون من الغال القدماء وهم جماعات من سكان أوربا الأقدمين وقد هاجروا واستوطنوا سواحل إفريقية والأندلس.

<sup>-</sup> See the world Book Encyclopedia United Slates of America. 1999 - V3, P. 307 - 308.

<sup>-</sup> انظر سحر سالم : شاطبة : الحصن الأسامي الشرق الاكتلس في العصر الإسلامي ط إسكندرية ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م ص ١٠. - تاريخ بطليوس الإسلامية وغرب الاكتلس في العصر الإسلامي ط إسكندرية ١٤٠١هـ /١٩٨٩م ص ١٤٤٠

<sup>-</sup> انظر ايفارلسنر : الماضي الحي ترجمة شاكر ايراهيم ط القاهرة ١٠١١هـــ ١٩٨١م ص ٢٦٤.

<sup>(5)</sup> The Lexicon WeBster Dictionary V. II, P. 999.

<sup>(6)</sup> Ibid. VI, P. 148 & See The world Book Encyclopedia - United States of America 1999. V3.P.308

<sup>(</sup>۲) معجم البلدان ج ٤ ص ۲۸۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> سورة طه آیة ۱۰.

<sup>(</sup>۱) ابن منظور : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن القاسم بن منظور الإفريقي المصري (ت. ٢١١هــــ - ١٢١١م) لمان العرب ت. عبد الله على الكبير - محمد أحمد حسب الله هاشم محمد الشائلي ط القاهرة دار الشعب ١٠١١هـــ - ١٢١١م) لمان العرب ت. عبد الله على الكبير - محمد أحمد حسب الله هاشم محمد الشائلي ط القاهرة دار الشعب ١٠١١هــ - ١٨١٨م ص ١ ج ٥ ص ١ ٢٥١٠ مادة قبس.

## موقع قابس:

تقع مدينة قابس في الجنوب الشرقي من إفريقية (١) على خليج يحمل إسمها وكان قديما يسمي خليج (١) سرت (١) الصغير (تميزا له عن خليج سرت الكبير الموجود في طرابلس (١) الغرب) وقابس جنوب مدينة صفاقس (٥) التي تقع في أول عمق هذا الخليج وهي تقع بين صفاقس وطرابلس وذكر المؤلف المجهول صاحب الاستبصار أن المسافة بينهما ثمانية أيام (١) ويقول ياقوت: إنها ذات أودية وإنها من عين خرارة تأتيها من الجبل في جنوبها ولها أودية وعيون كثيرة أكبرها عين سلام وعين الأمير وكما أن ساحلها مرفأ للسفن فإن أطرافها تقع على الصحراء الموصلة للطرق التجارية الرئيسية. يصفها اليعقوبي (١)، (ومن طرابلس على الجادة (١)، العظمى إلى مدينة يقال لها قابس عظيمة على البحر الملح عامرة)، ومدينة قابس مدينة بحرية صحراوية فإن الصحراء متصلة بها ، والبحر على ثلاثة أميال منها (١).

- البلدان ط بيروت ص ٢٥٤.
- انظر البكري المسالك والممالك طرتونس ١٤١٢ هـ ١٩٩٢م ، ص ١٨٧٠
- انظر حسين مؤنس تاريخ المغرب وحضارة ، ط القاهرة ١٥١٥ هـ ، ١٩٩٢م ط ٣ ص ٢٠٤.
- (۱) القليج من البحر شرم منه والقليج منقطع من معظم الماء لأنه يحيد منه وعلى هذا فإن لفظ "قليج" قد يطلق في اللفة العربيسة ويراد به الترعة أو النهر يقتطع من النهر الكبير أو جزء من بحر يحيط به الأرض من كل جهات ما عدا جهة واحدة هناك ألفلظ في اللغة العربية مدينة في معناها من المعلى المتقدم. للخليج مثل الخور ، الشرم ، الجون ، فالشرم مثل شرم الشيخ فسمي شمه جزيرة مبيناء والخور تستعمل مثل خور الزبير في منطقة الخليج العربي أما الجون فنجد الأدريسي يستعملها ليصف الخليج:
  - انظر ابن منظور: لمان العرب مجلد ٢ مادة خليج. والغيروز آبادي القاموس المحيط ط القاهرة البابي الحلبسي
     ط٢ ، ١٣٧٢هـ ١٩٥٢م ، ص ١٩٥٠.
  - مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ط دار المعارف ط١ ، ١٣٩٢هـــ ١٩٧٢م ، ط٢ ج١ ص ٢٤٨ نزهــة المشتاق في اختراق الأفاق. ج٢ ص ٢٧٩ وما يليها.
- (T) يري بروكيبوس القيصري في كتابه عمائر جستنيان أن تسمية سرت جاءت من الكلمة اللاتيلية والتي تعلي السحب وذلك لأن السفن كانت إذا دفعتها الرياح إلى هذا الخليج لا يمكنها العودة وبيدو منذ تلك اللحظة وكأنها تسحب. نقلاً عن عمران عبد المسلام الصغراني: السيادة على الخلجان التاريخية والسيادة العربية الليبية على خليج سرت. ط جامعة قاريونس بلي غازي ١٤١٤ مســــ المعارف مر ٢٠ ٢٩.
- <sup>۱)</sup> طرابلس مدينة على شاطئ البحر ، والبحر الاصق بها ، بني جامعها أحسن مبني وكلمة طرا معناها ثلاث وبليطـــــة فـــي الحـــة اليونانيين مدينة أي ثلاث مدن وقلس غربها وبينها ثمانية منازل ، انظر ياقوت معجم البلدان ، ج٤ ص ٢٥.
- (°) صفاقس: مدينة من نواحي إفريقية جل غلاتها الزيتون وهي على ضفة الساحل بينها وبين قابس ثلاثة أيام، المصدر السابق ، ج٢٢ .
  - (٦) نفس المصدر ج ٤ ، من ٤٧٩.
    - <sup>(۲)</sup> البلدان ص ۲٤٦.
- (^) في اللغة جادة الطريق تعني سواء الطريق السوي وجمعها جواد : مفردها جادة الطريق ويعني هذا الطريق الكبير للبريد والحسج والقوافل ، انظر بن منظور : لسان العرب ، ج١ ص ٦٢٠.
- (۱) التجاني اب و محمد عبد الله بسن أحمد، ت. بعد ١٠ ١٧هـ ١٣٣٢م ط السدار العربيسة الكتساب ١٤٠١هـ ١٩٥١م ط٢ ص ٧٨.

<sup>(</sup>١) إفريقية هي الاسم الذي أطلق على المغرب الاينمي والذي يقابل الآن جمهورية تونس المحالية وجزء من الجزائــــر وجـــزء مـــن طر ايلس.

<sup>-</sup> ويقول اليعقوبي : (ابن يعقوب بن واضح ت. ٢٨٠هـــ ) إن قابس هي أول أعمال إفريقية (ولاية للحريقية).

وهي حاضرة البحر من أعظم أمصار إفريقية (١)، وهي تعد أيضا من بلاد الجريد (٢)، وصفها كاتب موحدي (المدينة العتيقة روح هذه الجهات الإفريقية ومعناها وقفلها الذي يحمي حوزتها ويكف عداها ، ومنعتها التي لا يتهيأ لمفسد أن يتخطاها إلى أذيتها ويتعداها .. يتفجر خلالها الماء العذب) ويلتقي بها الركاب والركب. وتحدق أرجاءها الجنات والأعناب والحدائق الغلب وتجتمع فيها أصناف الثمر المتخير والحب)(٢).

كان ساحل قابس مرفأ للسفن المتوسطة التي تأتي إليها من كل مكان، لتدخل خليجها المتفتح على الشرق من جهة، وعلى أوروبا وبقية دول القارة الإفريقية حيث يكمن الذهب والنفائس من جهة أخري ، وهذا الخليج ربطها مباشرة بطرابلس أن وبخليج سيرتا الكبير ومنها إلى الشرق ونحو الغرب منه إلى خليج تونس وباقي خلجان البحر المتوسط من جهة أخري (٥) ، فكما كانت معبرا للطرق البرية صحراويا بين الشرق والغرب ، وبين الشمال والجنوب ، وكانت معبرا ساحليا وبحريا ليمر بالمدن الساحلية والمواني (٦) ، ومما لا ريب فيه ، كان لكل هذا أثره في رواج تجارتها الداخلية والخارجية ، وجعلها دائما مطمعا لكل من أدرك أهمية موقعها على مر العصور ؟ إن قابس تتحكم في المجاز الضيق الذي يقع بين منطقة الشطوط والسبخات (٧) ، وبين البحر (٨) ، الذي يربط عن طريق البر بين تونس (١) والقيروان (١٠) ، والمغرب كل من جهة ، وبين طرابلس والمشرق من جهة أخري (١١) ، وقد كانت المراكب خلال القرون الغابرة تصل إلى حد ميناء قابس ، الذي كان يعنى نقطة الوصل الملائمة بين التجارة البحرية أو البرية ، وبين

<sup>(</sup>۱) ابن خادون د. عبد الرحمن بن محمد العضرمي ٨٠٨هــ - ٤٣٠ ام ، ط بيروت ط٢ ج١ ص ١١١٠.

<sup>(</sup>١) رسائل موحدية ب . ايفي بروفسال ، رسالة ٣٠ ط رباط الفتح، ط١ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>۱) موسوعة تاريخنا ، طاليبيا ط اج ٣ من ١٢٢.

 <sup>(°)</sup> نشرة المؤتمر الأول للواحات التونسية ، ص١ – ٢ وما يليها.

<sup>(1)</sup> ابن فضل الله العمري قطعة من تح/ حسن حسلي عبد الوهاب : كراسات تونسية المجلد ٩ - ٣ اسلة ١٩٧٢ ص ١١٢.

السبخات مفردها سبخة في علم المياه هي قاع حفرة مفلقة خالية من النبات تثميز بظهور مكونات ملحية على السحطح خلل فترات البغاف وتكون أطرافها مغطاة بأعشاب قصيرة متاقلمة مع الملح. وأكبر سبخة هي تاكمرت أو شط الجريد هذه المسبخات في حد ذاتها تكون ثروة اقتصادية أو يستخرج منها الملح وهو عنصر هام جدا في التجارة مع البلاد حيث وصل في بعض الأحيان أن الأقاليم الحارة في الجنوب من القارة الإفريقية تدفع ثمنه ذهبا. وأرض قابس وما حولها بها العديد من السبخات جورج بيسار Pierre gorges

<sup>-</sup> انظر روبار برانشنيك R.Brun shevik : تاريخ إفريقية فسي العهد العفصسي ترجمة حمادي السساحلي طدار الغرب الإسلامي ، ط١، ج١، ص ٢٤٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.

<sup>(</sup>۱) اسمها الأول ترشيش لها مرسى وبحرها اسمه رادس ، فتحها حمان ابن النعمان وفيها دار صناعة كان عبد الملك عبد مسروان وجسسه إلى معسكرها السف قبطسي يعملون بسها التكسون نسواة قسوة وعسسدة للمسلمين. أنظر البكري: المسالك والممالك ج٢ ص ٦٦٥

<sup>(</sup>١٠) القيروان مدينة في بساط من الأرض بنيت سنة ٥٠هـ، في الجوف منها بحر تونس وفي الشرق بحر سوسة والمهدية وفي القبلة (الجنوب) بحر صفاقس وقابس. البكري المصدر السابق نفس الجزء ص ١٧٥.

<sup>(</sup>١١) نشرة المؤتمر لواحات تونس ص٢ - ٣.

التجارة الصحراوية وكان المسافر يصل بسهولة إلى واحات منخفض الشطوط<sup>(١)</sup>، (سبخة تاكمرت) إلى جانب وضعها الاستراتيجي.

## خصائص الموقع:

بنظرة عامة على جنوب أفريقية حيث تقع مدينة قابس: نجد المناظر الطبيعية المختلفة: مشهد أشجار النخيل الباسقات أو ما دونها من الغابات والحدائق وبين السهول المترامية بالتقابل مع الدور المنتظمة في صورة واحات وقرى ومداشر (1), وبين خيام البدو الرحل تتجمع الحياة النباتية والبشرية حول ينابيع المياه أو الشعاب المنحصرة بين الجبال والصحراء والبحر (1), هذا إلى جانب السهول المنكورة نستدل من ذلك أن واحة (1), قابس تتقسم إلى ثلاث مناطق رئيسية كبيرة – منطقة جبلية ، منطقة السهول ، ومنطقة ساحلية. يشتمل الساحل على عدة بحيرات مثل بحيرة بوغرارة عند جزيرة جربة (1), وينتحم كل هذا مع الصحراء الكبرى عدة بحيرات مثل بحيرة مكتملا والمنطقة الجبلية نقع نحو الجنوب الغربي من قابس وهي جبال ليصبح المسرح الجغرافي مكتملا والمنطقة الجبلية نقع نحو الجنوب الغربي من قابس وهي جبال مطماطة (1), التي تمتد من الجنوب الغربي لتنتهي في جنوب طرابلس بجبل نفوسه مكونة فقط

<sup>(</sup>١) أي بلاد الجريد وما بعدها (انظر الخريطة) لقد كانت قابس منفذا للعبور وقاعدة استراتيجية هامة تعر بها خطوط الليمس النفاعية التي تتسل إلى ما حول جبل الأوراس النفاعية في المغرب الأوسط وعن وضعها هذا يقول د/ سعد زغلول أن قابس كانت كعلـق الزجاجة (انظر تاريخ المغرب ، ج ٢٤١).

<sup>(</sup>۱) المداشر جمع مدشر وهي مجموعة بيوت من طين بدون سوق ابن خادون المقتمة ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>T) النظر ديبوا Depois : تونس الشرقية ترجمة الصادق أمازيغ ، ط تونس ط١ ص ٨٨ وما يليها.

<sup>(+)</sup> لاحظت الباحثة أن هناك اختلافا في أقوال الجغر النين ، قملهم من وصف قابس كمدينة مثل البكري والإدرسي ، وملهم من وصفها بالواحة ، وقابس تجمع بين الاثنين ، فهي مدينة ذات حصن حصين في ومعط واحة ، وواحة بمعلى إلليم جغر افي أو ولاية قابس أو منطقة قابس ، التي تتكون من عدة واحات متصلة نذكر منها كتانة ، الحامة ، تبليو ، الزارات ، مارث ... والواحة قد تكوم جبلية مثل منطقة قابس ، التي تتكون من عدة واحات متصلة نذكر منها كتانة ، الحامة ، تبليو ، الزارات ، مارث ... والواحة قد تكوم جبلية مثل منطقة قفصة أو صحراوية مثل دوز أو قبلي أو بحرية مثل قابس وهذه الواحات بأنواعها نجدها في جنوب إفريقية وطرابلس ويرقة وهذا التعريف مصري منذ القدم حيث يمتد أثره ليشمل كل الشمال الأفريقي والواحة جغرافيا هي أرض منخفضة عن مطح البحر يتم زراعتها على مياه الآبار والعيون التي تعمي بالمياه الجوليبة لأن البيئة الصحراويسة أو شعبة الصحراوية تكون الأمطار فيها قليلة فأمطار قابس لا يتعدى عن ٢٠٠ ملي في العام. وينتج عن ذلك أن السكان أمسا أن يكونسوا

متفرغين للزراعة أو بدو رحل يسكنون الخيام ويتتقلون حسب المرعى والعشب. - انظر المصدر السابق نفس المكان

<sup>- &</sup>amp; See Habib Attya: L' organisiation de l'oasis. Les cahiers de tunisie 1957 No. 17 - 18, PP. 39 - 44.

<sup>(°)</sup> جزيرة جربة هي جزيرة في خليج قابس وبينها وبين قابس مسافة قصيرة وقد وصفها التجاني في أروع وصف. للسنزادة انظر الرحلة ص ١٠٢ وما يليها.

<sup>(</sup>۱) الجبال لها أسماء عامة وأسماء محلية على حسب المنطقة مثل سلملة الجبال المنكورة ، في قابس تسمى مطماطة على اسم أشهر قبيلة تسكلها ومنهم النسابة البربري سابق من مطماط ، وفي بلاد الجريد تسمى بجبال طباقة وفيها هضاب الظهر أو جبال الظاهر، أما في طرابلس نجد أنها أخنت اسم جبل نفوسه على اسم أشهر قبيلة سكلته ، وكذلك اسم جبل دمر الذي يقع في جلوب قرابس ضمن هذه السلملة ، وتوجد منطقة مله تسمى غمر اسن وهو اسم الماحية من الجبل ، إن البربر قد سكلوا هذه الجبال وجعلوا مند خطا دفاعيا لحماية ممتلكاتهم وبخاصة أثناء المغزوة الهلالية. التجاني : المرحلة ص ١٤٢ - ١٨٥ - ١٨٧ - ١٩٧ ا. الوسياني : أبو خطا دفاعيا لحماية ممتلكاتهم وبخاصة أثناء المغزوة الهلالية. التجاني : المرحلة ص ١٤٢ - ١٨٥ - ١٨٧ - ١٩٧ ا. الوسياني : أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان بن عبد الله الوسياني (من رجال القرن السادس من الهجرة - الثاني عشر من المسيلاد) ، السيس ير مخط وط في صفحات كثيرة تحدث عن جبل نفوسه و وصفه :

<sup>-</sup> See André Louis : Tunisie du sud. Paris 1975 PP. 18 - 35.

من سلاسل الجبال (جبال الظاهر) التي يمتد منه جبال مطماطة وجبل دمر وجبل الأبيض مكونة بصخورها ، ومع الصحراء منظرا ذا خاصية معينة في مواجهة خليج قابس.

ومنطقة السهول الممتدة من ناحية الساحل حتى تتوغل في الصحراء، وهي سهل أو منخفضات الجريد أو الشطوط مثل شط الغريبه وشط الفجاج أو الفجيج (١)، أما السهول الرئيسية في منطقة قابس سهول الأعراض والجفارة وتكون الجزء الأكبر من منطقة قابس بمراعيها والنطاق الزراعي بها(١)، أما المنطقة الساحلية: قابس تقع في عمق خليج سرت الذي يكون تجويفا دائريا كبيرا في أرض منطقة قابس التي تقع مدينتها على بعد أميال من شاطئه (١)، فيكون شرما صعفيرا تنخله المراكب المتوسطة والصعفيرة (١) وأشار ابن خلدون (٥)، إلى أهمية الموقع الساحلي، وذلك أن قرب المدينة من البحر يسهل الحاجات القاصية من البلاد النائية.

## أسلوب العمارة القابسية وطابعها:

لقد احتلت العمارة الإسلامية مكانة بين فنون العمارة المختلفة ، واستطاعت أن تصنع لنفسها أسلوبا فريدا بين تلك الطرز ، وأضافت للتراث المعماري نظما تخطيطية لم تكن معروفة من قبل ، كالمساجد والزوايا والمدارس والخانقاوات وغير ذلك من ناحية. ومن جهة ثانية أدخلت على نظم العمارة المدنية والحربية أنظمة جديدة جعلت لها طابعا فريدا مميزا ، وذلك فضلا عن عما ابتكرته العمارة الإسلامية من بيوت بيوتا معمارية وزخرفية عديدة اتسمت بالمهارة والتنوع والدقة البالغة وبقيمتها الفنية والجمالية التي لا تخطئها العين ، ومن الحقائق المعروفة في تاريخ العمارة والقنون أن الأساليب المختلفة تتأثر في مراحل تطورها بعدد من العوامل العامة تختص بالبيئة المحلية. وقد ساهمت في نشأة وتطور العمارة الإسلامية عدة عوامل ، دينية وسياسية واقتصادية وبيئية. ويمكن القول أن هذه العوامل تكاد تكون متشابهة في معظم أقطار العالم الإسلامي ، مما زاد من الروابط التي تربطها ببعضها توثيقا ، وهو الأمر

<sup>(</sup>۱) ديبوا: ص ٨٦ -- ٩٣.

<sup>(</sup>۱) و النظر André Louis - Tunisie du sud - PP. 1975 P. 18 - 35

<sup>(</sup>٦) الأدريسي نزهة ج٢ ص ٢٧٩.

Frechiou Nàudé: L'occupàtion du sud de la province Romaine d'afrique du. 1° sicle aprés: j.c. la petité (1) syrte et le Djerid : cahier de Tunisie 1972 – P. 65 – 99.

وهي نتائج أبحاث هذا الأثري الذي كان مساعدا للأثري جنرال هيلاري الذي المصرت ابحاثه في منطقة خليج سرت كما قام ا بحفريات في قلمة حماد.

<sup>(</sup>٩) المقدمة ص ٤٤٤ أما موقع قابس حديثاً: تقع قابس جغرافياً في الجنوب الشرقي من أفريقيا يحدها من الشرق البحسر الأبيض المتوسط على طول غليج يحمل أسمها على طول ٨٠ كم من الشمال تحدها ولاية صفاقس وولاية سيدى ابى زيد وصن الفسرب توجد ولاية جبلى أو قبلي وقنصة وفي الجنوب تجد ولاية مدنين مساحة الولايات ٢١٦,٦٢٦ مكتار. وتمثل هذه المساحة ٢٠٠٠؛ ١ من تراب أفريقية – تونس – اليوم – وعدد سكانها ٢٢٣,٧٠٠ نسمة في مناخها خصوصيات فهو مناخ يتسم بالازدواجية فهو مناخ ساحلي جاف صحراوي وتبلغ بصبة الأمطار ١٨٠ ملم في الساحل ٣٢٣م في جبال مطماطة. كانت مساحة قابس قديماً أوسع وقد انقسمت جزيرة جربه إلى ولاية مدنين التي تحتل مكانة جغرافية متميزة في أقصى الجنوب الشرقي ولها حدود وسواحل بحريسة تمتد ١٠٠٠ كم وهي ما يمثل ثلث المسواحل الإفريقية لها حدود برية وميناء جوى طاقه استيمابه مليون و ١٠٠٠ مسسافر حدودها البرية مع بيان وهي منطقة عبور الشرق والمغرب مساحتها ٩٩،١٦٧ كم ما يمثل ١٣٠٠ من المساحة الإجمائية البلاد وتلثاها تملاة المراعي الواسعة وهي تمثل بدورها ١ / ١٠ المراعي التونسية لكل عدد السكان ١٠٥٠، أما الريفيين ٢٥٠% تنقسم قابس إلى ثلاث مناطق طبيعية كل عدد السكان ١٠٥٠، أما الريفيين ٢٥٠% تنقسم قابس إلى ثلاث مناطق طبيعية كل عدد السكان ٠٠٠، أما الريفيين ٢٥٠% تنقسم قابس إلى ثلاث مناطق طبيعية رئيسية كبرى.

١- منطقة جبلية : جبال الظاهر. ٢- منطقة الجيفارا : وهي الجزء الأكبر للولاية بسهولها ومراعيها.

٣- المنطقة الساحلية : على خليج قايس.

الذي أضفى على الطراز الإسلامي طابعه الذي يتسم به طابع الوحدة الظاهرة التي لا مجال لإنكارها أو التشكك فيها ، على الرغم من احتفاظ كل قطر بطابع مميز خاص به. وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إنه يوجد طراز إسلامي عام تفرعت عنه عدة طرز محلية. فقد كان كل قطر من الأقطار الإسلامية قد اتخذ لنفسه سمات خاصة مستقلة يتميز بها، في قليل أو كثير، عن بقية الأقطار الإسلامية بمعنى أن كل قطر تميز بسمات خاصة استقل بها في أكثر أو أقل عن بقية الأقطار الإسلامية وهو يتأثر في ذلك بعوامل البيئة المحلية وما كان يصاحبها. وتلك السمات قد تكونت من استقرار في الأوضاع الاجتماعية وتحسين العلاقات الخارجية التي كان لها أثرها البالغ في تبادل التأثيرات المعمارية والفنية وبالتالي في أثر كل طراز من هذه الطرز(١)، وعندما نتحدث عن طابع مدينة قابس المعماري وتخطيطها لا بد أن نتذكر أنه قبل الإسلام كان طابعها فنيقيا تجاريا كميناء ومصرف من مصارف قرطاج لتعبئة البضائع. وبعد ذلك أخذت الطابع الروماني ، و سيطرت على الطرق الاستراتيجية الرومانية(١٠). وكُلُّ طابع كانت له خصائصه المعمارية سواء كان طابعا دينيا أو مدنيا. تبدلت تلك الطوابع العمر انية السابقة مع دخول القيم الجديدة الدين الإسلامي بعد الفتح الإسلامي ، فتكونت حالة عمرانية متناسقة من التعاليم الإسلامية ، وتراث المدينة القديم. تغلب الطابع العسكري الإسلامي الديني ، ويلاحظ ذلك في كثرة المساجد والرباطات والجوامع والزوايا والمزارات والتكنات والتحصينات في المدينة وعلى الساحل وعلى أطراف الطرق الصمراوية (٢). كما أنها مركز تجاري فقد أصبحت بعد ذلك مركز إشعاع للدين المحنيف ، إلى جانب أنها أصبحت فيما بعد موئلا للإياضيين (أ)، الذين كونوا فيما بعد جانبا من سكانها. وكان لهم في مساجدهم الخاصة طابع خاص وقد استخدمت في قابس وفي أغلب طرق المدن الإفريقية مواد السابقين من الرومان والبيزنطيين لذا قلما نجد آثارا لأبنية الأول في قابس ، ولكننا نجد الأحجار البيزنطية قد استخدمت في بناء المساجد والقصور بعد الفتح الإسلامي(٥)، ثم أخذ النن الإسلامي المعماري بعد ذلك مظاهر جديدة أيام عصر بني زيري وقلعة بنى حماد ، فقد لفت التجاني نظرنا (١٦)، إلى أن الكثير من المنشآت المعمارية في قابس كمثيلاتها حتى في الأسماء الموجودة في قلعة بني حماد ، حيث تبلور التأثير الشرقي في مزيج من الهندسة العربية(٧)، والتي تتمثل في تضليع المنارات والمآذن ونقوش الفسيفساء والزَّخَارِفُ الدَّقِيقَةُ والزَّجَاجِ والخطُّ الكوفي للْكتَابِاتُ القرآنية (^)، الواضح حول الجدار في

<sup>(</sup>۱) سيد عبد العزيز سالم قرطبة حاضرة الخلاقة في الأندلس طبيروت ١٣٩١ – ١٩٧١ م ص ١٩٥٠

<sup>-</sup> Creswel, K. Early Muslim Architecture Cairo 1989 P. 291 – 315

<sup>-</sup> Gorges Marçais, L'ărchilecture Musulmanne de l'occidint Paris 1937. P. 79 – 80

<sup>-</sup> وانظر محمد حمزة الحداد : التخطيط غير النقليدي للمساجد في الأندلس مجلة دراسات أثرية إسلامية، القاهرة ١٩٩٥م / ١٤١٥هـــ المجلد الخامس ص ١٤٩

<sup>(2)</sup> Diehl: charles: L'afrique Byzantine Paris 1896, P. 223-265,

<sup>(</sup>٢) عثمان الكماك الحضارة في حوض البحر المتوسط ط. جامعة الدول العربية ط (١) ص ٦٠.

 <sup>(</sup>۱) انظر الوسیانی السیر – مخطوط، ورقة ٤٣ – ٦٥ – ١٧٣.

<sup>(°)</sup> دائرة المعارف التونسية كراس (٤) ص ١٠٤.

<sup>(</sup>١) الرحلة ص ٨٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) عبد العزيز بن عبد الله الآثار الفاطمية في تونس والقاهرة ، ص ١٥٧ ، ١١٣ - مصطفى زبيس ، التبة التونمسية ص ٩٣ وما يليها : من أبحاث المؤتمر الأول للآثار التونسية ، وانظر المصدر السابق نفس الصفحات.

<sup>(^)</sup> أبحاث المؤتمر الأول للآثار التونسية وكذلك أبحاث المؤتمر الثالث للآثار العربية بتونس.

محاريب المساجد<sup>(١)</sup>، وتوسيع الأسواق المسقوفة<sup>(٢)</sup>، وظلت الهندسة المعمارية الإفريقية بمظاهر روعتها. حدثتا القاضى ابن عميرة (١٦)، عن جمالها الأندلسي عندما تولى قضاءها عدة سنوات (قابس) ، فأضيفت جذوع الأعمدة المحلاة بحلقات وتيجان الأعمدة المنحوتة والزخارف الكثيرة من الرخام والجص الملون ومعجون المرمر والجبس<sup>(٤)</sup>، وترى آثار هذا الفن في أبنية صقلية الإسلامية الني تأثرت بإفريقية والصنهاجيين وبنوا فيها قصورا كثيرة تشبه قصورهم<sup>(٥)</sup>، في قلعة بني حماد وبجاية ، وبدأ هذا الفن المعماري الرائع في التدهور في أواخر عهد الصنهاجيين ثم أرتفع في عهد المنصبين ، فاصلحوا كثيراً من المساجد والأبنية ، وزادوا منها الكثير في قابس وأقاموا الكثير من الفنادق تبعا لازدهار الحياة الاقتصادية وانتعاش التجارة على عهدهم ولذلك تطورت الصناعات الكثيرة (١٦)، أما قابس فنجد فيها خصوصية في طريقة البناء فطابعها - إلى جانب الطابع المذكور سالفا - نجد فيه البيئة القابسية هي السمة العامة ، حيث يوجد البناء المعماري : السقف القابسي نسبة لقابس ، والسقف الحامي : نسبة لحامة والسقف الصفاقسي، وكل سقف يتميز عن الآخر بطريقة البناء والحشو واستخدام خشب أشجار البيئة المحلية مثل شجر الزيتون والنخيل والبرقوق والأحجار وكذلك الأحجار المستخدمة كانوا يأتون بها من مكان المدينة القديمة ومنطقة المدر والمحاجر من الجبال الجنوبية(Y) ، واستخدام طين الفخار القابسي والجير والملاط المستخرج من قرى قابس ، بذلك تختلط رمال الساحل والصحراء ، في كل هذه المواد البيئية المحلية التي يأخذها الصانع القابسي ويضيف إليها ذوقه وخبرته وجودة صنعته لكي تكون في النهاية معبرة متمشية مع الطرز المعمارية التي رأيناها في العصور الأغلبية والفاطمية والصنهاجية والموحدية وبني حفص.

#### المسجد الجامع:

تتفق المدن الإسلامية جميعا سواء في المشرق أو في المغرب ، وسواء أكانت مدنا مفتوحة أم مدنا أسست في عهد الإسلام ، في مظهرها العمراني العام أي في طريقة تخطيطها وتوزيع مراكزها العمرانية ، وفي أبنيتها عامة باستثناء تفاصيلها الزخرفية أو ما اضطرت إلى التماسه بتأثير المناخ أو الموقع أو طبيعة المكان. وتتمثل هذه الظاهرة في المغرب والأندلس كما تتمثل في مصر والشام والعراق ، ويمكن تفسيرها بأن المسجد الجامع الذي لا يختلف كثيرا في نظام بنائه في سائر أنحاء العالم الإسلامي كان أساسا للتنظيم العمراني للمدينة (أ) ، والمركز الديني الذي تلتف حوله بقية مراكزها العمرانية ، والقلب الذي ينبض بالحياة ويهبها النشاط والحركة. كان تشييد المساجد الجامعة أساس العمران في المدن التي يراد طبعها بطابع الإسلام.

<sup>(</sup>۱) حسين حسيني عبيد الوهساب ، خلامسة تسباريخ تونسس ط تونسس ط ١ ص ٤٨ ، عثمسان الكعساك الحضاء ة العربية : ص ٢٠ .

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة ، وتسمى هذه اللقوش الجلليز في قابس وفي مدن إفريقية.

<sup>(</sup>٢) محمد ابن شريفة : أبو المطرف بن عميرة المخزومي ، حياته وأثاره ، ط القاهرة ١٣٨٨هــ ١٩٦٨م ص ١١٢–١١٤.

<sup>(1)</sup> أبحاث المؤتمر الأول للآثار التونسية.

<sup>(°)</sup> انظر رشيد بوربيه أثر النن المعماري الصلهاجي على النور مانديين بصقاية مجلة الثقافة الجزائرية السنة السابعة مجلد ٣١، ١ ٢٩ م ص ٢٦ وما يليها وقد وجدت أثار بعض القصور في الحفريات التي أشرف عليها الخبراء خنزل ديليبة Bani Hassmal G. De Bélier ترجمة.

<sup>(1)</sup> انظر بروشيقك تاريخ أفريقيا في العهد الحفصي ترجمة حمادي الساحلي بيروت دار الغرب الإسلامي ط ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) ناصر بقلوطي : العمارة التقليدية في الجنوب التونسي ، مجلة المأثورات الشعبية عدد ١٩٨٩/٣٥ ص ٢٩ وما يليها.

<sup>(</sup>٩) سيد عبد العزيز سالم : التخطيط ومظاهر العمر إن في المدينة الإسلامية في العصور الوسطى ، مجلة المجلة ط. القاهرة عدد ١٩٥٧/٩ مدر ١٩٥٧/٩ هـ ص ص ١٤٥٠/٩.

كان المسلمون منذ فجر الإسلام ، وفي أيام الفتوحات الكبرى يشيدون المسجد الجامع في البدء رغبة في إضفاء الصيغة الإسلامية على المدن التي كانت وثنية أو مسيحية. شيد عقبة بن نافع جامعه بالقيروان سنة ٥٠ هـ (٢٧٠م) (١)، وقد نص القرآن الكريم في آيات كثيرة على أن المسلمين كانت لهم مساجد جامعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول الله تبارك وتعالى : {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش (لا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (١).

وقال جل ذكره (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار \".

وقال تعالى : {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله}(؛).

وقال سبحانه: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} (٥).

ينقسم المسجد بصفة عامة إلى عناصر معمارية متعددة :

#### ١- بيت الصلاة:

عبارة عن بيت مربع أو مستطيل قائم بسقفه على أعمدة وله قبتان قبة المحراب للإضاءة وقبة البهو للدخول وهو متجه إلى القبلة وعلامتها المحراب الذي في جداره القبلي<sup>(۱)</sup>، وإلى جانب أهميته الشعائرية له وظيفة تتظيمية بالنسبة لجماعة المصلين الذين يدخلون ويصطفون في المقدمة من الصف الأول ثم الذي يليه دون أن يتخطى بعضهم رقاب بعض (۱)، وما بين صفوف الأعمدة من الباب إلى المحراب يسمى بلاطة Nef – وما بين صفوف الأعمدة في الشرق إلى الغرب يسمى مسكبه Travee أو وفي المحراب الذي هو بيت الصلاة عبارة عن دخله أو تجويف في الجدار القبلي يتجه إليها الإمام (۱)، وهي مزخرفة (۱۰)، والمنبر وهو من الخشب ومتحرك ويدخل مقصورة خاصة قرب المحراب وأجمل المنابر وأقدمها هو منبر مسجد

- (١) المرجع السابق ، نفس المكان
  - <sup>(۲)</sup> سورة التوبة آية ۱۸.
- (٦) سورة النور الآيتان ٣٦ ، ٣٧.
  - (<sup>1)</sup> سورة التوبة آية ١٧.
  - (°) سورة الجن آية ١٨.
- (٦) عثمان الكعاك : الحضارة في حوض البحر المتوسط ص ٥٧.
- (٢) سعد زغلول عبد الحميد : العمارة والفنون في دولة الإسلام ط الإسكندية منشأة المعسارة (٢) معد زغلول عبد الحميد : العمارة والفنون في دولة الإسلام ط الإسكندية منشأة المعسارة
- (<sup>(A)</sup> المرجع المابق ص ٥٧ مسكبة بلغة أهل المغرب لكلمة أسكوب بمعنى الممر الموازي أفقي أو عرضي في بيت الصلاة من جدار القبلة إلى العمق..
  - (١) نفس المرجع ص ٧٤٧. وانظر : محمد حمزة حداد مرجع سابق ص ٤١.
- (١٠) مثل مسجد جامع القيروان ومسجد قرطبة الكبير وأنواع الزخارف كثيرة وقد تطورت على عهد الأغالبة والفاطميين والدوا...
   الصلهاجية وقد اتعكس هذا التطور فلجده في معمار صقاية وعمارات المرابطين والموحدين. وفي ما تقدم انظر :
  - سيد عبد العزيز سالم : قرطبة ... ص ١١٧ وما يليها.
    - سعد زغلول عبد الحميد نفس المرجع ص ٢٤٧.
- عبد السلام محمد نظيف : دراسات في العمسارة الإسلامية الهيئسة المامسة الكتساب 15.0 هـ / 1900 م ص ٢٦ وما يليها.
- جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى ترجمة محمد عبد الصمد هيكك ط إسكندرية - ١٤١١ هـ / ١٩٩١م.

ويدخل مقصورة خاصة قرب المحراب وأجمل المنابر وأقدمها هو منبر مسجد القيروان وأحيانا في الحواضر تكون موجودة مقصورة خاصة بالخليفة.

مي المعواسر سون موجود من بيت الصلاة كما في مسجد احمد بن طولون - جامع الكوفة - حامع الكوفة - جامع الكوفة - جامع القيروان وجامع قرطبة.

المآذن – مفردها مئذنة – مشتق من آذن يؤذن للصلاة وهي تعنى المكان الذي ينطلق منه صوت المؤذن وهو ينادي إلى الصلاة – وقد بحث كريزويل أوجه الشبه بين مئذنة جامع القيروان وبين برج الشيخ على كاسون بالقرب من حماة سوريا (١)، ويذكر د/ أحمد فكري (١)، أن هذه المئذنة قد اتخذت نموذجا لمآذن المغرب والأندلس، لكن د. سيد عبد العزيز سالم (١)، يرجح أن عبد الرحمن الداخل الذي أسس دولة بني أمية بالأندلس هو أول من أدخل المآذن السورية في المساجد الأندلسية أي ذات الأبدان المربعة (١)، وانتشر بعد ذلك هذا الطراز المربع في المغرب والأندلس وتطورت عمارته وزخرفته وقد ساد في كل أنحاء المغرب والأندلس فيما عدا مئذنتين واحدة مثمنة في جامع برقة (٥)، والأخرى في طرابلس (١).

ويداخل المدينة مسجدها الجامع "وهو مسجد متسع له منار مرتفع قد مال وخرج عن الوزن إلا أنه لصحة موضعه لا يخشى من وقوعه (١) والمسجد الجامع يعتبر من أهم المنشآت العامة في المدينة الإسلامية ومن تكويناتها المعمارية الأساسية ، واقتضت وظائفه الدينية والتعليمية والسياسية أن يكون موضعه وسط المدينة ليكون قريبا من كل موضع فيها (١) والمسجد الجامع في قابس وصفه التجاني (١) بائه متسع كي يسع كل السكان عندما ينادي الصدة، خاصة صدلة الجمعة حيث يجتمع أغلب سكان المدينة وقد وصفه البكري (١٠)، أنه جامع (سرى)، وكان اختيار موضع المسجد الجامع ودار الإمارة في وسط المدينة كان انعكاسا صادقا لحياة المجتمع الإسلامي في داخل المدينة (١١)، وفي مكان حي الجارة الآن - توجد عدة مساجد كييرة أهمها مساجد سيدي دريس (١٦)، أو إدريس ، وسيدي الحاج عمر وسيدي ابن عيسى نسبة

<sup>-</sup> فون شاك : الفن العربي في أسبانيا وصقلية - ترجمة الطاهر أحمد بكر - ط القساهرة - دار المعسارف - ١٤٠٠ هـ- / ١٩٨٠ م ص ٧٢.

<sup>-</sup> George Marcais L'architecture musulanne d' la l'occident P. 82 P.

<sup>(</sup>۱) انظر: Greswell : Early Muslim Architecture P. 316 انظر: (۱)

<sup>(</sup>١) أحمد فكري : المسجد الجامع بالقيروان – القاهرة – ١٣٥٦ – ١٣٧١ – ط.١ ص ١١١٠.

<sup>(7)</sup> سيد عبد العزيز سائم: تطور المأذن المصرية -ط الإسكندرية - ١٣٧٧ هـ / ١٩٥٧م ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث بالتفصيل في جزء المنار.

 <sup>(°)</sup> البكري: المسالك والممالك - ج ٢ - ص ١٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) التجاني: رحلة النجاتي - ص ۸۱ - ۹۳.

بن من ذلك على متانة بناء وعلو المفارة ليراها كل الناس وبخاصة أنه بالتأكيد في وسط المدينة ، انظر : المصدر السابق

<sup>(4)</sup> محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية ، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والصفحة ، ومن وصفه هو وغيره من الرحالة ، يتضع لي أن في داخل مدينة قابس مساجد كثيرة لكن يوجد مسجد جامع واحد.

<sup>(</sup>١٠) المسالك والمسالك ، ص ١٦٧ وكلمة سري من التسرية أو يسري عن النفوس التي تفرح بالصلاة فيه

<sup>(</sup>١١) محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية ، ص ٤٠٠ وانظر عثمان الكماك : الحضارة في حوض البحر المتوسيط ، ص

<sup>(</sup>١١) هكذا أخبرنا جورج مارسيه في مؤلفه عن العمارة الإسلامية.

Gorges Marcais: L'achticture Masulmannc.. P. 78-79.

إلى أمراء أسرة بنى جامع (١)، ويوجد بجامع سيدي دريس بعض الأساطين والتيجان من بقايا الآثار الرومانية في المنطقة ، والتي استخدمها السكان في معمار هذا المسجد ، كذلك في مقام سيدي أبى لبابة <sup>(۲)</sup>،

أما بناء جامع سيدي دريس فقد أخبرنا عنه جورج مارسيه(١٣)، أنه كان على غرار جامع القبروان لكنه أصغر في المساحة (١)،ومن المرجح أن هذا المسجد الجامع كان يوجد في حي المنزل القديم (٥)، وقد نكر التجاني (٦)، أن هذا المسجد الجامع كان قريبا من قصر العروسين وأن القصر كان بجانب البطحاء وقد تمكن المرزوقي (٧)، من معرفة أن مكان البطحاء هو سوق المنزل الآن ، وهو بجانب الجامع (٨)، بعد نلك أنه في نفس رسم وتخطيط مسجد عقبة في مدينة القيروان لكنه أصغر في المساحة[٩]، وبنفس الزخارف والممرات والمبنى والقبة البديعة

المزخرفة وبيت الصلاة إلى آخره التفاصيل التي تبين روعته.

يعتبر المسجد الجامع الذي أقامه عتبه بن نافع بعد أن أستقر في القيروان أبا المساجد الجناح الغربي لمملكة الإسلام (٢٠)، أما تخطيطة : يقسم مسجد القيروان على سطح الأرض على شكل مستطيل غير متساوي الأضلاع ، عرضه سبعة وسبعون مترا وطوله سنة وعشرون ومائة متر ، وفيه بهو فسيح يقرب طوله من سبعة وستين مترا وعرضه ستة وخمسون مترا ، ولهذا البهو مجنبات يبلغ عرض كل منها حوالي ستة أمتار وعرضه سبعة وثلاثون متر ١ ، أما المحراب فلا يقع في منتصف ضلع المسجد تماما ، إذ يحيد يسرة في الوسط مقدار مترين(١١)، ونصف ، ويقع في نصف دائرة قطرها متران ، أما المئذنة فتقع في منتصف الضلع المستطيل الشمالي لكنها لا تقع بالضبط في محوره (١٠)، وهي عيارة عن مربع ، طول كل ضلع من أضلاعه عشرة أمتار ونصف وقد أكدت أبحاث العلماء المسلمين (١١٠)، أن محراب مسجد عقبة ابن نافع بالقيروان الذي ركز في موضعه في عام ٥٠ هـ مازال باقيا للوقت الحاضر ، وزاد عليه الأمير الأغلبي زيّادة الله عام ٢٢١ هـ / ٣٩٨م كسوة من الرخام المخرم المحلي بزخارف

<sup>(</sup>۱) انظر الهادي روجية إدريس : تاريخ إفريقية في عهد بنى زيري ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ١٤١٢ هــــــ / ١٩٩٢م ، ج٢ ، ص ١٣ ، وقد حدثت ترميمات بصقة عامة في العهد الخاص وهناك لحتمال تسميته جامع إدريس نسبة لأبسمي العلسي إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن الذي ولاه المستنصر.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف التونسية : كراس ٤ ص ١٠١.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، نفس الصفحة ، وانظر أيضا أدريس ، المرجع السابق نفس الصفحات.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، نفس الصفحات.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع - ص ٢٤٧. وانظر : محمد حمزة حداد - مرجع سابق - ص ٤١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر : رحلة التجاني ، ص ۸۹.

<sup>(</sup>٢) انظر : قابس جنة الدنيا ، ص ٧٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup>تفس المرجع السابق والصفحة.

Marcais: architecture musulmanne: P. 79.

وقد نكر مارسيه أن بني جامع قد بنوا قصور ا ومساجد في مكان حي الجارة.

<sup>(</sup>١٠) حسين مؤاس: المساجد في الإسلام - سلسلة عالم المعرفة ط الكويت ص ٤٨.

<sup>(</sup>١١) انظر أحمد فكري : المدخل المدارس القاهرة ومساجدها ط. دون بوسكو ، ص ٢٣٣ ، وما يليها.

<sup>(</sup>١٦) الظر: عبد العزيز اللميلم رسالة المسجد في الإسلام ، ص ٢٧٦.

وانظر : فون شاك : الفن العربي في أسبانيا وصقلية ، ص ٦١.

<sup>(</sup>۱۳) أحمد فكري : من ۲۰ / ۲۱ ، ط ٢.

ملونة بديعة أضفت بجمالها على منظر المحراب العتيق(١)، كان عهد المعزبن باديس سخيا بما فعل من اصلاحات وتحسينات في جميع أنحاء البلاد ، فقد أضاف المسجد الجامع بالقيروان الإضافات والتوسعات والزخارف البديعة (٢)، هذا إلى جانب الزخارف التي تكسو جوف المحراب على هيئة طبقة أو قشرة رقيقة من الرخام نقشت منها زخارف نباتية مخرّمة ليتسرب الضوء من بين خرومها، وتصطف هذه اللوحات الرخامية صفوفا أربعة في كل صف سبع حشوات. وقبة المحراب أقامها زيادة الله الأغلبي ، وقد أودع في بنائها روائع الفن المغربي من زخارف ونقوش وأوجه (٢) أنتشر نظام القيروان في المغرب والأندلس وصقلية (٤)، لقد كان الفن المعماري الإسلامي يرتكز في أول نشأته على العناصر المعمارية والزخرفية التي تثفق وروحانياته فخرجت منجزاته تكاد تشبه بعضها البعض في سائر البلاد الإسلامية مع شئ من التباين اليسير الذي تختص به كل بيئة (٥)، وتميل اليه مواهب أهلها المرونة إنشاء وعمارة تقاليد وزخرفة وعلى ذلك فإن العمارة في بلاد المغرب والأندلس تشترك في كثير من صفات تشكيل الفراغ وتصميم الأعمدة والتركيب وزخارف الجص المفرغ(٦)، وعلى الرغم من وجود شيء من الاختلاف البسيط في بعض العناصر المعمارية الإنشائية مثل القباب وتكويناتها المعمارية وزخارفها التي أصبحت تقليدا متفقا في كل أنحاء البلاد شرقا وغربا في أغلب تكويناته الأساسية(٧)، فلقد لاحظ مارسيه Marcai أن منارة مسجد عقبة بن نافع بالقيروان التي بناها الأغالبة تماثل منارة المسجد الأموي في دمشق وأن بعض أجزائه تشبه في تكويناتها بعض أجزاء مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة (منطقة مصر القديمة) وكذلك مساجد بغداد ، وهذا قد بين لنا شيئين غاية في الأهمية أولهما أن العمارة الإسلامية واحدة في العالم مشرقه ومغربه ، وإن تنوعت في بعض تكويناتها ، وثانيهما أنه إذا كان التأثر قليلا بالفنون البيزنطية المعمارية كالبازيليكا(١)، فقد كان التأثير العربي هو الأشمل ، فقد انتقل منار الإسكندرية على المغرب والأندلس بصفة عامة ، أما بصفة خاصة ، فقد ظهر هذا التأثير بوضوح على مئذنة القيروان وصفاقس هذا في مجال الشكل العام للمنارة حيث تتألف من ثلاثة طوابق مربعة الشكل ومتراصة تميل جدرانها من جهاتها الأربع ميلا خفيفا نحو الداخل كلما ارتفعت بحيث يتسع عرضها كلما اقتربت من سطح الأرض

<sup>(</sup>١) أنظر : عبد العزيز اللميلم : ص ١٦ - ٢١.

<sup>··</sup>G. Maxcais: P. D 4 - 117 (1)

 <sup>(</sup>٦) مبيد سالم : بحوث إسلامية في تاريخ الإسلام وحضارته ط إسكندرية – ص ٤٢٨، من بحث تأثير منار إسكندرية في عمارة بعض مأذن المغرب والأندنس.

<sup>(\*)</sup> انتقلت الزخارف الصقلية ويخاصة الزخارف الصنهاجية التي استعملت فيها مواد متعددة مثل الرخام والحجر وقطع الرخام الملون أو المخرم التولسي في تونس المرمر والخشب الملون انظر رشيد بوربية تأثيرات الصنهاجين على العمارة في صقلية ، مجلة الجزائر مجلد ١٩٧٧ ص ص ٢٠ – ٢٨.

<sup>(°)</sup> انظر سيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الإسلامي ط إسكندرية ط ٢ ص ٣٤٥.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ص ٢٤٦ - ٣٤٧.

<sup>(8)</sup> Archüeiture Muslmanne.., PP. 29 - 82.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع نفس الصفحات.

<sup>(</sup>١٠) انظر سيد عبد المؤيز سالم الاسكندرية بحوث أخلاقية في التاريخ والحضارة والآثار بحث تأثير منارة الإسكندرية في عمارة بعض مآذن المغرب والأندلس ص ٤١٧- ٤٣٥ وبحث التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب الإسلامي في مجال فاون الممارة والزخرفة ص ٤٢١- ٤٤٢

على نحو يبرز قوة اتزان بنيانها ، وكانت مئذنتا القيروان وصفاقس المثل الذي احتذى به ليس فقط في افريقية بل في المغرب والاندلس فقد تأثرت مئذنة جامع الكتبية بمراكش ومئذنة جامع قصبة الموحدين ومئذنة جامع حسان بالرباط ومئذنة جامع أشبيلية بالأندلس (۱۰) وقد حدث ذلك بسبب استقرار جماعات الإسكندرية بإفريقية أواخر القرن الأول من الهجرة (۱)، وكذلك القباب التي كانت تأثيراتها مشرقية (۱)، ثم انتقلت تلك التأثيرات والزخارف إلى صقلية (۲)، مساجد الأضرحة :

اشتهرت قابس شهرة واسعة لوجود أضرحة كثيرة بها مما أعطاها شهرة دينية خاصة لوجود ضريح سيدي أبي لبابه الأتصاري الصحابي الجليل المدفون في جنوب قابس وهو أحد نقباء النبي (ص) ويقول المطرف بن عميرة (ئ)، عن ترابها أنه مستأثر بسيد من سادات الصحابة وقد وجدت بقابس مساجد لأضرحة أخرى كثيرة نذكر منها في جنوبي قبر أبي لبابه الأتصاري يوجد سيدي أحمد بن عبيده وسيدي البوهالي يتبليو وحول ضريح أبي لبابه الأبصاري بشار وسيد هريش للغرب بالقرب من شتي سيدي على البهلول وقتها على الخريطة (أ)، سيدي عبد الظاهر (غالبا عبد الظاهر) وعند قرية بوشمة سيدي على الشطوى وشرقا سيدي مروان بو عبد الشوسيدي عبد المالك في الجهة الشرقية ويفعلها إلى الجارة الشرقية (على الخريطة) نجد سيدي عبد السلام وسيدي مشرقي وسيدي عبد المالك وذلك نذكر سيدي المشير في (٧).

هذاك جزء هام في بناء المسجد في منطقة قابس هو عمارة مساجد الصحراء والجبال وجنوب قابس أو بمعنى أوضح الجنوب الشرقي من إفريقية في تلك المناطق المستوطئة من البربر (١٠)، نوي الشكيمة القوية والتعبير عن الحياة الصعبة فهم السكان الأصليون في تلك المنطقة والذين صمدوا من الأزل ضد الفيئيقيين والرومان والبيزنطيين كما كانوا يشكلون خطرا على الدولة البيزنطية وما قبلها كانوا من ضمن الأسباب الرئيسية في تحصينات قابس الصلبة وأسوارها المنيعة (١٠)، لقد كان لهم أسلوب خاص في عمارة قلاعهم ومساكنهم وحين جاء الغزو الهلالي ذكرهم ابن خلدون (١٠)، أنهم اعتصموا بالجبال أو سكنوا الجبال وخاصة على المسطحات الموجودة بها. لقد شاع بناء المسيد بمعنى المسجد باللهجة البربرية في المناطق الجبلية

<sup>(</sup>۱) كما لا ننسى أن الإسكندرية كانت القاعدة الرئيسية في مصر لتوجيه الحملات العباسية إلى إفريقية حكم اتصالسها بسالطرق المودية لإقريقية ، كذلك استخدام حسان بن الثممان آلف قبطي بأهام الإنشاء دار الصناعة بتونس الشهرة الاقباط مسن أحسل الإسكندرية في صناعة المفن ، المرجع السابق ج٢، ص ٢٥٠- سليمان زنيس القبة التونسية، ط ١ تونس ص ٩٣.

<sup>(</sup>١) زبيس القبة التونسية من ٩٣.

<sup>(</sup>۱) بورېيه تأثيرات.. ص ۲۸.

<sup>(\*)</sup> المطرف بن عميرة كان قاضي قابس أيام الحفصيين. الفيريني : أبو العباسص أحمد بن أحمـــد (٢١٤- ٢١٤هـــ )علــوان الدر اسة ۱۲۹۲ التنانا في المائة السابعة ببجاية طبيروت ١٣٨٩هــ ١٩٦٩م ص ٢٩٨ الطر محمد بـن ١٢٢٢٢؟ أبو المطرف بن عميرة حياته وأثاره ط الرباط ١٣٨٦هــ - ١٩٦٦ ص ١١٢

<sup>(°) .</sup>انظر التجاني في أماكن منفرقة.

<sup>(</sup>١) انظر المرزوقي ص ٧٣ - ٧٧ - انظر الخريطة.

gabe's et ses enrions انظر خريطة

<sup>(^)</sup> البربر موجودين في تلك المناطق من قبل الميلاد وقبل مجئ الفنيقيين إليها وهم في عمومهم يرجعون لقبائل يمنيسة عاريسة قحطانية قد نزجوا من الجزيرة العربية إلى السودان والمغرب والاكدلس وجزائر البحر المتوسط وهي أول أمة قامت بأول فتح المغرب ونشرت العمران بالدم العربي ويوجد بينهم نسابون مثل نسابو العرب مثل سابق العطماطي.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> النظر عثمان الكماك محاضرتين فيمركز الثقافة في المغرب ط ١ ص ٦. Diehi - 1 Afrique by zan tine P. 327

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> العبر : ج ٦ ص ١٦٠.

الصحراوية من قابس إلى حدود طراباس وهذه الكلمات تدل على محل الصلاة وتدل كلمة مسيد أيضا على محل التعليم بالنسبة لملاطفال في القرى أو المدارس الجبلية أو الصحراوية وقد يسمى أيضا للدلالة على تعليم اللغة العربية والأدب إلى جانب القرآن المجيد<sup>(۱)</sup>، وقد وجدنا نوعين من المسبد:

أولهما المسيد الصحراوي (٢)، وغالبا ما يكون ملحقا بمركز القوافل أو الثكنة (٢)، العسكرية على ملتقى المطرق للحراسة والتزود بالماء فيها مثل ثكنة سيدي أبى لبابه (٤)، بقرب الربوة (خزنة للماء) (٥)، عند البطحاء (٢)، الواسعة والمجاورة لأتحاء مطماطة (١)، جنوب قابس ويكون المسيد الصحراوي مبنى من أحجار صلبة (٨)، وتتبع أسلوبه في البناء أسلوب الثكنة نفسها فقد تكون في أغلب الأحيان الليمس الروماني (١)، ثم طوره الأغالبة وبنوا فيه المسيد ودعموا تحصيناته كما أوضح ابن خلدون (١٠).

وثأنيهما المسيد الجبئي مثلما فوق جبل مطماطة على سبيل المثال (۱۱)، ويتكون من الأحجار الجبلية وجنوع الأشجار مثل الزيتون أو الخروع وملحق به كتاب الأطفال ومسجد صغير أو مكان للصلاة يتعلم فيه الأطفال الصلاة وأركانها وساحة صغيرة بها بستان صغير من الأشجار والأزهار ويلعب فيه الأطفال وقت الراحة أو يتدربون على الفلاحة ثم الطابق الثاني والذي بنى على هيئة غرفة عالية السقف يصعد إليه بدرج (۱۲)، ثم انفصل هذا البناء عن المسيد (الكبار) وأصبح زاوية (۱۲)، أو زوايا على الجبال أو الطرق الصحراوية والمسيد هو الأساس في تعليم البربر الإسلام واللغة العربية وتعاليم الدين الحنيف.

<sup>(</sup>۱) عثمان الكعالك محاضرات ص ٢٦-٨٩.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفس الصفحات.

<sup>(</sup>٦) المتكنة هي الممسكر أو الفسطاط أو القيروان والثكنة تدل على محل اجتماع الجيش أو الشاتية أو المشي ، انظر نف المرجع.

<sup>(</sup>١) يقصد المنطقة التي يوجد بها ضريح أو لبابه الاتصاري الجليل في شرق قابس انظر المرزوقي قابس ص ١٠.

<sup>(·)</sup> مكان تغزين المياه أو مخزن أو صهريج المياه انظر الكعاك الحضارة نف الصفحة.

<sup>(</sup>١) البطحاء قبل بطحاء الوادي تراب لين مما خزنته السيول وقبل أيضا فيه تعاقد الحصن انظر ابن منظور لسان العـــرب ج ١ ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>A) يقصد أحجار من الجبل بنفس أسلوب بناء الثكنة نفسها أيام الرومانيين.

<sup>(</sup>۱) الليمس هو الثكله المسكرية الرومانية على طرق الصحراء وكان أشهر ليمس lims الفرقة الثالثة أوغسطا جنوب قسابس طريق الصحراء انظر تاريخ أفريقيا العام ، المجلد الثاني بعنوان حضارات أفريقيا القديمـــة ص ٤٥٤ – ٤٥٥ ط وإصسدار اليونسكو بإشراف جمال ممتاز .

<sup>(</sup>١٠) طور الأعالبة جميع الحصون القديمة ودعموها بني الرباط على طول الساحل من طرابلس إلى المغرب الأوسط انظر ابسسن خلاون ج ٦ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>١١) وتجد ذلك أيضا على جبل تقوسة الممتند من قابس إلى طرابلس ، انظر عثمان الكعاك ، محاضرات في ص ٦٧ - ٦٨.

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ص ٥٢.

<sup>(</sup>١٦) الزاوية بناء بسيط يشبه الخانقاء الشرقية للصلاة والتعليم إما أن تكون تابعة لمعسكر أو سنة أو لضريح وأوقفها بعض الأهليين للصلاة والتعاليم الإسلامية نفس المرجع ، ص ٥٢-٥٣.

وجدت أنواع أخرى من المساجد بمسميات مختلفة مثل:

المصلي : كبراح كبير في خارج المدينة غالبا أو في مكان فسيح وأغلب الأحيان يكون غير مسقوف أو مسقوفا ببعض الأخشاب أو جذوع الأشجار وتصلى به صلاة الاستسقاء أو الأعياد(١).

كما تقام فيه حلقات التدارس للمالكية والإباضية وتسمى الحلقة (١). ففي جربة – وهي على الجزء الجنوبي من خليج قابس – كان هناك موضع لها اسمه اتيجان بجانب شجرة المخروب القبلية كذلك كانوا يذهبون إلى المسجد الكبير (٣).

مسجد الخمس: لتأدية الصلوات الخمس دون الجمعة.

الخلوة: وهي موجودة بوفرة في جنوب قابس وفي جبال مطماطة وجبال الظاهر وجبال طباقا<sup>(٤)</sup> الغار: وجمعها غيران منها ما بين جبل نفوسه وفي جنوب قابس على جبال مطماطة وسهولها وقد ذكر الوسياني<sup>(٥)</sup>، الكثير منها.

#### قصر العروسين :

يعتبر قصر العروسين من أبرز المنشآت في قابس وأوضح المعالم المعمارية فيها.

ذكر ابن خلدون  $(^{1})_{1}$  أن مؤسس هذا القصر هو الأمير رافع بن مكي بن كامل بن جامع الرياحي ثاني أمراء بني جامع الذين حكموا قابس (8.43 - 0.00 - 0.00) ، ثم ذكر في موضع آخر أن مؤسسه هو رشيد بن كامل ، ويتفق معه التجاني  $(^{1})_{1}$  في ذلك حيث قال "وأهل قابس ينسبون بناءه لرشيد بن مدافع فرافع بن جامع أحق من تملكها منهم".

يقصد مدينة قابس ، وقد قرأ التجاني (١٨) ، نقشا على أحد أبواب هذا القصر موضوعا على حجر يقول "أمر بفعل هذا الباب الأمير الشهم رافع ابن أمير الأمراء مكى بن جامع ، في رجب سنة ، ٥٠ فإن ما يذكره أهل قابس من أن رشيد هو الذي ابتناه صحيح فيكون هذا الباب خاصة هو الذي أمر ببنائه رافع بن مكي ، وأخبرني بعض الطلبة من أهلها(١) ، أن وقفة لبعض المؤرخين على أن صنهاجة هم الذين ابتدأوا بنيانه وانتهوا به لقدر ثلثيه فأتمه بنو جامع الهلاليون (١٠) ، لقد ضنت علينا المصادر بذكر تكوينات هذا القصر المعمارية وتخطيطه وزخارفه فإن كان من المرجح أنه بدئ في بنايته على أيدي أحد الأمراء الصنهاجيين خاصة التجاني (١١) ، يلفت النظر إلى تشابه أيام هذا القصر وما حوله والمنار مع ما أنشأ بنو حماد في القلعة فإن ذلك يؤكد أنهم مكثوا في قابس حينا قبل انفصالهم وتكوينهم لدولة بني حماد وذلك قد يدل على أن

<sup>(1)</sup> عثمان الكعاك : الحضارة في حوض البحر المتوسط- ص ٥٦ - ط القاهرة - ١٣٨٥هـ / ٩٦٥ ام.

<sup>(</sup>۱) الدرجيني (أبو العباس أحمد بن سعيد بن سليمان بن على بن تحلف – عاش في القرن السابع السهجري) : طبقات مشايخ المعرب – ح ١ – ص ٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق – ج١ – ص ١٥.

<sup>(</sup>۱) الوسياني : السير مخطوط ورقه ۱۸ – ٤٧ وفي أماكن كثيرة.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق نفس الصفحات.

<sup>(</sup>١) العبر: ج ٦ ص ١٥٩ ، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) الرحلة ص ٤٩، ٩٥.

<sup>(</sup>A) المصدر السابق ، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١١) انظر عبد الحليم عويس بنو حماد ط القاهرة ص ٣٦ وانظر المرزوقي ص ٧٦.

تكوينات قصر العروسين في قابس تنشابه مع قصور قلعة بني حماد<sup>(١)</sup>، ووصف على بن حماد الشاعر الصنهاجي في قصيدة رثاء معالم قلعة بني حماد معالمها فقال:

وابن شابه منه القادة الأول بحادث قل فيه الحادث الجلل لكنها خبر يجري بها المثل

أين العروسان<sup>(۲)</sup>، لا رسم و لا طلل<sup>(۳)</sup>، ومجلس القوم قد هب الزمان له وما رسوم (المنار) اليوم ماثله

وفي قصيدة أخري:

كما قام (العروس) أو الأمير لديه والخورنق والسدير <sup>(٥)</sup> وقد قام (المنار) على ذراها<sup>(1)</sup> بناء يزدري ايوان كسري

يتضع من هذه الأبيات أن هذا القصر كان على درجة عاليه من الترف والزينة والبذخ وتحصينه كان شديدا ، وقد رآه التجاني (١) في أوائل القرن الثامن الهجري وقد دبت فيه الشيخوخة أو يقول : "وبمقربة من هذا الجامع قصبة قابس ، وبها المبني المشتهر المعروف بالعروسين الذي لا يري ، وقد استولى الخراب في وقتنا هذا على القصبة وعليه " وعلى هذا الكلام من المرجع أن يكون موقع هذا القصر وقصبة قابس كانا بجانب سوق المنزل من الجهة المقابلة المسجد الجامع (١)، الذي كان يطل على بطحاء وقابس التي تغني بها الشعراء (١)، أي أنها كانت في سرة قابس مما يجعلنا نتخيل القصبة و قصر العروسين ، في مقابل المسجد الجامع يطلان على بطحاء واسعة في قلب المدينة وهذا من ناحية موضعه أي قلب مدينة قابس كما أشار التجاني (١)، الرياض هذا القصر المنسوب المراء بني جامع وقد نزل هو بثكنته أو محلته العسكرية التي جاء معها" ومنه يوم الأحد إلى قابس منزلنا برياضها المنسوب إلى عروسيها (١٠). من حيث التخطيط فإن حديث ابن خلاون (١١)، والتجاني (١) إلى جانب هذه الأبيات الشعرية التي ذكرت استقينا منها أنه كان قصرا فخما واسعا قوي التحصين يشبه قصور النعمان الأكبر وأنه كان يفوق إيوان كسري (١٢).

وقد قارنت الباحثة هذا الحديث مع ما أسفرت عنه الحفريات التي قام به الأثريون (١) في منطقة القاعة لمعرفة أثار قصورها التي تشبه قصور بني جامع الهلاليين في قابس. ومما يلفت النظر

لهفي علمي طبيب ليالي

انظر النجاني ص ١٢٦.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفس الصفحات.

<sup>(</sup>١) العروسان أو العروس تعلى الأمير وقد قر الشاعر ذلك في بيت شعر لاحق.

<sup>(</sup>٢) الرسم ما كان لاصقا بالأرض وطلل الدار تقال موضع من صحتها لمجالس ألملها -انظر بن المنظور أسان المرب ج٢ ص ٢٦٧٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ذراها تعلي ذروة وجمعها ذري وهي أعلى الشيء وهذا يعلى علو المنار علوا شاهقا المصدر السابق نفس الجزء ص ٣٧٢٣.

<sup>(°)</sup> نفس المصدر والجزء.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> نقس المصدر والصفعة.

<sup>(</sup>۲) اشار لذلك المرزوقي ص ۲۸ وكما ذكر سالفا.

<sup>(^)</sup> قال فيها ابو عبد الله محمد بن العطار القرطبي شعر :

خلت بجانب البطحاء من قابس.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر : وانظر بروتشفيك تاريخ أفريقية في العهد المنصبي ج ١ ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>۱۱) العبر: ج٦ ص ١٦١-١٦١.

<sup>(</sup>۱۲) الرحلة ص ۱۰۱ – ۱۰۳.

<sup>(</sup>١٢) على حد وصفه الشاعر في هذه القصيده.

كلمة العروس أو العروسان بمعنى أمير أو أميران لم تكن مستعملة فقط في قصور قابس وقلعة بني حماد بل وجد في رقادة قصر العروس الذي بناه الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبي إلى جانب قصور أخري وجامع وأسواق وأجري لها المياه فبني صهريجا ضخما طوله خمسمائة نراع في أربعمائة وأخري عليه ساقية وسماه البحر. وبني بالقرب منه قصرا سماه قصر العروس على أربع طبقات، وانفق عليه مائتي ألف دينار (٢)، وهذا القصر من أجمل ما بناه الأغالبة إلى جانب الأربطة.

ونستدل مما سبق أن كلمة قصر العروس أو الأمير كانت ندل على التحصين (٢)، والفخامة عن تحصين تلك القصور أي حصن العروسان أو حصن الأميران أو الأمراء.

لقد كان الفن المعماري أو الهندسة المعمارية أشهر ما عرف من نواحي التقدم في إفريقية، فعبر كثير من القصور والمساجد التي أبدعت الحضارة العربية في تشييدها ، أثبتت الحفريات التي قام بها "بلانش وبيليه وفولفان" ، مدى التقدم الذي أحرزه الحماديون في هذا الفن<sup>(1)</sup>.

وفضلا عن الشروط التي كان البربر يوفرونها في الموقع الذي يختارونه لبناء مدنهم ، من ضرورة توفر مياه الشرب ، وكثرة العيون الجارية ، وإشراف المدينة على منطقة واسعة لاكتشاف العدو من بعيد<sup>(٥)</sup>، ومراعاة أن يوفر المكان للعاصمة قدرا من الحماية الذاتية ... فضلا عن ذلك فقد كانوا يراعون في تخطيطاتهم للمدن أن تكون العيون داخل أسوار المدينة ، ويستحسن أن تكون العيون في الجهات العلوية من المدينة حتى يسهل بعد ذلك بناء السواقي وإدخال المياه إلى المنازل<sup>(٦)</sup>.

ومن الملاحظ في تخطيطات الحماديين للمدن اهتمامهم بتخصيص أماكن للأسواق ، واهتمامهم بالبساتين المحيطة بالقصور ، والحدائق العامة(١)، فضلا عن الجداول والأنهار التي

La Kalaà des Beni Hammad, une capitale de l'Afrique du Nord du XI siècle
وفسي مسلة ١٩٥١، المستأنف Golvin أعمسال العفسر وضمسن نقسائج اكتشسافاته كتابسه المعسروف:
لا Maghreb central à l'époque des Zirides, Alger 1957. ولم يكتمل التنقيب بسبب اضطراب الأمسن. انظر:
المساعيل العربي عواصم بني زيزي طبيروت ١٤٠٤هـ ص ٣٠ ومايليها.

Comme: De Beylier: Kalaa de benihammad: Alger, 1'edit, P.31 (1)

Golvin: le Maghreb Central à Lépoque des Zirides, Alger. 195 P 97.

<sup>(</sup>۲) وكان الخايفة عبيد الله بن المهدي بقوله رأيت عدة أشياء يأتي بقية لم أرها على المشرق منها هذه القصر النظر حسن حسين عبد الوهاب اخلاصه تاريخ تونس ط الدار المتونسية ١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م ص ٩٤.

<sup>(</sup>٦) ترجح الباحثة أن كلمة قصر هذا تدل على الدار أو سكلى الأمراء وتدل أيضا على التحصين بمعنى قلعة أو بناء عالى به أبسواج. في ذلك أنظر سيد عبد العزيز سالم القصور والمساجد في الأنداس ص ١٧٢ ، وفريد شافعي العمارة الإسلامية فسي مصسر ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>۱) كان الكاتب الفرنسي Ferand الذي عرف بالدر اسات التي تناول فيها عددا من مدن ولاية قسطينة ، أول من وجه الامتمام السسى القيمة الأثرية لخرائب مدينة القلمة ، كما كان Blanchet أول من خطرت له فكرة التتقيب في أثار القلعة وقد قسام هسذا العسالم بعمليات للحفر استغرقت أسبوعا كانت موضع دراسة نشرها في مجلة جمعية الحفريات بقمنطينة فسي مسلة ١٨٨٩ ، ص ٩٧. وكان بلا شك ينوي مواصلة التنقيب ولكن المنية عاجلته قبل أن ينفذ مشروعه. وبعد ذلك بخمس سنوات قام Tobert بنشسسر وصف لآثار مدينة بني حماد المندشرة ، ثم قام الجنرال De Beylier في سنة ١٩٠٨ بممساعدة المستشرق جسورج مارسسي وصف لآثار مدينة بني حماد المندشرة ، ثم قام الجنرال De Beylier في سنة ١٩٠٨ بممساعدة المستشرق جسورج مارسسي بهنان بماسلة من أعمال الحقر استغرقت حوالي ثلاثة أشهر كان يستخدم فيها ٨٠ عاملا. ونحن مدينون لسهذا المنقسب بكتاب:

<sup>(°)</sup> مجلة الأصالة ، عدد ذي الحجة ١٣٩١ ، مقال الأستاذ عبد القادر الحليمي بجامعة الجزائر عن 'أثر التضاريس في تخطيط مدينــة الجزائر' ص ٨٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> المرجع السابق نفس الصفحات.

<sup>(</sup>٧) انظر الكيلانمي موجز التاريخ العام للجزانر ط١٠ ص ٢٦٢.

كانت تخترق المدينة (١)، ويبدو أن أحياء أرستقراطية خاصة كانت تقام في داخل المدينة تسكنها الطبقة الحاكمة وأتباعها ، ويبدو كذلك أن أحياء خاصة كانت تقام للجاليات الأجنبية والمسيحية واليهودية ، كما أن مدنا من جهة بعيدة عن الشمال(٢).

وفي الطرف الشرقي للمدينة ، على المنحدر الذي يشرف على وادي فرج تقع خرائب المنار. وفي الغرب كان يقوم قصر السلام ، وفي الشمال الغربي ، قصر الكوكب ، الذي سيحمل قصر آخر اسمه في بجاية ، وفي الشمال الشرقي كان يقف قصر الأمراء. وهذا القصر الأخير يشتمل على ثلاث قاعات يرجح أنها كانت تعلو كل واحدة منهما قبة : اثنتان منهما متوسطتا الاتساع وتفضيان إلى بلاط يقع في الجهة الغربية ، ويرجح أنهما كانتا مخصصتين للاستقبالات الرسمية وأما القاعة الثالثة التي تتوسطهما ، فهي فسيحة وتبلغ سعتها حوالي ١٩ مترا طولا ، في عرض ١٥ مترا ، ويري جورج مارسي أنها هي قاعة العرش (٣).

ووجدوا العديد من الرواقات وقد امتلا القصر بالرخام والفسيفساء البديعة وكذلك قصر العروسين ، فمن المؤكد أنه كان بهذا الوصف والزخارف المتعلقة به كالرسم والنحت والحفر والنقش (٤) كما كان في المقدمة الشرقية "الحامية ومليت الحاجب ودار العدل أو القضاء ويوازيها بناية أخرى للاستقبالات الرسمية تشتمل على القاعات التي عليها قبب عديدة.

وهذا يفسر تشبيه الشاعر أنه كالسدير. وفي شمال بنايات القصر عدد من القاعات الصغيرة المفروشة بالآجر وتفضي إليها قنوات الماء. ويستنتج من وضعها أنها كانت حمامات الأمراء. أما القسم الذي يمتد من الجنوب إلى الجنوب الغربي من هذه المباني فهي مسقوفة بالقرميد ومحاطة بحدائق واسعة تخترقها ممرات عديدة.

والملاحظ من الوجهة التاريخية أن دار البحر ، وهو من أهم قصور بني حماد ، قد بني في فترة بين سر من رأي وقصر الحمراء الأندلس. وهو إذ يختلف عن هذين القصرين في طراز المعماري ، فإنه يشبههما في التصميم العام من حيث إنه يحتوي على مجموعة من البنايات التي تضم مختلف المصالح ، وعلى الحدائق والصهاريج التي كانت دائما تلعب دورا هاما في القصور الإسلامية. وكل من القصور الثلاثة تحتوي على قاعات فسيحة تسود فنها المعماري مظاهر الأبهة والترف الزخرفي ، كما تحتوي على غرف ضيقة للاستعمال الشخصي. ودار البحر ، مثل الحمراء ، يشتمل على حمامات تابعة لمساكن الأمراء.

وقّد قام جورج مارسي بدراسة بعض النماذج الفنية لآثار دار البحر ضمنها كتابه عن تاريخ الفن الإسلامي وخرج من هذه الدراسة القيمة بالنتيجة التالية :

"ليس من التكرار أن نقول أن الجرائر تملك بدار البحر وتوابعه واحدا من القصور التي أدخل الإسلامية الكاملة وواحدا من القصور التي عرف تاريخها جيدا ، وواحدا من القصور التي أدخل عليها الأقل من الإصلاحات"(٥).

وأما قصر المنار الذي لا يزال قبوه الهائل يمثل لنا عظمة هذه الآثار وجلالها ، فقد عثر من بين أنقاضه على نموذج من التتميق المعروف باسم "خلايا النحل" وهو عبارة عن قطعة من

<sup>(</sup>١) لا زال هذا الطابع موجودا ، ارتفاعا ، وتوفير ا للبساتين ، والجداول الصغرى.

<sup>(</sup>١) انظر إسماعيل العربي: عواصم بني زيري ص ٣٥.

وانظر سيد عبد العزيز سالم : روائع الآثار الإسلامية بجمهورية الجزائر المجلة عدد (٢٩) ١٣٧٨هــ/١٩٥٩م.

<sup>(</sup>T) أنظر أبداث: ديبليه De Bélier عن قلعة بني حماد وانظر إسماعيل العربي:عواصم بني زيري ص٥٥.

<sup>(1)</sup> انظر كتالوج بجاية صفحات ۲۲، ۳۵، ۳۷، ۵۱ (نماذج من فن الزخرفه والتصوير والرسم والنحست)، وانظسر La. . Kalaa Des Beni Hammad, P: After 86.

<sup>(°)</sup> راجع : إسماعيل العربي عواصم بني زيري ص ٣٥ وما يليها

Et, G. Marçais, Manuel de l'art musulman, P. 124.

الحجر طولها ١ متر في عرض ٦٠ سنتيمترا ، والمعروف أن أقدم أثر يمثل هذا الزخرف في الفن الإسلامي ، هو قطعة صغيرة وجدت بجامع الأقمر في القاهرة. ولما كان تاريخ هذا المسجد يرجع إلى سنة ٥١٩ هـ. فإن ظهور هذا الزخرف في قصور القلعة التي بنيت في أواخر القرن الرابع ، حدث ذو أهمية بالغة في تاريخ الفن المعماري الإسلامي.

ومن الثابت أيضا أن الأقواس النصفية ، والزخرف ذا البريق المعدني والصيني الأزرق والأبيض المنمق بالصليب والنجوم ذوات ثمانية أضلاع ، والمرمر المنحوت والمصبوغ ، كلها كانت موجودة في قصور القلعة عدة قرون قبل أن تظهر في قصور الحمراء بالأندلس.

أن قصر العروسين الذي نسب بناؤه إلى بني جامع إلى جانب مقولة سمعها النجاني (١)، من أهل قابس أن صنهاجة هم أول من بناه وأكمله بنو جامع وأن المتشابهات التي بين هذا القصر وبين قصور بني حماد في القلعة لتدل على وحدة الفن الإسلامي في تلك الفترة ويدل على ذلك وجود نفس هذا الفن الإسلامي في قصور صقلية (١).

إن هذا الأثر ملحوظ في مواد البناء وفي تصميم القصور وفي دعامات البناء وفي الخرفة وكذلك في الأهمية الكبرى التي منحها نورمانيو صقلية وصنهاجيو المغرب للحدائق الخناء والمياه الجارية. وكذلك في البناء بالأحجار ومن حيث التصميم والأبواب النائية والقاعات المربعة والمستطيلة وجنوع الأعمدة وتيجانها والأقواس والغاب الكثيرة المتواصلة أما من حيث الزخرفة فكانت مثل زخرفة قصور بني حماد التي هي مثل قصر العروسين بقابس فاستعملوا فيها الرخام والحجر والأجر والبلاطات الخزفية ومعجون المرمر والجبس المنقوشين وكانت الأشكال الزخرفية على هيئة أقواس متشابكة وأخرى نصف دائرية وقباب ذات خروم .. واستعملوا الزخرفة النباتية على هيئة ساق ملتف حولها غصون وزخرفه على هيئة زهور وفواكه كذلك استعملوا الزخرفة الأضلاع وغيرها.

#### ساحة القصر:

ذكر البكري<sup>(٤)</sup>، قصة الطائر الغريب الذي لا يحترق في النار وجعل له مشعل نار في ساحة القصر والطائر يتحرك في النار دون أن يتأثر وهذه الساحة كانت متسعة ورحيبة وقد اتسعت لمن حضر من العرب والبربر وغيرهم ليشاهدوا هذا الطائر الغريب ، والساحة كعنصس معماري يعتبر عنصرا قديما<sup>(٥)</sup>.

## رياض القصر:

أشار التجاني لرياض القصر المنسوب لأمراء بني جامع وقد نزل فيها هو وثكنته أو محلته العسكرية التي جاء معها بأكملها ، ومن يوم الأحد إلى قابس تنزلنا بأنها المنسوب إلى عروسها مما يدل على اتساعها ومساحتها الشاسعة وذكر ابن شاهنشاه (١) بساتين الحمامة (١)

۲,

<sup>97 .... 212 ... (1)</sup> 

<sup>(</sup>۱) التورمانديون استوطنوا صقلية والتي استعادوها من يد المسلمين مدينة سين في عام ١٠٦١ م، ثم استولوا على بـاليرمو شـم تعبر عشرون عاما على كل صقلية وقد عاملوا المسلمين بالحسنى واقتبسوا منها الكثير من التقاليد والعادات وبنوا قصور القبة وقصر العزيرة وقصر المنار على نمط قصور القلعة وقابس.

<sup>(</sup>٢) تَعَاصِيلُ أَكْثُرُ ٱلظَّرَ رَشَيد بوروبية : أثر الفن المعماري الصَّلَهاجي في بناء النور مانديين بصقاية ترجمة حنفي بن عيمــــى طـ الحذالة .

ل Marçais l'archdeclure musulman d'occident PP. 118 - 127. وانظر

<sup>(</sup>١) البكري: الممالك ج ٢ ص ٦٦٧.

فقد حَفَّلت القصور القديمة بالساحة أو الصحن أو الحوش مثل قصور المنحتب الثالث ثم قصور الأمويين بالشام وقصور أشور الفارسية.

انظر : مجلة عالم البناء - التطور التاريخي لقاهرة الحوش في العمار، عدد ١٠، ٩٩٩ ام ص ١٨.

 <sup>(</sup>۱) محمد بن تقي الدين بن عمر ابن شاهنشاء الأيوبي زين : مضمار الحقائق وسر الحلائق : تحقيق حسن حبشــــي ط القـــاهرة
 ۱۳۸۸هـــ ۱۹۲۸م ص ۱۲۲.

المجاورة القصر والقصبة وقد وصفها الشاعر بأنها الروضات الزاهرات الخمائل وأنه كان يسمع الطيور وهي تغدو تجاوب في الغصون الموائل. وأنه كان بها عين السلام قاعات القصر. من المخطط الذي رسمه الأثربين يتضم أنه كان القصر بهو واسع أو قاعة كبيرة اسمها قاعة العرش ووجدت قاعات على يسارها ويمينها وكلها عليها قباب تشرف عليها ويقول الشاعر وهو يري القصر من بعد ، القباب المشرفات بأققه كالنجوم التي بدت في سعود المنازل بمعني القصور (١).

وقد بني بنو مكى في القرن الثامن من الهجرة (عندما حكموا قابس) في قلب المدينة ، قصر هم المجاور للجامع الكبير ذي المنارة العالية والشديدة الانحناء وسط الساحة الشهيرة والفسيحة المعروفة باسم البطحاء (أ)، ويخبرنا التجاني (أ)، "ثم توجهنا إلى قابس وهذه خطوتنا الثانية إليها. منزل الجيش بخارجها ودخلنا نحن مع مخدومنا (أ)، إلى داخل البلد بالدار الكبري (أ) التي اعتني ببنائها الشيخ ، الفقيه أبو مروان وابن مكي رحمه الش(ا)، وهي في غاية الفخامة والاحتفال وغير قليل ما انفق عليها من الأموال (أ)، فهي للاجتماع وفيها محل يتسع اتساعا كبيرا ولم قبة صخمة تعلوه ، ومن وصف التجاني يتضح لنا أنها كانت مبنية من الأحجار الصخمة بحيث أنها بقيت صامدة عندما ضربت بالمنجنيق فقد رأي التجاني (أ)، آثاره على هيئة طرق متسع في وسط الحائط الذي في فنيينها الكبري ، ويبدو أن هذه الدار الجديدة كانت بعدما اصبح قصرا لعروسين متروكا وعنوانا لعهد مضي (١٠).

#### القصية:

والقصبة حصن حصين كما أوضح البكري (١١)، والقصبة اسم مفرد لكلمة قصاب بمعنى الديار وفي كتب الرحالة نجدها تستعمل مكان القلعة : والقلعة هي الحصن الممتنع في جبل . وربما كانت كالمسجد الجامع ومثل الدار ومثل البيت منفردة صعبة لا ترتقي (١٢)، ويوجد معنى أخر يعطي أهمية سياسية لكلمة قصبة – فخلال العصر الأغلبي أصبحت قابس المنطقة ومقرا للولاية (١٢).

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان : الحمامه كانت قيما سلف ماء لين سليم وقد تكون ذلك إشارة إلى أن البساتين ملك لبني جامع وهم من بني سليم. ياتوت ج ٢ ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>١) انظر إسماعيل العربي : عواصم ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) التجاني ص ١٧٨ ، وانظر برونشفيك : تاريخ إفريقية في العهد المنصبي ، ج١ ، ص ٢٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> رحلة: مس ۸۸.

<sup>(</sup>٥) ويقصد الخليفة المغصى وفرقته العسكرية الذي كان التجاني ضمنها.

<sup>(</sup>۱) دور : جمع دار اسم جمع لموضع بناء ، وكل موضوع خل به قوم فهو دارهم والحديث " ألا أنبتكم بخير دور الأنصار ؟ دور بني النجار ثم دور بني الأشهل ، وفي كل دور الأنصار خير والدور جمع دار وهي المنازل المسكونة. انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج ٢ ، ص ١٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) الوالى العقصى على قابس / الثجاني: نفس الصفحة.

<sup>(</sup>۱) الثجاني ، ص ۱۷۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نص المصدر والصفحة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> انظر براشفینك ، نفس الجزء والصفحة.

<sup>(</sup>۱۱) المسالك ج ٢ ص ٦٦٧ و منطقة قابس قديمة في التحصين فقد ذكر ديل Dichl عن قلعة به على ملتقى شالاث طرق لا Arrique Byzntince P. 297.

 <sup>(</sup>۱۲) ابن منظور : لمان العرب - ج ٥ - ص ٢٦٤١ ، ص ٣٧٢٢ - القاهرة - ط ٢.

Encyclopedia de L'islam-V. IV. P 1976 - Kabis - 1978. : الدرة المعارف الإسلامية الغراسية : . 1978 - Kabis الأرة المعارف الإسلامية الغراسية :

(وكلمة قصبة قديمة في منطقة قابس فقد وجدت لوحة تشير القصيات بالقرب من قابس وبها زنجيان يركبان جمليهما(1).

والقصبة تعتبر مدينة قوية محكمة فيها الإدارة لأن قصر العروسين كان لبني جامع الذين حكموا قابس فيما بين أعوام بعد 500 هـ إلى 500 هـ وكانت أيامهم مزدهرة وخصبة (7), وجاء وصف عن مكانها وهذه القلعة بالقرب من جهة مطماطة ومن نفزاوه (7).

الحصن من حولها بالجبل أو الحصن المنيع وقد شبه قراقوش الأرمني الجبل الذي بقرب القلعة بالمنار أو بالحصن المنيع (٤).

والقصبة هي نواة المدينة أي أنها الجزء المركزي فيها ، وفيها تدار المدينة لذلك كان فيها دار الإمارة أو مقر الحاكم ثم أعدوا لتحصينها تحصينا خاصا ، لتكون المعقل الأخير للحاكم ، وقد أشار التجاني (٥) إلى أن القصبة وقصر العروسين يتشابهان مع مباني قلعة بني حماد ، أو أنه وجد أنها يحملان نفس الملامح والأسماء مما يدل على أن قصبة قابس كانت مثل قلعة بني حماد قلعة محكمة متكاملة من حيث منشآتها وتحصيناتها وقد احتوت على الكثير من الأبراج واتبعت الأشكال الهندسية القديمة (١)، ومن الجائز أنها قد ضمنت معقلا لإيواء الخاصة وبرجا محصنا ومنارا عاليا ودارا لسك النقود (١)، وكل ما يمكن أن يكون في قلعة بني حماد وكان لقصر العروسين دور تاريخي هام ، فقد كان في العصر الإسلامي معقلا لكل من تملك قابس كابنائي المعز بن باديس (٨)، ثم بني جامع ، ثم طردهم الموحدون ، والرسالة رقم ثلاثين (١)، من رسائلهم تصف قلعة القصر ، (أو قصبته) عندما هاجموا قراقوش الأرمني وجيشه وبنيه وأهله المعتصمين بها ، فتحصنوا بقصبة به (أي قابس) منيعة الجوانب (١٠)، سامية المراقب (١١)، مستعصية على المنازل لها والمحارب ، واجمعوا على الاستماتة فيها ، فاحاطت بهم أجناد الله من جميع جهاتها ونواحيها ، واستنزلوا منها.

ليس لدينا تفصيلات واضحة عن بناء تخطيط القلعة والقصر في قابس لكنه منذ العصر الأموي والعصر العباس الأول كان لكلمة قصر حصن الحصن أو المكان الحصين وقد ظلت كلمة قصر تحمل معنى الحصن أو القلعة (١٦)، في كل العصور التي قلت بعد ذلك وفي كل

<sup>(</sup>١) المنجى الليفر : الحضارة التولسية من خلال الفسيفساء – ص ٤٢ – الشركة التونسية للتوزيع – طـ١.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق نفس الصفحات ، المرزوقي قابس .. ص٤١ – ٨١.

<sup>(</sup>٦) ابن شاهنشاه : مضمار الحقائق ... ص ١٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> لما أعياه الاستيلاء على قابس لمناعتها وتحصلها فكر مع جيشه في عمل كمين ليغزوها مستخدما الجبل والحصن. وقرائـوش هو مملوك نفي ابن الدين ابن أخي صلاح الدين الأيوبي .

انظر المصدر السابق ص ١٦٥-١٦٦.

<sup>(°)</sup> الرحلة ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) البيزنطية حيث كما هو منكور سابقا أن كلها وريثة التحصيفات الرومانية البيزنطية مع التطور على النمـــط الإســــلامي أو التونسي. انظر سالم بحوث.. ج ٢ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) لقد صورت الباحثة ننانير ذهبية مسكوكة في قابس للأمير رشيد من جامع وهي من العملات النادرة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

<sup>(^)</sup> هناك احتمال أنه هم الذين بدأوا بناءه لأن التجاني قال : إن صنهاجة بدأت الميناء وأكمله بنو جامع.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رسائل موحدیة ص ۱۸۹.

<sup>(</sup>۱۰) أي ذات حصن حصين ولها جدران سميكة مرتفعة.

<sup>(</sup>١١) سامية المراقب أي لها أبراج للمراقبة بأعلاها وهذه العبارات تدل على متانة البناء والتحصين.

<sup>(</sup>١٦) فريد شافعي : العمارة العربية ط الهيئة المصرية التأليف والنشر ١٢٩٠ هـ / ١٩٧٠م ص ٥١٨ - ٦١٢.

الأقطار الإسلامية مثل كل الحصون التي شيدها الأغالبة على السواحل في إفريقية مثل قصر منسيتر وقصر سوسه وغيرهما (١)، وخاصة على خليج قابس ثم جاء الفاطميون فكان مدينتهم المهدية ومقرها أعظم مثل في التحصين في إفريقية ، كالإحاطة بالجدران القوية المدعمة بالأبراج العظيمة وقد زودت هذه الجدران بأنواع البدع المعمارية للدفاع مثل الشرفات والمزاغل والسقاطات وغيرها (١).

كذلك في الأندلس وحصونها وتتميز أغلب المدن التي شيدها المسلمون فيها بصفات حربية بحتة مما يدل على أنها أسست للدفاع عن المناطق المحيطة بها ومما يعبر عن ذلك أنها عملت أسماء تدل على هذه الصفات مثل قلعة جابر والعليعة وقلعة ايوم وغيرها (٢).

ومن أهم القلاع في العصر الإسلامي قلعة دمشق وقلعة الجبل التي شيدها صلاح الدين الأيوبي (٤).

الأسواق:

لما كانت قابس مدينة صحراوية تجارية يفضل موقعها الممتاز لذا كثرت أسواقها أسعامة العامرة الكثيرة فمن ناحية الساحل وجننا أسواقا كثيرة وحركة صادرات وواردات بالمعنى الحديث من ناحية الميناء وفي الأرباض خارج المدينة فقط قيل عنها "جل أسواقها في أرباضيها (٥)، كذلك وجدت أسواق من ناحية الصحراء حيث إنها مركز للقوافل على جانب الطريق الموصل إلى المشرق وكذلك المغرب مثل أسواق المغرب الأدنى فقد سادت حركة التجارة فيها مثل غيرها فهناك أسواق للأسماك المشهور بها خليجها (١)، وأسواق لزيت الزيتون الموجود بكثرة في غاباتها ويعمل منها زيت كثير يجهز بسائر النواحي كذلك التمر الذي لا يشبهه شيء على علوكته

وحلاوة مذاقه  $^{(V)}$ ، كذلك اشتهرت قابس بتجارة الحناء  $^{(A)}$ ، تنصب أسواق قابس بصفة تقاضلية بمختلف أنواعها بالقرب من المسجد الجامع  $^{(P)}$ .

<sup>(</sup>١) الثجاني: المرحلة ص ٧٥ - ٩٥

<sup>(</sup>٢) سعد زغلول عبد الحميد : العمارة والفنون في دولة الإسلام ط الإسكندرية منشاة المعارف ١٤٠٦ هــــ / ١٩٨٦م ج ١ ص

<sup>(</sup>٦) سيد عيد العزيز سالم : المساجد والقصور ط الإسكندرية مؤسسة شباب الجامعة ١٤٠٦ هـــــ / ١٩٨٦ م ط ١ ص ١٥٥ -

<sup>(</sup>i) تتألف هذه القلعة من قسمين أساسين: القسم الشمالي الشرقي وهو الحصن الحربي على شكل مستطيل مزود بأبراج بالرزة ، والقسم الجنوبي الغربي وبه الملحقات من القصور والمساجد والإسطبلات، وقد أحاط صلاح الدين القلعة بسور ضخم يبلسخ سمكه ثلاثة أمتار ويزيد ارتفاعه من الداخل في المتوسط على عشرة أمتار كما يزيد ارتفاع الأبراج على عشسرين مسترا، ويعض هذه الأبراج له مسقط دائري والبعض الأخر يأخذ مسقطه شكل ثلاثة أرباع دائرة. وهذا اللوع الأخير يقع في نواصي جدران القلعة وقد زودت هذه الأبراج بحجرات داخلية بها فتحات السهام. إن وصف هذه القلعة بهذا الشكل يعطينا انطباعا بأن قلعة قابس أو قصبتها لا تبعد عن هذه المقاصيل كثيرا، وهذا من العرجح.

انظر مجلة البناء عدد ١٠ ص ٢٠ القاهرة.

<sup>(</sup>e) الإدريسي: ج ٢ مس ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>A) القلقشندي: أسمه أبو العباس أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله الشهاب الشافعي البجــــري: ٨٣١هــــ - ١٤١٨م ممثلــة المأثورات العبية عدد ٣٥ صبح الأعش في صناعة الاتشاط القاهرة ط١ ج٥ ص ١٦١.

<sup>(1)</sup> الناصر البقلوطي: العمارة التقليبية في الجنوب التونسي مجلة المؤثرات الشعبية عدد ٣٥ ص ٢٦.

تتصب سوق الحيوان في ساحة كبرى في قابس يجتمع فيها بائعو الإبل والأغنام ونوات الموافر وقد أشار الوسياني (١) إلى أسواق كثيرة وتجارة رابحة ذات أهمية كبري في سوق الجمال في جنوب قابس عند مراكز القوافل حيث تباع وتشتري أجود أنواع الجمال التي تشتهر بها قابس وما حولها بتهجينها وبيعها وهي سوق رائجة نظرا لأن قابس مركز قوافل صحراوي ويستعان بهذه الجمال لقوافل المحج والتجارة وكذلك أشار الثجاني (١) إلى سوق كبيرة للحرير في قصر سجة وأسواق الميناء أو المرفأ حيث الصادرات والواردات (١) وفي الأسواق الرئيسية في أرباض قابس وخارجها "جل أسواقها في أرباضها (٤).

كذلك توجد أسواق قبلي قابس في تبلبو وزريق (٥) والحامة وهي من الجهة الغربية من قابس (٢) أو حامة مطماطة. السوق هو موضع البياعات والجمع أسواق وفي التنزيل إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وفي حديث الجمعة إذا جاءت سويق أي تجارة وتصير في السوق سميت بها لأنها جلبت إليها وبدأت فكرة تحديد موقع محدد للسوق عندما اختار النبي عليه الصلاة والسلام منطقة ربع الزبير الغربية من مسجد المدينة لتكون له مقرا حيث روى أنه قال: هذا سوقكم ليس له أن يبني أو يملك ، ولا ضرائب تجبى عليه (٧).

ثم تغير موقع السوق إلى هو معروف اليوم بالمتاجر وقال الخليفة عمر بن الخطاب الأسواق على المساجد: من سبق إلى مقعده فليقعد حتى يقوم إلى بيته أو يفرغ من بيعه (١٠). والأسواق لها مصطلحات كثيرة منها القيسارية أو السوق المغطي ولعلها محرفة عن الكلمة الملاتينية Caesera حيث كان الرومان يقيمونها في المدن كمستودع لبضائعهم وتكثر حجراتها (١٠) يروي البكري (١٠) أن القيروان كانت بها سوق مسقوفة وأن الخليفة هشام بن عبد الملك قد أمر بترميمها وتأسيسها عام ١٠٥هـ ٢٧٤م ، وكان سطحها متصلا فيه جميع المتاجر والصناعات ونظمه يزيد بن حاتم إذ كانت مقرا لكل أهل الحرف (١١). أما في باقي إفريقية فقد كانت الأسواق منسقة متشابهة فقد صممت الدكاكين بنفس الأسلوب.

في القيروان كان عبارة عن صف متصل على الجانبين ، يصل بينهما ممر معقود السقف بالآجر أو الحجارة ، وتوجد مصطبة ممتدة على كل رصيف يجلس عليه المشترون. انقسمت تلك الأسواق إلى قسمين – أحدهما للصناعات اليدوية يعمل أصحابها بتحويل الخام إلى مصنوعات، والآخر على هيئة أسواق للبيع وعرض المصنوعات والسلم المتعددة سواء من دور

<sup>(</sup>۱) السير مخطوط ورق ٤٨ وانظر المرزوقي ص ٩٥.

۲) الرحلة ص ۸۷ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) المصدران السابقان نفس الصفحات.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> البكري ج ٢ص ٦٦٧ الثجاني: الرحلة ص ٨٧ وما يليها والإدريسي ج٢ ص٢٨٩.

<sup>(°)</sup> أنظر المرزوقي في قابس ص ٩٩ وهما قرى في أحواز قابس.

<sup>(</sup>١) الثجاني نفس الصفحات.

<sup>(</sup>۲) ادر منظور : اسان العدب س ۳ ص ۵۶ ه

 <sup>(</sup>۲) ابن منظور : لمان العرب ج ٣ ص ٢١٥٤.

<sup>(^)</sup> محمد عبد الستار عثمان المدينة الإسلامية ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>۱۰) المسالك: ج ١ ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>۱۱) الهزلودمرجع السابق ص ۱۸۳ وما يليها.

الصناعة القريبة أو المجلوبة من الخارج<sup>(۱)</sup>. كذلك وجد نوع من القيسارية اسمه الطباق (مغرده طبقة)، عبارة عن حجرة نوم ملحق بها مرحاض ليسكن بها من يحتاجها وكانت هذه الطباقات تدر دخلا إضافيا على مالك القيسارية<sup>(۲)</sup>.

#### ولا ننسى الخان:

كُلمة خان تعود بجذورها التاريخية إلى الأصل الأرامي ، وتعني بالتركية دار العمل والتجارة وجمعها خانات ، وتعني بالفارسية الحانوت أو الدكان وقد أضيف لها حرف الهاء فأصبحت خانة، وذكر منزل تساوي في المعنى المخازن الكبرى حيث كانت ترد جميع أصناف الفاكهة وغيرها من البضائع. وكان الخان يبنى خارج المدينة أو داخلها وفي خارجها ، يكون على هيئة مربع أو مستطيل مدعم بأبراج نصف دائرية في الأضلاع ويكون له مدخل واحد لحماية التجار

يتألف المبنى في داخله من عدة طوابق (٢) تلتف حول صحن مكشوف في الوسط أما الطابق الأرضي فيتكون من فواصل أو مخازن لحفظ البضاعة ، بينما تعد الطوابق العليا لسكن التجار ، وقد يلحق في وسط الصحن مسجد للصلاة أو مصلى.

وخارج المدينة استعملت الخانات كمحطات استراحة للقوافل التجارية والبريد وقت السلم، كما استعملت كربط للإنذار المبكر للمدينة عند هجوم عدو.

أما الخاتات داخل المدينة فقد أوجدتها الضرورة جنبا إلى جنب مع المنشآت التجارية الأخرى. ومن المتعارف عليه أن الخاتات كانت لسكن التجار الأجانب وممارسة حياتهم الخاصة.

ويرى المبشر إيفالد أثناء رحلته (٤) من أفريقية أن سكان الجارة والمترل وهما الحيان الرئيسيان بقابس الآن أن هذه المناطق فيما سلف مخصصة للأسواق المختلفة لبيع منتجات قابس وأحيانا كان البيع بالمقايضات. إن هذا يدل على سعة أسواق قابس وسعة حجمها ومثل أغلب المدن الإسلامية الإفريقية كانت أقرب الأسواق قرب المسجد الجامع، وكانت ذات حجرات طويلة من الأجر فوق أعمدة خفيفة متوازية (٥).

## الوكالة:

وهي مكان النقاء النجار ومركز تجاري وفندق والوكالة تكون على سور المدينة أما المخان فيكون خارج المدينة والوكالة لملإقامة الطويلة.

## الريع:

وهو عبارة عن مبنى من عدة أدوار تخصص أصلا للصناع وأصحاب الحرف وكان الدور الأرضي يحتوى على ورش أو محلات والمرافق والخدمات اللازمة والطابقان العلويان

<sup>(</sup>۱) عبد المنعسم مساجد: تساريخ المحسسارة الإمسلامية فسي العصسور الومسطى – ط القساهرة ملكيسة الإنجلسو المصريسة ط ١٠١٤هـ ١٩٨٦م ص ١٠٣ والمسوق القابسية هي القدروم في العصر الروماني حيث كان المركز يحتوي للشاط المسسكان حيث يحتوي على ساحة متسعة.

رفعت موسى: الوكالات والبيوت الإسلامية مجلة الاجتهاد (لبنان) مجلد ٩ عدد ٢٤ إلى ٣٧ ١٤١٧هـــــ ١٩٩٧م ص ٢٤١ - ٣٠ ٢٠٤.

۱ المرجع السابق نفس المكان.

<sup>(</sup>١) المبشر إيفالد : رحلة إلى تونس (جلال النصف الثاني للقرن الثاني ١٩م)ص ٧٥.

<sup>(</sup>٥) أرنست كونل : الفن الإسلامي ترجمة أحمد موسى طبيروت ١٣٨٦هـ ص ١٢٨٠

يحتويان على مجموعات مستقلة عن بعضها مكونة كل مجموعة من غرفة إلى اثنتين ودورة مياه ومكان للطعام أو الفسح وتشبه الوكالات إلى حد كبير ويؤدي إلها عادة ممر متصل في أحدها بسلم وآخر يؤدي إلى الشارع وفي أغلب الأحيان كان يحيط بهذا المبنى كله سور متين يفصله عما حوله (١) وكان الحرفيون يقيمون فيه وقد لا يرجعون إلى منازلهم إلا في الليل (١) وكان المحرفيون يقيمون فيه وقد لا يرجعون إلى منازلهم إلا في الليل (١) وكان المرأة الأفريقية دور كبير في تلك الأمكنة في دور الصناعة أو الربع (١) حيث تشترك فيها كل تلك الأنواع التي ذكرت سالفا وتعتبر وريثة الأسواق المغطاة والبيزنطية على جوانب الساحة Forum مع اختصاص كل سوق بسلعة معينة سواء من حيث البيع والتصنيع مثل سوق الاقمشة Forum مع اختصاص كل سوق بسلعة كالمعانية التاريخية للمدن الإسلامية (٥).

ذلك هو المركز الديني للمدينة والذي يعتبر القلب من جسدها المسيطر على حياته الاقتصادية والاجتماعية فقد كانت الحركة التجارية بالقرب منها فأصبحت الساحة أو حول الفضاء بجوار الجامع هي المركز الرئيسي للتجارة في قابس الإسلامية وإلى جانب ما ذكر من أنواع الأسواق كانت توجد الحوانيت التي تعلق بالواح متحركة تربطها مز اليج محكمة وكان يعلوها ظلة مائلة من الخشب أو الحصيرة تقي البائع من حرارة الشمس وما نزال شوارع ودروب قابس نزخر بمثل هذه الحوانيت (١) مثلها مثل القيروان وتونس (٧).

وتحدث ابن خلدون <sup>(۸)</sup> عن أنواع من الأسواق موجودة في كل أنحاء المغرب وهي أسواق تقام على حافة الجبال وعلى الطرق الكبيرة عندها وبخاصة عند أشجار الزيتون وهي عبارة عن سوق للمبادلات التجارية بين الجبل والسهل.

هذه الأسواق غالبا ما تكون محاطة بسور قوي وتشتمل على كثير من الدكاكين المقسمة إلى أحياء في وسطها رحبة تنور حولها مخازن وغرف تستعمل كحوانيت ومسجد وهي عبارة عن قبيلة صغيرة تقوم بمقام الشرطة والمحتسب في الوقت نفسه وتقام معرض كبير في الربيع والخريف بجانب الأضرحة التي تجذب أغلب السكان من القبائل الكائنة بالقرب منها ويسمى على اسم كل صاحب ضريح.مثل موجاز سيدي (....)

#### الحمامات:

ذكر البكري (\*) أن قايس ذات حمامات كثيرة وتبعه ياقوت(\*) لما كانت قابس مدينة تجارية من الدرجة الأولى ومركز القوافل فقد تميزت بكثرة حماماتها. والحمامات دائما تكون بالقرب من المسجد الجامع – والأسواق أما في قابس ففي داخل المدينة وخارجها في الأرباض

<sup>(</sup>١) مثل وكالة الغوري بالقاهرة أنظر توفيق عبد الجواد تاريخ العمارة ط مكتبة الإنجلو بالقاهرة ط ١ ص ٢.

۲) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ط ص ۵۸.

أم تستعمل هذه الكلمة في أفريقية رغم وجود هذا النوع من المصانع والأسواق.

<sup>(4)</sup> Fernand L'afrique Mediterraneenne P. 21 - 29

سيد عبد العزيز سالم: التخطيط ومظاهر العمران .. ص ٥٥-٥٦.

المرجع السابق نفس الصفحات ، وانظر المرزوقي قابس .. ص ٢٤ وما يليها.

<sup>(7)</sup> Revaust-J: L'arrtradilionnelen Tunis P. 175 1'edid.

۱۸۵ المقدمة ص ٤٢٤ وأنظر الحسن السائح الحضارة الإسلامية في المغرب دار الثقافة بالدار البيضاء ٢-١٤٤هـ ط ، ص ٢٨٥ ــ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٩) المسالك والممالك ج٢ ص ٦٦٦

<sup>(</sup>١٠) المعجم ج؛ ص ٢٨٩ ولم يذكر البكري وكذلك ياقوت اسم أي حمام في قايس

وفي مركز القوافل وفي كل مكان : منذ وصف سترابون لها أنها سوق  $^{(1)}$  كبيرة. كان الحمام دائما مركز اللاجتماعات والمرح وفرصة لاجتماع الشعراء للمساجلات الشعرية  $^{(1)}$ .

لقد كانت عادة الاستحمام والطهارة للوضوء قبل كل صلاة ومن العادات المتأصلة بعمق في الإسلام وقد خضعت الحمامات للمحتسب لضمان النظافة التامة والطهارة والماء ومنع المنكر ات (٣).

كان الحمام عبارة عن مبنى مربع يشيد من الأحجار الصلبة وله باب يقفز إلى داخله أما خلفه فتوجد مزيلة تستخدم في إيقاد النار التي تسخن المياه في الحمام وغالبا ما تكون تلك المياه مستخرجه من بئر قريب من الحمام أو من عين جارية (وقابس مليئة بالعيون والآبار) (أ) وفي داخل الحمام يوجد المدخل الذي يؤدي إلى ممر ينتهي بالمشلح أو موضع خلع الثياب وحفظها (أ) ثم يتصل المشلح بالحجرة الأولى من الحمام أو قاعة تسمى الحجرة الباردة ومزود بأحواض الماء أو الهواء الساخن عبر أنابيب فخارية في الحوائط آتية من المستوقد وتتصل هذه الحجرة بحجرة أخرى هي بيت الحرارة أو الحجرة الساخنة وهي مزودة بمغطس يبلغ فيه الماء أقصى درجة يتحملها الجسم وأرضيات القاعات مفروشة كلها بالرخام لتسهيل تنظيفها كما أن الحجر معقود سقفها بها فتحات تغطيها قطع الزجاج التي تسمح بمرور الضوء الطبيعي دون الهواء ، يوجد المستوقد خلف الحمام بجوار (المزبلة) حيث يتم تسخين المياه في قدور نحاسية كبيرة ثم يملأ الماء عبر أنابيب فخارية ويكون لهذا المستوقد باب خلفي لتزويده بالوقود من حطب وغيره يملأ الماء عبر أنابيب فخارية ويكون لهذا المستوقد باب خلفي لتزويده بالوقود من حطب وغيره ، استوجب تصميم أحواض الماء والأتابيب والقنوات بطريقة معينة تكفل طهارة الماء (أ).

#### الأحياء:

في أيام الدولة الحفصية وريما من قبلها أصبح في قابس حيان رئيسيان هما حي الجارة وحي المنزل وعلى حسب الينابيع والعيون المائية هذان الحيان كانا نوعين من القرى أو الوحدات الصغيرة المنضمة إلى بعضها إلى جانب واحة شنني وبذلك كانت الأحياء الرئيسية التي يتضمنها هيكل المدينة ويقع حي الجارة شمال شرق المترل متصلة بلحد أذرع أو جوانب وادي قابس (٢) وسهل مرتفع في وسطه طابية أو قلعة صغيرة قديمة وقد نكر مارسيه وجيرين (١) أن أغلب أبنية بني جامع الهلاليين كانت في منطقة جارة. ومنطقة جارة أكبر قليلا من المنزل وهما الاثنتان (١) كانت كل الأبنية فيهما مستخدما فيها الكثير من الأحجار الأثرية وتمتد الجارة والمنزل (١) كمستطيل أصبح شريطيا (كالشريط بعد توسعاتهم في عصر بني مكي) (٢)

<sup>(</sup>I) Gzell: L' Abricpie romaine, P2.

<sup>(</sup>١) قون شاك : القن الإسلامي العربي. ترجمة مكي طدار المعارف ط ١ ص ١٨.

<sup>(</sup>٦) كانت الحمامات تديمة في قابس منذ أيام الرومانية وكان من أشهر حماماتهم حمام هارديات كان على نسق حمامات روما. أنظر البرغوني: تاريخ ليبيا - ص ٥٥١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الرحلة ص ٩٦.

ناص المحتسب على أن يكون له خلوتان أو أكثر ويضم عدة أو أفرين لكل منها حوض ضخم ، انظر محمد عبد المدتار عثمان المدينة الإسلامية ص ٢٤٦ و ٢٤٢ و انظر سعيد عاشور و أخرين دراسات في تاريخ الحضارة ص ٢٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> ابن خلدون المقدمة ص ٤٢٤.

<sup>(\*)</sup> تنقسم وادي قابس قملان نصيب في البحر شمالا ويمينا إلى ذراعين وعدة قنوات تغذي كل منها بدورها مئات مصارف التي تروي الكثير من المزارع الخصبة والحدائق الغناء التي تتميز بها قابس وأحيانا يحدث له فيضان. وأنظر Encyclopedia de l'islam Paris 1998, tome (v) 350-355.

<sup>(8)</sup> Guerine : Voyage archealogique dans la régence de tiuns

Marcais. G.: Archtecture musulmanne P. 78-79 Gueren: Voyage... P. 189.

والمنزل<sup>(۱)</sup> كمستطيل أصبح شريطيا (كالشريط بعد توسعاتهم في عصر بني مكي) <sup>(۲)</sup> كذلك توجد شنني ومساحتها أكبر من المنزل والجارة كما يضم هيكل المدينة منطقة زواوه (التي بها قبر الصحابي الجليل أبي لبابة) في الجنوب من قابس <sup>(۱)</sup> كما أصبحت منارة قابس المشهورة التي (قال عنها التجاني <sup>(1)</sup> أنها سقطت. وأصبح مكانها منطقة سكنية تسمى حي المنارة إذ إن قابس كانت تضم تجمعات متقاربة من الأحياء المنكورة سلفا.

تصطف أحياء قابس السكنية على منوال المدينة الإسلامية على جوانب الأسواق في نسيج مستقر وكثيف ، مبنى على التجاور (٥) يأتي على شكل وحدات ملتصقة بعضها ببعض تطورت هذه الأحياء أو القرى أو الواحات نظرا لطبيعة وضع قابس كواحة كبيرة وسط أودية أنهار وجداول فنجد أن حي الجارة أصبح فيها منطقة تسمى البلد. ومنطقة الثنيه ورفعة الضعفاء ووشاح وجنان بين شرود ، والمترل به رقعة حومه الطلعة وحومة الجزيرة وجنان صلالات ورقعة براتو وجنان وحومة الأربعين أما شنني فيها النوايل وغابة دواما وجنان الطلعة والطباري كذلك غابة منطقة نيفات والرازيقة وهذا على سبيل المثال لا الحصر وقد حدث كل هذا التطور العمراني إلى أن سجلته وثيقة وقفيات محمد باي المرادي في نهاية القرن السابع عشر الميلادي (١).

الشوارع:

كانت المدن الرومانية التي فتحها العرب ذات شوارع واسعة مستقيمة وكان يخترقها عادة شارعان رئيسيان يؤلفان محوري المدينة أحدهما الطريق العظمي Cards Masumus والثاني يعرف باسم Dacumanos المتعامد عليه (١).

ويذكر ديل  $^{(A)}$  Diehl أن مدينة قابس في العصر البيزنطي كان لها ثلاثة شوارع رئيسية تبدأ من أمام كل باب من أبواب قلعتها وكانت هناك طرق فرعية من هذه الشوارع إلى داخل أفريقية غربا إلى قفصة ثم إلى قرطاج وشرقا نحو طرابلس كما كان هناك شارع يؤدي إلى الطريق الساحلي إلى قابس يربط الساحل عند خليج قابس (أو سرت الصغير إلى خليج سرت الكبير) وليصل إلى طرابلس  $^{(1)}$  أما الشارع الجنوبي فكان يتصل بالطريق الجبلي العسكر الذي يسير فيه خط توزيع المياه على طول الجبل من قابس إلى لبده  $^{(1)}$  وقد نكر ابن فضل العمري:

<sup>(1)</sup> Faivre du Paigre : L'rnnigation Traditionnelle en Gabes .CT. P. 31.

<sup>(</sup>۲) الثجاني ص ۹٦.

<sup>(3)</sup> Guerine: les mme P.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق نفس الصفحة.

أ قد تقوم أحيانا بعض المنازعات بمبب الأسواق مثل المنازعات بين المترل والجارة على حق استفلال السوق حتى وقتنا الحالي لكن هذا لا يمنع صفة التجاور ببنها أنظر المرزوقي قابس ص ٨ وأنظر ناصر يقلوطي: العمارة السكلية والمسكن التقليدي بالجنوب التونسي مجلة المأثورات الشعبية المنة التاسعة العدد ٢٥ م١٤١هـ ١٩٩٤ ص ٢٢ – ٣٨ – وتنتمي تلك العمـــارة التخطيطية التي تتميز بها جنوب أفريقية إلى هند ظهرت منذ آلاف المنبين: ٢٠٠٠ ق.م ببلاد الرافدين ثم انتشر على صفـاف البحر المتوسط عند الإغريق والرومان انظر المرجع السابق ص ٢٧

<sup>(</sup>۱) د. مبروك البالي ملاحظات حول واحة قابس المجلة المغاربية عدد ١٥ ص ٦٢

<sup>7)</sup> Diehl: L'Afrique Byzonline P. 227

<sup>(8)</sup> Ibid.

<sup>(</sup>١) وقد وجد أثار هذا الطريق من بعض الحجارة في مدينة طرابلس وكان هذا الطريق يصل ما بين إسكندرية وقرطاج.

<sup>(</sup>١٠) وقد اكتشفت بعد أحجار هذا الطريق الأثري. أنظر البرغوتي تاريخ ليبيا القديم ص ٥٩١.

تم تقسيم الطريق من قابس ، فطريق جنوبي على الجريد وطرق شمالية على الساحل وقد ذكر القبائل العربية والبربرية المشرفة على تلك الطرق الرئيسية(١)

هذا بالنسبة الشوارع الرئيسية وقد تطورت وأصبحت الشوارع كثيرة ومتسعة بعد الفتح الإسلامي فأصبحت شوارع في الغابة والمزارع والأرباض وتلك الطرق الرئيسية. في خارج قابس حدثنا التجاني (١) أن الوادي يسقي البساتين والمزارع ويخترق كثيرا من مواضع الغابة وشوارعها (١).

كانت الشوارع مبلطة ممتدة أفقية وعليها الساباط للحماية من الشمس وقد وصف لنا القاضي ابن عميرة (أ) في القرن السابع من الهجرة أنها سكك مأجورة وجنة من جنات الأرض بجمالها الأندلسي، وبعد أن تزايد السكان أصبحت الشوارع ضيقة متعرجة في سيرها مثلها مثل كل المدن الأخرى وكان منفذ الشارع بابا يقفل أثناء الليل تأمينا للسكان كانت تربط بين الشوارع الرئيسية في المدينة بعضها ببعض حارات ضيقة متداخلة وتؤدي هذه الحارات إلى أزقة ودروب وزنقات بعضها مغلق وبعضها نافذ (٥) وكان هناك حراس يقومون بحراسة هذه الشوارع والدروب ووصف ابن سعيد المغربي ذلك ، أما خطة الطواف بالليل وما يقابل من المغرب أصحاب الأرباع في المشرق (١) ويصف الأثري

جيرين (٢) Gueren شوارع قابس في مطلع القرن الناسع عشر من المجري أنها ضيقة ومنحنية وبيوتها ذات سقوف منخفضة يقضي إلى جميع أحياء وأنحاء قابس وهذه الأنهج والأزقة الضيقة الملتوية تساعد على استغلال أقصى للفضاء ومن وظائفها تلطيف الهواء من تأثير الرياح كما تعدل درجات الحرارة وما توفره من ظلال ، وتؤمن نزاوجا مستحبا من الفضاءات العامة والفضاءات الخاصة بالمنازل مما يحمى خصوصية المساكن (٨).

وإذا رجعنا إلى المضمون الإسلامي في الشوارع والحارات نجد إنها اكتسبت أهمية خاصة من المنظور المعماري الاجتماعي والاقتصادي كاحد التكوينات الأصلية في المدن التراثية، وليس المقصود هو الشكل والملامح التراثية لها ، ولكن المضمون المتمثل في الخصائص التي بنيت على أساسها الحارة أو الشارع ، مع التأكيد على العوامل التي أدت التي تكوينها في المدينة الإسلامية بصفة عامة ، وذلك كوحدة جوار في العمارة الإسلامية ففكرة الشوارع ذات النهايات المقفلة (١) تساعد على خلق روابط يومية بين أفراد المجتمع كذلك قسمت الشوارع إلى مقاطع ذات محاور متكررة تتم فيها تغيير الاتجاهات مما يضفي صورة متجددة دائما وأصبح ذلك نمطا سائدا.

<sup>(</sup>۱) أنظر : شهاب الدين ابن العباس أحمد بن منجي ابن فضل الله العمري (۷۰۰ – ۷۲۱هــ) (۱۳۰۱ –۱۲۴۹م) مسالك الأنصسار في ممالك الأمصار -- در اسة وتحقيق دورتيا كر افواسكلي ط بيروت ٢٠١١هــ ١٩٨٨ م ص ١٨٢ – ١٨٤.

الرحلة من ٩٧ من الحجر ممتد بعرض الشارع فيحمي من الشمس ويكون كالممر من منازل الجانب الأيمن من الشارع السي الجانب الأيمر.

<sup>(</sup>ا) أنفى محمد بن شريف: القاضى بن عمرة حياته وآثاره ص١١٦-١١٦.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق نفس الصفحات.

<sup>(°)</sup> ميد عبد العزيز سالم التخطيط والمعران في المدينة الإسلامية عام ١٩٥٧ شهر ٩ص ٥٩.

<sup>(1)</sup> نقلا عن المرجع السابق نفس المكان.

٧١ رحلة أثرية ص ١٨٧ وهذه هي وجهة نظره.

<sup>(^)</sup> ناصر البتلوطي : مرجع سابق نفس المكان.

<sup>(</sup>٩) سيد عبد العزيز سالم: التخطيط العمراني ..... ص

أما الحارة فهي أصغر وحدة عمرانية اجتماعية تتكون منها المنطقة السكنية ، تشتمل على مجموعة من السكان المتقاربين في العادات والتقاليد والذين تجمعهم عقيدة الإسلام ليشكلوا أصغر تجمع بشري حضري في المجتمع الإسلامي، ويمكن أن يمثل النواة العمرانية المكونة للمنطقة السكنية، ويتمثل المصمون فيها في الآتي :

- تكوين عمراني تفتح عليه مجموعة من البيوت تساعد على توثيق روابط اجتماعية يومية لسكانها.

- لكل حارة طابعها المميز لها، والمرتبط في بعض الأحيان بنوع النشاط الذي يمارسه سكانها، أو بالنشاط التجاري الموجود بها (النحاسين – العطارين – الصناغة .. إلخ) مثل قابس القاهرة القيروان وتونس حيث كانت الحارة مكانا للسكن والعمل واللقاءات، لأن مسكن العاملين بها غالبا ما كان فوق محلاتهم مثل أسواق أفريقية كلها (۱).

- تُعْتَح جميع مداخل البيوت على الحارة، وأحيانا تتجمع عدة منازل ضمن تجمع كبير

يفتح على مجاز للوصول إلى دور السكني (٢).

كانت معظم الحارات ضيقة ومتعرجة لتوفير الخصوصية ، وقد أدى ذلك إلى استخدام الأفنية الداخلية ، حيث كان لا يزيد عرض الحارة على سبعة أذرع. كذلك وجدت الساباط (٣) أو بمعنى جسر من المنزل يمينا إلى المنزل الآخر يسارا ثم ترك فراغ لتظلل حركة الظل والنور فكان ذلك ملمحا منها.

لذلك فإن مضمون الحارة الإسلامية قد ظهر في معظم المدن الإسلامية: قالحارة في القاهرة مثل الحارة في تونس ولها نفس الطابع في حارة مدينة قابس لأن مضمون وجود الحارة المبنى على العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع الإسلامي موحد ، فأوجد بدوره طابعا مميز ا (<sup>1</sup>).

# عمارة الدور والمنازل في قابس:

أن هذا الجانب من العمارة لم ينل حظا كافيا من الدراسة بالنسبة للمدينة الإسلامية بصفة عامة : وتخبرنا الحفريات عن نوعية هذه الدور (<sup>6</sup>) أن منطقة قابس وما حولها نجد أنواعا متعددة من الدور والمنازل من القصور المرفهة الفاخرة إلى المترل البسيط البربري في الجبل في الجنوب وجد في قرى قابس البسيطة عمارة المداشر (<sup>7)</sup> يقيم فيه بعض البربر إلى جانب

<sup>(</sup>۱) عثمان الكعاك الحضارة في حوض البحر المتوسط ص ٦٠ وما يليها. حسن حسني عبد الوهاب : ورقات في الحضارة ج٢ ص ١٨٢

<sup>(</sup>۱) هذاء شكري: مجتمع الحارة كأسلس لتصميع المدينة المعاصرة. رسالة ماجستير – هندسة القاهر عام ١٩٨٧ ص.ط. وأنظـــر ايمان عطية : المضمون الإسلامي في العمارة الإسلامية. رسالة دكتوراه هندسة القاهرة ١٩٩٦ ص ١٦٤.

<sup>)</sup> موسوعة تاريخنا ج ٤ ص ١٧٢. ) هناء شكري : مجتمع .... ص ١٥.

<sup>(°)</sup> ثروت عكاشة: القيم الجمالية في العمارة الإسلامية ط ١ ص ٨٩.

٢) جمع منش عبارة عن بيوت من طين كمجموعة في ناحية ولكنها يدون لجد أو سوق / أنظر ابن خلدون المقدمة ص ٢٢٢.

سكناهم للجبال (الغيران) (١) والسبب في ذلك كما أخبرنا ابن خلدون أن هذه الأقطار كانت للبربر منذ آلاف السنين قبل الإسلام وكان عمرانها كله يدويا فلذلك كان عمران أفريقية والمغرب كله أو أكثره يدويا مثل خيام طواعن وقياطن ولكن في الجبال.

في قابس نجد منذ القدم أنواعاً متعددة من الدور والمساكن حسب الحالة الاجتماعية الأصحابها. لقد وجدت فسيفساء في أنقاض تينية Thainee وفي جنوبها أيضا تدل مجموعها على العقارات والمساكن العجيبة التي يرجع عهدها ما بين القرن الأول والرابع الميلادي (١) وكانت هناك في وسط قصور صغيرة وفيلات كانت المساكن دائما في شكل حصون وسط حدائق كبيرة محاطة ببعض البناءات الأخرى.

كالأصطبل ومخزن المؤونة (٢) كما كانت هناك بيوت الفلاحين البسيطة من الطين كذلك الصيادين كما أشار ابن خلدون (١) وجدت في برج أننه أو Tainme شمال قابس مما يجعل على الاعتقاد بوجود قواقل الترحال عند تغيير الطقس تسمى العمارة السكنية بمنطقة قابس وما حولها مثل قفصه وتورز وقبلي وغيرها من مدن الجريد وهذا النمط ظهر منذ ألاف السنين معن من الجريد وهذا النمط ظهر منذ ألاف السنين وتتمثل في البيت ذي الحوش المركزي كما امتازت العمارة الإفريقية وفي جنوب قابس بالأخص بالعمارة البربرية الجبلية مثل جبل مطماطة ودمر حيث توجد العديد من القبائل البربرية التي ترعى الماشية وتزرع الزيتون وتتحت مساكنها في حجار الجبال وهي القرى التي تحدث عنها ابن خلدون (١) وهي تجمع بين البناء والحفر أو النحت في الجبل أو النقر بمعنى أدق على هيئة غرف مجازا أو عدة غرف للنوم والجلوس وخزن الأدوات وفوقها الأهراء وهو لخزن المحصول ثم تلي ذلك غرفة أو غرفتان منحوتتان في طبقة الجبل والأدوات اليومية تسمى الخزنة تغطي سقفية تلك الغيران أو البيوت إلى فناء واسع مكشوف فيه مطبخ ومرحاض (١) وبالقرب من ذلك كله كان هناك تحصينات بربرية عسكرية.

المنزل البسيط الذي يسكنه العامة في قابس ويمثل الغالبية العظمى من منازل منطقة قابس التي تخص الطبقة المتوسطة ، يختلف في طرازه وأسلوب بنائه عن باقي المنازل التي تبني في مدن إفريقية الأخرى ، فغالبا ما يتكون من طابقين أو ثلاثة على الأكثر ، ومدخل المتزل القابسي يتكون من سقفية بسيطة أما الحجرات فكل واحدة تسمى دارا ، وتفتح جميعها على حوش رئيسي أو فناء يسمى وسط الحوش ، عن طريق باب يسمى سطوان هذا عن الدور الأول أو السفلي ، كما يوجد درجات لسلم يؤدي إلى الطابق الثاني المكون من عدة حجرات اثنتين أو أكثر تسمى الواحدة منها غرفة وهي للسكنى وعادة ما تكون فوق حجرات الدور ، وغالباً ما تكون ناحية الشرق أو الجنوب. وبداخل الغرف تكون مبنية فيها نوع من المصطبة أو الكنبة فسيحة تعد ذلك للنوم وتسمى الواحدة منها الدكانة وتوجد أخرى من الخشب تسمى السدة وتستعمل إما للراحة أو لوضع الحاجيات (١٠).

<sup>(</sup>١) جمع غار عبارة عن فجوة منحوتة أو منقورة في الجبل ، المصدر السابق ٤/٣/٤/نفس المصدر والمكان.

<sup>(</sup>١) المنجي الليفر الحضارة التونسية من خلال النسيفاء ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

<sup>(1)</sup> المقدمة ص 272.

<sup>(°)</sup> المرجع السابق

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المصدر السابق

<sup>(</sup>۲) لناصر المنظوطي العمارة المكنية في الجنوب التونسي- تحت ضوء مجلة المأثورات الشعبية السلة التاسعة العدد ٣٥ سلة ١٤١٥هـ ١٩٩٤م ٢٥ وما يليها.

Nasser Bakhouti; La maison traditionnelle a gabes P. (A)

وهذه الحجرات العلوية مخصصة للراحة والمعيشة. أما الحجرات السفلية فتكون للطعام ومطبخا وهناك حجر خارجية للزوار في وسط الحوش ، يلعب الحوش دورا كبيرا في المنزل القابسي فهو مصدر الضوء ، وحرارة الشمس المنزل ، ومجلس العائلة حول فسقية أحيانا في وسطه وحولها مجموعة من الزهور والنباتات (۱) (على حسب ذوق الساكنين فيه) وفي أغلب الأحيان تكون فيه أماكن عديدة مخصصة لتجفيف أوراق الحنة (۱) وسحقها. وعمل العجوة وتجفيف سعف النحيل وبعض الخضراوات مثل الفلفل الأخضر ، أو تعبئة النمر وحفظه في أنية من الفخار هذا المنزل القابسي يعتبر مثلاً السكن والراحة ، ونفس الوقت وحدة اقتصادية في ماديات ساكنيه وأحيانا هذا الحوش يبنى فيه أعمدة على الطريقة الرومانية اثنان أو أكثر ، ماديات ساكنيه وأحيانا هذا الحوش يبنى فيه أعمدة على الطريقة الرومانية اثنان أو أكثر ، وعندما توجد تكون من الأحجار العيساوي (۱) (معروفة في قابس) المطلية بطبقة رقيقة من الجير أو الجبس لتحمل بينها عوارض من جنوع النخيل إن الحوش أو الفناء هو الحلقة الرابطة المميزة لكل العمائر المنية في قابس مثل أي مدينة إسلامية وهنا يظهر تساؤل هل تبني فكرة الفناء من العبلم نابعة من ظروف مناخية أو اجتماعية مكتسبة من الحضارات القديمة أم إن هناك ظروفا أدت إلى حدث ذلك.

لقد استمر استعمال هذا النمط المعماري وتطويره وإضافة عناصر أخرى ليلبي الاحتياجات الجديدة التي نشأت مع الإسلام لكي يتوافق هذا النمط مع مبادئ الدين الحنيف.

لقد حاول المهندس فتحي (3) توضيح ذلك بقوله من الأسباب التي جعلت البدوي يعمل الصحن الذي يتوسط الدار عندما استقر واستوطن المدينة حرصه على نوام الاتصال بالسماء كما تعود عندما يعيش في الصحراء وقد أشار المستشرقون إلى أن المغرب أخنوا فكرة الفناء من الحضارات السابقة.

في الحقيقة لقد تناسى الجميع أن القرآن الكريم والسنة النبوية هي مصادر التشريع والإلهام والعطاء الفكري ومن البحث في هذه المصادر والإطلاع عليها لجأ البعض في النظر في الربط بين الحضارات القديمة والإسلام إن الإسلام قد مهد المسلم طريقة سليمة السلوك والعلاقات الاجتماعية وتلك أثرت دون شك على تصميم مسكنه فعندما نتأمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها فقال صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٥) معنى ذلك بطريقة مباشرة أن الطريق خارج المنزل حقه وبطريق غير مباشر أنه يستحسن أن يكون هناك مجالس المتحدث بحرية وراحة إذا هي في المنزل أكثر أمنا لقد النقط المسلمون بالفعل بعض عناصر الحضارات السابقة لكنهم في المنزل أكثر أمنا لقد النقط المسلمون بالفعل بعض عناصر الحضارات السابقة لكنهم نظموها في إطار جديد يعبر عن الشخصية الإسلامية والساوك الإنساني القويم وتمتاز مساكن نظموها في إطار جديد يعبر عن الشخصية الإسلامية والسابق سواء الفينيقي أو الروماني فنجد قابس بنسيجها العربي الإسلامي واختفى منها الطابع السابق سواء الفينيقي أو الروماني فنجد سقيفة المنزل متعرجة تمنع المارة من النظر داخل المنزل (١) من منطلق لا ضرر ولا ضرار

Ibid. (1)

<sup>(</sup>١) تستعمل المحنة وهي نبات مخصوص تختص به قايس في أغراض الخضاب المرأة والرجال وبخاصة العروسان تسمى البلة المحنة قبل زواجهم وهذه الليلة مخصوصة المخضاب وهي عادة معروف في جميع الدولة العربية.

<sup>•</sup>Baklouti jes mames pages (7)

<sup>(1)</sup> انظر حسن فتحي : العمارة البيئية في المدينة الإسلامية ص ٣٩.

<sup>(°)</sup> انظر أحاديث الرسول في موطأ مالك.

<sup>)</sup> البقلوطي La mais on traditionel, a le Gobes. P. 355. وينفس الملف ، انظر البحث : العمارة السكلية فسمي المبنوب التونسي ، جملة المأثور الشعبي ، السنة الناسعة ، عدد ٢٥ ، محرم ١٤١٥هـ ١٩٩٤م ، ص٢٥ ومايليها.

وبالتالي غض البصر والسقيفة هي التحتنوش باللغة القابسية أو السقيفة (١) وهو مكان مخصص لاستقبال الزوار العاديين بالطابق الأرضي بالقرب من الباب الخارجي للمنزل والحوش لأهل المنزل وأقربائهم وهو فضاء يوفر النور والتهوية ومن ناحية أخرى بجانب الود والزيارة يسمح القيام بأشغال هامة مثل تجفيف ورق الحناء أو ضفر الخوص أو بعض الصناعات المنزلية الخفيفة مثل حفظ التمر ، تجفيف الخضروات والفاكهة كما ذكرنا... إلخ كما يوجد بالحوش رواق اسمه في قابس (سطوان) وهو فضاء وسيط بين الحوش والغرف (١).

اختص المترل القابسي بوجود المرحاض ويسمى حفرة الغبار وتستخدم الفضلات عندما تمتلئ الحفرة وترتفع بطريقة مخصوصة لتذهب لتسميد الحقول والبساتين وهي العادة التي ذكرها ، بعض الرحالة (٢).

يستخدم في قابس نوعان من الحجارة في البناء الأول قطع الحجر العيساوي (المذكور سابقاً) ومستخرج من مكان قابس القديمة وهو الحي المسمى بالمدينة ويقع بالقرب من ضريح أبي لبابة الأنصداري – ويصنع من هذا الحجر تكوينات قوائم الأبواب وغطاؤها مثل حجر المائة ويقطع من الجبال جنوب قابس والأودية وخارجها إلى قطع صغيرة ويحمل على عربات تجر باليد ويباع بالمئات لصنع جدران المنازل وهنا اكتسب اسمه حجر المائة (عدده بالمئات).

يبدأ البناء بحفر بثر لجلب المياه اللازمة أما في قابس فنجد أن مشكلة المياه غير الموجودة حيث يتم تحميل الدواب بجرار المياه ومن أي عين أو نهر قريب في قابس ليبدأ البناء والجدران في المنزل القابسي تكون سميكة دائماً وتستخدم حجر المائة في بنائها ايضا ويستخدم طين الفخار المشهور في قابس والجبس الموجود في المدينة والذي يوضع في أكياس مصنوعة من نبات بري مثل الحلفا يبلل ويغزل في قرية غنوش بجوار قابس وصناعته معروفة في هذا المكان يسمى الجديم اما الجير فيستقدم من مكان المنارة الذي توجد فيه منارة قابس في شرقها وحولها محجر يستخرج منه الجير أو من ميدون وهي قرية يسكنهان أفارقة سود البشرة والجير يخلط برمال قابس من الجنوب الغربي لمطرش لكون سواحلها تمتلئ بالرمال الناعمة الصالحة للبناء (أ) والخشب من أشجار النخيل والزيتون والبرقوق القابسية.

من بحث د. بقلوطي (٥) يتضح لنا أن كل مواد البناء والمنشآت في قابس لها نظام خاص بها وتكون تكويناتها من المواد المحلية الموجودة مثل الأحجار المذكورة – وخشب النخيل والزيتون والبرقوق والجير والجيس والرمل وأساس البناء في قابس يختلف عمقه من منطقة إلى أخرى لتفادي النشع لقرب المياه في كل مكان – ويخبرنا بقلوطي (١) أيضنا بأنه وجدت أنواع من الاسقف مثل السقف القابسي الخاص وهو من بلدة الحامة وعلى طريقة أهلها وتكون فيه الأعمدة الخشبية مجوفة بطريقة معينة لتلتصق ببعضها أما السقف النفزاوي على طريقة أهل نفزاوة تدخل فيه جذوع النخيل وفي خلالها السقف بطريقة معينة – كما يخبرنا أن طريقة البناء المعتمدة على الخامات البيئية المحلية تستخدم في جميع منشآت قابس الدينية والاجتماعية والعسكرية والتجارية (٧).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، نفس المكان

<sup>(</sup>۱) صالح لمعى: مرجع سابق ، بنفس المكان. وأنظر : ثروت عكاشة ، نفس الصفحات.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا البكري ج٢ ص ٦٦ والإدريسي ج٢ ص ٢٨٩ والثجاني ص ٩٠.

<sup>(1)</sup> انظر بحث البقلوطي بالفرنسية عن المترل العادي بقابس.

<sup>(°)</sup> المرجع السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> نفس المرجع.

Baklouti : P. 552-552

منشآت قابس الصناعية :

من وصف الإدريسي (1) للصناعة في قابس فالقول" وكان بها فيما سلف طرز أي دور طراز تابعة للدولة يعمل بها الحرير الحسن" تستنبط من هذا القول أهمية كبرى لهذه المدينة هي شهرتها في إنتاج الحرير الرقيق الجيد الصنع ، فإنه تبعا لذلك كانت فيها مصانع ودور لصنع الطراز الخاص بالخلفاء و لا تخبرنا المصادر عن مكان تلك الدور والمصانع لكن الإدريسي (٢) في حديثه يخبرنا أن قصر سجه التي بينها وبين قابس) سوق وباعة حريريون كثيرون (١) بعمومية فقد يعني بصفة عامة التاجر الذي يتاجر في الحرير وتعني أيضا الحريري الذي يعمل بصنع الحرير ، وإعداده لصنع طرز الخلفاء.

من ناحية أخرى فمصانع الحرير كمنشآة وإنه لابد أن تكون بالقرب من البساتين التي ترعرعت فيها أشجار التوت وانها مثل أي مصنع حرير قديم حيث تتم تربية دود القز وتغذيتها على أوراق التوت ثم تتنقل إلى مبنى آخر مجهز أو قاعة أخرى مستطيلة مجهزة بطاولات مستطيلة مجزأة طوليا بتجاويف لرعاية النمو في السقي والشرائق والفقس ثم تتنقل إلى طاولات أخرى في قاعات أخرى مستطيلة لتتم عملية الغزل بعد مرور مراحل نمو الدودة إلى أن تصبح شرنقة مغزولة بالحرير من حولها(أ) إلى جانب مصانع حفظ الأسماك وغيرها.

كانت قابس مقرا لملاسقنية في العصر المسيحي فأين كانت تلك الأسقنية ؟ لقد كانت تلك الاسقفية في بلدة (المحرس الآن) على ساحل خليج قابس في أقصى الجنوب من صفاقس وفي الشمال من قابس (٥) والأسقفية في تخطيطها تشبه القلعة أو القصبة مما يؤكد وجودها في شمال قابس ووجدت شواهد قبور وبقايا توابيت كذلك مخطط لثلاث بلاطات رمزا الكنيسة الأم<sup>(١)</sup> كما وجدت أسقفية في قابس المدينة على الأرجح والمصادر لا تدلنا عن مكانها بالتحديد.

البيعة اليهودية:

يقول المرزوقي (٧) إنه كانت هناك بيعة يهودية قديمة كانت مزارا مقدسا ليهود قابس ويؤكد قيم تلك البيعة الموجودة في بلاة أو في جارة القديمة أقدم وجودا من البيعة الموجودة بحي أو قرية المترل وكان هناك سيناجوج (المعبد اليهودي) في قابس في شارع يحمل اسمه واصبح بعد ذلك شارع فرجاني منجا وقد أورد د/ناصر البقلوطي على الخريطة المرفقة ببحثه الذي يبين وصف الموقع لمنزل تقليدي في مدينة قابس وقد أوضح عليها موقع الجامع الكبير في قابس وساحات السوق بجواره ثم مجموعة سكنية ثم المعبد اليهودي أو السيناجوج (أو الأكاديمية اليهودية من قبل). (٨) هذه

<sup>(</sup>۱) نزمة المشتاق ......ج۱ ص ۲۷۹–۲۸۱.

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر وانظر موسوعة المعرفية طيبيروت - وسويسرا مسنة ۱۳۱۱ هــــ ۱۹۷۱ ط۱ وانظر ص ۸ ص ۱٤۱٤.

Jacques revault: Arts Tradilonnels en Tunisie P. 128-120-126-110-117.

المعرفة نفس المجلد والصفحات.

<sup>(\*)</sup> حفريات جيرين نفس المرجع.

<sup>(</sup>١) انظر المنجى النبق: الحضارة التونسية ص ١٠٨-١٠ وانظر المرجع نفس المكان.

<sup>(</sup>۲) قابس حنة ... ص ۳۹.

 <sup>^)</sup> وهذا المترل اسمه حوش كرابيف أو حرابيف

Vilahiotion Trodinnefautour de la me di'treande houch kharsaif.

الأكاديمية أو المعيد كانت بمثابة جامعة لليهود وكان لها اتصال بمثيلتها في القيروان وعندما زار العالم اليهودي إبراهيم بن عزرا قابس أقام بها فترة (١).

كانت هناك مقبرة قديمة مشهورة باسم مقبرة سيدي مرزوق وتقع شرق بلدة المترل القديمة ومن طرقها الغربي يطل عايها مسجد سيدي أبي على وهي من القبلة تمتد لمساحة كبيرة وكانت تلك هي أقدم مقبرة بدليل أنها تحتمل أمرها طمست أثار قبورها وسويت لتعطي حياتها وفتحت فيها طرقات جديدة ترتبط بهاجهات بلدة المترل المتناثرة وقد اطلع المرزوقي على شواهد قبورها فلم يستطع إلى معرفة (<sup>٢)</sup> بعض سطور رخامها مكتوبة من القرن السابع الهجري وبعضمها محفوظا بجامع المترل وبعضمها في منزل شيخ أو (محافظ) المترل ويقول الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب أنه رأى سنة ١٩١٢ بسور حديقة المراقبة المدنية وخامات أو شواهد قبور كتب عليها بالخط الكوفي تدل على أنها كانت على قبور بعض أمراء بني جامع الذين بقابس ولا شك أن هذه الشوآهد منقولة من المقبرة المذكورة (مقبرة سيدي مرزوق)

وقد كشفت حفريات الأثري جيرين (٢) عن وجود شواهد رخامية بمقابر المسلمين في الجهة التبلية من منطقة thainee كذلك عثر على حطام لوحات رخامية عليها بداية الصيغة المقدسة التي تسبق النقوش للرومان (1).

#### السجن:

كان يسمى قديما الحبس كان موجودا في حي البلد الموجود في حي أو قرية الجارة من الجهة الشرقية لدار قديمة (فيقول السكان إنها دار الوالي) (٥) وكان هناك سجن آخر ويبدو أنه كان تخصصا للخارجين على السلطة في البرج الذي يحرس الميناء كما كان هناك مثله في برج جرجيسي بجانب جزيرة جرية على خليج قابس وطّلٌ حتى القرّن التاسع عشر الميلادي (١)

### السور والخندق:

وهو من أمثلة تحصينات قابس القديمة ، فالسور من بناء الأول كذلك وجود قصبة بها وقد ذكرها الرحالة أنها ذات حصن حصين وسور وخندق يحيط بها ، وغالباً كان من بناء البيزنطيين (٧) وقد بقى هذا السور إلى القرن العاشر من الهجرة ، السادس عشر من الميلاد<sup>(٨)</sup>. أما السور فاصبح مكانه في ذلك الوقت يسمى خندق نشع ، وقِد ورد هذا الاسم وتكرر

في وثائق البيع والوقف التي وجدت في الأرشيف الوطني في تونس (١) ونظرا الأهمية مدينة

11-016

من بعثم مع أخريدن في مجموعة أبحداث عدن الإسكان التقليدي حدول البحدر L'hiabitation Traditionnellle

انظر الرزوقي في قابس ص ٨٠.

انظر رحلة أشرية الفصل السابع عشر ..

المرجع السابق نفس المكان،

Encyclopedia yndiciuca: anticll gabis - cend ben Izra. المرزوقي : حنة ص ٢٨ وانظر العجلة المغربية مجلد ١٣-١٧ الأمجد أبو زيد للسجن والساجين بجهة الأعراض ص

Naser Baklouti: la naison traditionenell a le gabes p 515-568.

دائرة المعرف التقوسية ص ١٣٠ وانظر دائرة المعارف الإسلامية ط ٢ ج٤ ص ٣٣٧.

انظر مبروك الباهي ملاحظات حول واحة قابس في نهاية القرن ١٧م من خلال وثيقة وفيات محمد البادي المســرادي المجلة التاريخية ش ٢٥ عدد (٨٩) سنة ١٩٩٨م ص ٢٦٣ وما يليها.

قابس<sup>(۱)</sup> فقد زاد الاهتمام بتحصينها فكانت تضم منشآت حربية ذات أهمية دفاعية جعلت منها حصناً حصيناً المعند ا

ولا تفيدنا المصادر المختلفة عما إذا كان سور قابس المنيع هذا جدارا سميكا ضخم الأحجار أم هو سور مزدوج كالاسوار البيزنطية التي أنشئت في أنحاء أفريقية (٧) أتبع نظام الأسوار البيزنطية والرومانية في أتحاء المغرب الأندلس فكان السور عريضا في أعلاه ليصلح ممشى للجنود ويسمى أحيانا (ممشى السور) وأحيانا يوجد سور مزدوج داخلي أعلى من الأول ، ليكون التحصن أشد منعه - وقد حدث تدعيم وترميم لهذا السور في عصر الأغالبة ، وهذه الأسوار الأساسية تسمى الستارة (٨) التي ذكرها التجاني في رحلته (١).

ويصل ارتفاع المستارة إلى أكثر من عشرة أمتار (١٠٠) وبها حواجز محصنة بمتاريس ذات مزاغل (١١) ويصل متوسط عرض الجدار تقريبا إلى ثلاثة أمتار ليصلح ممشى للجنود عند اللزوم (١٦) وتقام الأبراج بجوار جدران الستارة بحيث يكون بين كل برج والأخر مسافة لرمي السهام تصل لعشوين مترا وغالبا ما تكون شكلا شبه دائري مساحته من خمسة إلى ستة المتار (١٦) تقام أعلى الجانب الخارجي من السور. أما الأركان فهي عبارة عن أبراج مصمئة

التحصن Forte fication في اللغة كل مكان محرز لا يوصل لجوفه في الحرب عبارة عن مكان بعبار وكام معددا لدفع الحمائية المحليق وقد تكون العصائة طبوحة كالأجسام والأنهار (مثل الغابة حول قابس والأنهار) أو صناعية كالأسوار والمتاريس الحجرية أو الترابية مثل حفر الخنادق وملأها بالمياه عند اللزوم وتنقسم الحصون تاريخياً لثلاثة المسام كبرى وهي الحصون القديمة الأولية مثل سور قابس أو حصون القرون الوسطى مثل تجديدها أو بناء حصون المساحل في أفريقية وبين المتحدث فيها ومن المؤكد كان منها حصون قابس جديدة (مثل زيادة ال)له دعم كل حصون الساحل في أفريقية وبين المتحدث فيها ومن المؤكد كان منها حصون قابس من ضمنها والحصون الحديثة والقديمة ممكن أن تكون على هيئة صفين أو صفوف أو أشجار كبيرة مستقيمة بتركيز بعضها قرب بعض فتكون كالسور ويمنقد أن هذا كان فكرة الغابة حول قابس في البدء فقابس إذا محصد طبيعياً وصناعياً منذ نشأتها.

<sup>(</sup>١) انظر دائرة المعارف البستاني مادة (حصن) ط القاهرة (١) الإدريس ج(٢) ص ٢٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) البكري، ج ٢ ص ٢٦٦ والمرجع السابق نفس الجزء والصفحة / الثجاني: الرحلة ٨٦.

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ، ج ٤ ص ٢٨٦ الحلل المندسي ج ١ ص ٣٣٤.

<sup>(°)</sup> دائرة المعارف البستاني ج ٣ ص ٦٢.

<sup>· (</sup>٦) دائرة المعرف الإسلامية : طدار الشعب ١٣٨٩ هـ ١٩٦٦ م ج٧ ص ٨-٠٠.

۲۱-۹۲ مس عبد الوهاب خلاصة تاريخ تولس ط الدار التونسية ۱٤٠٣هـ ۱۹۸۳ م ص ٦٢-٩٢.

أً أنظر رحلة الثجاني ص ٢٤٠-٢٤٥ وأنظر دائرة المعارف الإسلامية ص ٧-٨-١١.

<sup>(</sup>١٠) دائرة المعارف الإسلامية ج٧ ص ٧-٩ ماجة برج الثجاني الذي ذكره لذا السور الستارة بدون إي إشارة إلى بناته.

سعد زغلول عبد الحميد العمارة والفنون في دولة الإسلام ط إسكندية منشأة المعارف ٥٠١ هـ ١٩٨٦م ص ٣٨٧-

Early Muslim Mutin Architecture P. 355. مثلما هو موجد في تحصينات مدينة بغداد أنظر كريزويل

المسيد عبد العزيز سالم ج٢ ص ١٠٠-٢٠١ وأنظر محمد عبد المستار عثمان المدينة الإسسانية والمسالمية ص ١٤١-١٤٥.

القواعد ، على هيئة طواب كبيرة ، بكل منها غرفة أو غرفتان للدفاع ، وتعلو الأركان على جدار الستارة بطابق واحد  $^{(1)}$ .

هذا ولم تظهر المصادر ما إذا كانت هناك ابتكارات أو تطورات قد تمت في هذه الأسوار أو الستارة أم لا كما فعل الفاطميون بأسوار القاهرة. كالفتحات الدفاعية المتزايدة أو المداخل المزورة (١) وكانت الأسوار تحيط بالمدينة من جميع جهاتها لترد عنها هجمات الأعداء وكانت تبنى بالأحجار ، واعتدال الخطوط ، مما كفل لها الاستمرارية عبر قرون كثيرة (١) أما السور الداخلي الكبير فهو أكبر الخطوط الدفاعية قوة ، إذ إنه عادة ما يكون سميكا (١) ومن المؤكد أنه كان مزودا بأبراج مراقبة ، كما كانت الأبواب مزودة بسلام يصعد منها إلى مجلس يعلو كل باب ، يمكن مشاهدة المنطقة خارج المدينة ، ومراقبتها باعتبار ارتفاعه وإشرافه على الساحات خارج المدينة (٥). ويخبرنا ابن أبي زرع (١) أن الخليفة المنصور الموحدي قد ضبط الثغور ، وحصن البلاد وبني المساجد والمدارس في بلاد أفريقية والمغرب والأندلس ، وبني

الصوامع والقناطر وعلى هذا فإن قابس قد نالها من التحصين - وبخاصة بعد القضاء على ثورات ابن عانية وقراقوش الأرمني في قابس وما حولها من خلال السور الأمامي وسمى في زمن الموحدين (الحزام البراني أو البريخانة) وهو غالبا أقل ارتفاعا من السور الأساسي أو الستارة (٧) ، وهذا السور الأمامي يحيط به خندق كبير كما حدثنا عنه أغلب الرحالة الذين زاروا قابس (١) فقال لنا البكري " وقد أحاط بجميعها خندق كبير يحجزون إليه الماء عند الحاجة فيكون أمنع شئ ". وقد حدثنا عنها التجاني (٩) عندما زار مدينة قابس.

وقد بقيت آثار هذا السور الضخم المنيع إلى منتصف القرن الناسع عشر الميلادي حين زارها العلم الأثري آثار هذا السور الضخم المنيع إلى منتصف القرن الناسع عشر الميلادي حين مما يدل على أنه كان جدار السور الأصلى الذي كان يحيط بالمدينة ، وعلى الرغم من أنه تلاشي قبل ذلك إلا أن هذه البعثة الأثرية استطاعت أن تتبع آثاره عن طريق نتوءات صغيرة مازالت موجودة في مسافات متناسبة مكنتها من معرفة أن هذا الجدار أو السور لم يكن يقل محيطه عن ثلاثة كيلو مترات مما أعطانا فكرة عن مساحة المدينة (على الأقل أوائل القرن السابع من الهجرة) (١٠) كما لاحظ نتوءات وأثار حائط غليظ في شمال قابس في منطقة

نفس المرجع والصفحات ولا تفيدنا المصادر والمراجع السابقة عن تميزها عن نوعية التحصينات في المغرب عموماً.

انظر الثجاني ص ٨٧ والمراجع السابقة نفس الصفحات.

<sup>(</sup>r) سيد عبد العزيز سالم بحوث ج٢ ص ٥٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> نفس المراجع والصفحات.

<sup>(°)</sup> عثمان نفس المرجع والصفحة ويخبرنا ابن عذاري أنه في أواخر القرن السادس من الهجرة ظلت قابس ذات منعسة شديدة بسبب تحصينها وانظر: أبو المباس أحمد بن الله عذاري المراكثي من رجال القرن السابع من المهجرة - الشالث عشر ميلانيات البيان المغسرب فسسى أخبسار الأندلسس والمغسرف طبيروت طدا ج٢ ص ٢٧-١٢٢.

<sup>(</sup>۱) ابن أبي زرع أبو الحسن بن عبد الله القابسي (۲۲۹هـ ۱۳۲۲هـ) روض القرصاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديلة قابس ط نورتترج ط ۱ ص ٩٠.

<sup>(</sup>۲) مصدر سبق ذکره ، ج۲ ص ٦٦٦.

<sup>(^)</sup> انظر الناصري أحمد بن محمد الاستقصاء في معرفة المغرب الاتصى طا ص ١٨١ وانظر رسائل موحدية تحقيسق يفي بي وناصال الرسالة الثلاثون التي تلهيا ط تونس ١٣٦٢هـ ١٩٤١م طا بحوث ج٢ ص ٥٩٧.

<sup>(</sup>۱) الرحلة: Guerin voyage dans la regions de tunis, Paris, P. 187.

<sup>(</sup>۱۰) انظر المرزوقي ص ٧٢-٧٣.

تينيه Thenae ورغم أنه تلاشى إلا أنه تتبع ضخامته عن طريق تلك النتوءات المذكورة وقدر المساحة من ذلك لنحو ثلاثة كيلو مترات كمحيط لذلك الحائط(١٠).

ومن الطبيعي أن الخندق الذي أحاط بهذا السور قد محيت آثاره قبل ذلك بسبب امتداد أرباض المدينة (٢) للخارج ، تبعا للتطور العمراني ، ويخبرنا المرزوقي (٦) الذي زار قابس بعده (٤) بمائة عام أن ماء الخندق مجلوب من وادي السيل ووادي قابس.

لقد تم حفر خندق من حول قابس لا نستطّيع تحديد متى ؟ قد يكون من أيام الرومان وتحصيناتهم أو البيزنطيين نحو فهم القبائل البربرية خاصة قبائل الأشوريين<sup>(6)</sup>. والطبيعي أن يكون أمام كل باب من أبواب المدينة من الخارج تنطرة لإمكانية عبور الخندق والدخول للمدينة وتوضع بطريقة معينة لترتفع وقت الخطر فتصبح المدينة معزولة تماما لا يصل إليها أحد (لا عن طريق هذا الخندق الذي يكون مملوءا بالمياه وقت المطر (1).

من الطبيعي أن يوجد في جانب الخندق القريب من السور الخارجي مسناة (٢) بمعنى بناء حول المدينة تأخذ أقواس كل منها على هيئة ربع دائرة تصل بين كل باب وآخر وجوانب تلك المسناة مبينة بمواد متينة وصلبة كما توجد مسناة أخرى خارجية تقع في الجانب الخارجي الملاصق للأرض خارج المدينة مما يلي الخندق من الخارج وكانت وظيفة المسناة الأولى (الداخلية) حماية السور وجدران المدينة من تسرب مياه الخندق إليها التي قد يسبب بمرور السنين تأكلا في الأجزاء القريبة من الخندق ، أما المسناة الثانية (الخارجية) فهي لحماية جدران الخندق نفسه من التأكل.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يلقى المياه التي قد تتسرب من أي جانب من الجوانب كانت المسناة الداخلية تحيط بالسور والجدران التي تحيط بالمدينة وكذلك الخارجية تحيط بالخندق كله من الخارج (١) وجدت صخور في موقع في الجنوب الغربي لقابس من منطقة سيدي المشيرقي تدل على أن هذا المكان كان مفتح الخندق عند الحاجة كما ذكر البكري. (١) ومكانه بين الغرب والجوف حيث مجرى الوادي لأن أما جزؤه القبلي فيمتد مع منطقة وادي بوشاعة الآن. ويتصل بوادي السيل شمالي قصر أولاد الجبالي مارا بين منطقتي المنزل والجارة إلا أن هذا الخندق لم نر له ذكرا في الكتب بعد كتاب البكري – والظاهر أنه عطل وانطمس منذ القرن السادس الهجري بسبب امتداد أرباض المدينة.

<sup>(</sup>١) وقد يعطينا هذا الحديث فكرة أن المدينة القديمة كانت في هذا المكان.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>۲) قابس جنة الدنيا ص ۷۲.

<sup>(</sup>t) قابس جنة الدنيا ص ٧٣.

<sup>(5)</sup> Encyclopedia de L'islam, Tome IV-J350 – J355-Daris-nouvell établi 1978. Charles, Diehl: L'afrique Byyasstine – J 331 – Jaris 1896.

الهرثمي : مختصر سياسة الحروب – ص ٥٧ – ٦٢ القاهرة – ط١ عبد الرؤوف عون : الفن الحربي في صـــدر الإسلام ط مصر دار المعارف – ط١ ص ١٥٨. عبد العال الثنامي : جعرافية العمران عند ابن خلدون – ط جامعــة الكويت – ١٤٠٨ هــ ١٤٨٨م. ص ١٨٨.

المساة: بمعنى بناء مئين السمك يبنى بالأحجار ويكون وظيفته حماية الجدر أن والأسوار من التآكل.

<sup>(^)</sup> انظر: الخطيب البغدادي الحافظ أبو بكر أحمد بن على (٦٣ ٤هـ ١٠٨٥ م): تاريخ بغداد ط الخلطبي ط ٢ ص ٧٣ – ١٤٤٤. أجد وصف المسناة يتفاصيلها عن قابس بالتحديد فأخنت بغداد كمثال لألها قديمة أيضا وقد أخذ كشدير مسن خططها من الرمان والأشوريين وقد رآما بطريق رماني لبري خططها وهي نسبة القسططينية في أحوال كثيرة مسن حيث البناء – إذا اعتمدت في بحثي على وجود أطلال تدل على شئ ذكري الأثريون الذين ينقبون في أثار قابس شسم وصفت لأترب شئ إلى الحقيقة التي استنتجتها و ش المعين.

المسالك والممالك مرجع سابق ج٢ ص ٣٣١.

أبواب قابس:

لم يرد في المصادر أي شئ عن أسماء أبواب قابس أو مكانها المضبوط في أسوارها وهل كانت أبوابا ذات مداخل مُفردة مثل أبواب بغداد ، أم مزدوجة ، داخلية وخارجية أي باب في السور الخارجي ثم رحية واسعة ثم باب آخر ،فلم تفدنا المصادر بمعلومات وافية سوى أن قابس كان لها ثلاثة أبواب (١) ويحدثنا صاحب الحلل السندسية (١) أنه زيد لها باب رابع ، وقلة الأبواب من زيادة التحصين للمدينة ثم يخبرنا مصدر متأخر وهو الورثيلاني (٣) عن البآب الشرقي لقابس ، ومن البديهي أن يكون قباله باب يسمى الباب الغربي ، ثم باب البحر ، وهو الذي تطور بعد ذلك ليصبح حيا قائما بذاته ويحمل نفس الاسم. (4)

وقد درج اسم باب خوخة في العمارة الإفريقية وهو باب صغير يعمل في محيط الباب الكبير ونجده في الأسوار وفي معظم الأبنية العظيمة التي يقام لها سور حول حديقة (°) وكانت هندسة الباب منذ أيام الأغالبة ثم الفاطميين على هيئة أقواس منتابعة (أ) ثم تطورت هذه الأبواب ذات المرافق وتعتبر هذه الأبواب من الأمثلة المبتكرة التي أبدعها المرابطون ، فقد اختلفت الأبواب البيزنطية ذات العقدين المتقابلين اللذين يغتح أحدهما إلى داخل المدينة والأخر إلى خارجها ، فالابتكار جعل الممر الموصل بين فتحتى البآب فتحتين بزاوية منكسرة قائمة على شكل مرفق ، وهذا التخطيط يمتاز بأنه يضم العراقيل والعقبات وراء انحناء الممر ، أمام المهاجمين (٧) ثم طور الموحدون تلك الأبواب بأن جعلوا لها مرفقين ثم ثلاثة مرافق (٨).

لقد ذكر الورتيلاني (1) في رحلته للحج ، الباب الشرقي الذي أقيمت عنده ساحة كبيرة ، قد أشار التجاني (١٠) أن أسماء المنشآت في قابس كانت لها نفس أسماء منشآت بني حماد في القلعة ، وقد نقلت هذه الأسماء عندما أسسوا حاضرة ثانية ، وباب الفوقة وهو الذي أسماه الحماديون باب البنود وكان من داخله ساحة قصر السلطان وكان مخصصا الدخول القوافل والوقود إلى الساحة الخارجية للقصر الخلفي ، وكانت توجد أبراج عالية ، يحمل على قمتها جهاز الإنذار بالمرايا. ومكان النيران لسرعة الاتصالات وكذلك الرؤية من خلال المرايا التي تظهر المقبل عن بعد (١١١).

انظر: نفس المصادر السابقة ونفس الصفحات، (1)

**<sup>(</sup>**۲) الوزير السراج، ج١، ص ٣٣٠

رحلة الورثيلاني المسماة نزهة الأنظار وفي فضل غلم التاريخ والأخبار ط بيروت ١٤٠٦هــــــــ١٩٨٦م ، ص ٣٢٥ وأنظر دائرة المعارف التونسية ص ١٠٠.

التونسية من ١٠٠.

رياض اللقوس ص ٢٦٧.

هناك مثل شائع يقال عن أبواب العنيستر يدخلك من باب ويطلعك من خوضة الذي وجد ضمن أبواب العنستير أنظــر إبر اهيم شيوح رباط هرئمة رسالة ماجيستير مقدمة نقسم الأثار بأداب القاهرة سنة ١٣٨٨هــ ١٩٦٨م. وانظر نشسرة الآثار الإسلامية بتونس ص ١٥٩.

انظر كمال الدين سامح : العمارة في صدر الإسلام الهيئة العامة للكتاب ط١ ، ص ٧٤.

سعد زغلول : العمارة والفنون في الإسلام ص ١١. محمد عبد السئار عثمان المدينة الإسلامية ص ١٤٤ والمرجــع السابق نفس الصفحة.

الرحلة الورثلانية ص ٦٢٦.

محاضرات مذاعة لد. حسني مؤس والطاهر مكي على القناة الفضائية وقد ذكر الحسن الوزان هذا لقصر في وصفة للتجارة أنظر ليو الأفريقي وضع في أفريقيا بيروت طـ٢ ص ٦٣.

مارسيه الفن الإسلامي وقد نكر هذا في وصف المنسيتر.

وكان التجار يدخلون وتقوح رائحة الطيب وتوايل الشرق من أحمالهم ، والصناديق المزخرفة وتزفهم دقات الطبول والمزامير المشهورة بإفريقية وبخاصة قابس (١)

احتوى تخطيط قابس على مناطق سكنية وتجارية خارجها عرفت باسم الارباض حيث اشتملت على الدور والأسواق والملحقات التي تخدمها فنادق وحمامات وحوانيت وغيرها و لا نستطيع الوقوف على سعة هذه الأرباض أو معرفة مساحتها أو أسمائها فالبكري  $^{(7)}$  يذكر: "بشرقيها وقبليها أرباضها " ويقول التجاني  $^{(7)}$  " أن جل أسواقها في أرباضها وكلمة جل تدل على السعة والمساحة العظيمة وهذا يعطينا فكرة أن هذه الأرباض كانت شاسعة وبها أسواق واسعة. ولا شك أن الربض القبلي أو الجنوبي كان في منطقة سيدي أبي لبابه  $^{(8)}$  وربما قرب عين سلام أما الشرقي فربما كان عند المنارة من ناحية البحر وفي حي الجارة وسوق الجارة سوق عظيم ومازال حتى وقتنا الحاضر  $^{(9)}$  وعند المنارة كان الحداة وقواقلهم لا يستخرجون الا عندما يصلون إليها  $^{(1)}$  وترجع الباحثة من شعر الحداة الوصول والراحة له لابد أنه كان هناك سوق كبيرة لتصريف ما يحملونه من بضائع كذلك وجد نزل الراحتهم ومسجد للصلاة ورباط للهجوم والدفاع عند اللزوم  $^{(9)}$ .

#### الساحات:

قال الورثيلاني (١) فنزلنا قابس عند الباب الشرقي في فسحة عظيمة وتجاه أبي لبابه بعيدا منه من جهة البحر " يستدل من حديث الورثيلاني (١) أنه نزل بساحة مكان فسيح خارج الباب الشرقي ، وقد جاء في قافلة حج فلابد أن يحتاج أولا إلى مكان فسيح يؤوي الجميع، وثانيا لابد من أن يكون كل هذا خارج المدينة لتأمين تحصينها وحمايتها (١٠) وثالثا لتأمين الطرق الرئيسية التي تمر القوافل سواء قوافل الحج أو قوافل التجارة إلى جانب الساحات الأخرى خارج المدينة وهي المصارة. كما يطلقون عليها هذا الاسم في مدن الشمال الأقريقي والأندلسي (١١).

"والمصارة" اختلف العلماء في تحديد معناها أو أصلها ، وقد أطلقت بمدن المغرب والاندلس على الفناء الفسيح المجاور المدن الكبرى وعادة ما كانت تقام فيه ألعاب الفروسية والاندلس على الفناء الفسيح المجاور المدن الكبرى وعادة ما كانت تقام فيه الصلوات العامة ، مثل صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ، لهذا أطلق الأمويون في الأندلس اسم المصارة والمصلى لانها كانت في مكان واحد ، وقد انتقلت هذه الكلمة إلى اللغة الأسبانية باسم Ahmuzara ، وهناك تفسير آخر يرى أنها جاءت

<sup>(</sup>۱) اشتهرت قابس بالمعطور والمحناء والفرق الموسيقية في الأفراح انظر ج. بوريس العادات والتقاليد التونسية ط تونسس ، ط ۱ ص ۲۰–۸۵.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المسالك .. ج٢ ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) الرحلة ص ۹۲.

<sup>(</sup>٤) المرزوقي: قابس ص ٧٠

<sup>(°)</sup> المرجع السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١) كان لهم بيت شعر : لا نوم لا نوم ولا قرارا حتى نصل قابس والمنارا

<sup>(</sup>۲) هذا استنتاجات مبنية على ما تحتوية منارات الأربطة والمساجد على شاطئ مثل مسجد الصهريج وغسيره. انظر : الشجاف الرجلة ص ۲۵ ، وكذلك على أن بعثه guisin وجنت أحجار ضخمة كثيرة في هذه المنطقة.

<sup>(^)</sup> الورثيلاني: الرحلة الوريثانية ص ٦٦١.

<sup>)</sup> المصدر السابق نفس الصفحات.

<sup>(</sup>١٠) محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية ط. الكويت ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م ، ص ٢٠.

۱۱ نفس المرجع ص ۱۰ وانظر سيد عبد العزيز سالم بحوث ص ٥٦٦.

من مصر الخيل ، أي استخراج حربها ، ويقال الموضع الذي يمصر فيه الخيل المصارة (١). مما يعطينا هذا المعنى وبخاصة أن المصلى كان بالقرب من ساحة المبنى بين المدينة والبحر وأخبرنا ابن الحاج التميري (٢) إنه كان يسكن المصدارة دائما وجهاء الدولة ووجوه الخدام ذوو المراتب المخصوصين بالبر والإكرام وقواد الاجناد الذين عمروا مقامات الأبراج والألجام.

يبدو مما سبق أن المصارة سكنها قوم عسكريون ممن عهد اليهم بالخيل (الألجام) وأبراج المراقبة لذا وجب وجودهم خارج المدينة للحراسة والمراقبة من ناحية أسوار المدينة وأبوابها (٣) هذا إلى جانب حصن المدينة الطبيعي ، وهو الغابة المليئة بالبساتين والثمار والأشجار المتشابكة أغصانها ، وقد تحدث الرحالة(١) والشعراء ، واصفين الساحات والعيون الموجودة بها ، ومن أهم ما ذكروا أن هناك ساحة عنبر وساحة الرحا وابن السلام وابن الأمير هنا من اهم العيون بها كما يخبرنا التجاني (٥).

إن أكثر جناتها فيما بين المدينة والبحر ، وفيها الساحة المعروفة بساحة عنبر وقد ذكر ها الشاعر أبو الفضل محمد بن على التجاني(١). وتوجد ساحة أخرى في هذه البساتين المسماة بالغابة هي ساحة الرحا وساحة الشراسارة وهي فيها شاليه يحمل اسمها وقد ذكرنا تلك الساحات وهي تعتبر متنزهات وهي تختلف عن المصارة.

منارة قايس:

وبشرقي قابس موضع يعرف بالمنارة ، كان به منارة مرتفعة يراه المقبل من جهة الشرق قبل وصوله إلى البلد بمسافة بعيدة وقد ذكر أن حداة الإبل يحدون عند قدومهم من مصر إلى إفريتية ويقولون: لا نوم ولا قرارا حتى أرى قابس والمنارا (٧).

وفيما يبدو أن منار (١) قابِسِ الشاهق كان بالشرق ، بالقرب من البحر حتى يراها كل من يدخل قابس من البحر والبر (٢) سواء ضمن العمارة الحربية على طول أسوار الحصون

حضر الرتيب وليتهم لم يحضر ملنا بمنعرج المصلى نحوه لقد حضرنا منه أطيب بحضر وجرى لنا فيه حديث كله هذه الكلمة تدل على وجود مراقبة على هذا المكان مما يؤكد المعلى.

فيض العناب ص ٥٩.

المصدر السابق نفس الصفحة.

على مبيل المثال وابن عميرة ، انظر رحلة التجانيص ٨٧-٨٩ وقد تغني الشاعر أبو اللَّصَل التجانيابن عم صــــــــاحب

لفس المصدر والصفحة.

على حمس تحديد التجانس كانت تقع في الشمال الشرقي من المدينة وأهل قابس يعرفون هذا الاسم ويطلق ون عليــــه سانيه علمر وقد تقع على حسب تحديد المدينة في الجهة الغربية منها ، ويقول المرزوقي ان سانية المعروفة الأن (زار قابس ١٩٥٩م) تقع في الجهة الغربية من المدينة وهي لف سانية عنبر القديمة انظر قابس جنة الدنيا مرجع سابق ص ٢٧. وقول الشاعر أبو الفضل :

اذكر عيشتنا بساحة علبر والجو يتحفنا بنكهة علبر \*

حيث النخيل عرائس المحيا بسطا لأنها من أخضر وأصغر

\* تفس المصدر ص ٩٠.

انظر الدريه لوبي Le Sud Tunision P. 27.

أمين المحاج اللميري فيض العباب وإطاحته قداح الآداب في المحركة المعيدة إلى القسطنطينية والتراب دراسة أحمسد الطوخي ورضوان البارودي ص ٥٧ مخطوط طبع على هيئة مذكرات بعد في كتاب وتوجد مله نسخة واحدة محفزظة في مكتبة د. جمال سرور المهداة إلى مركز الدراسات الشرقية بأداب القاهرة. وقد ساق لنا التجانيةصيدة لأبي الفضل

والمدن كما كانت توجد منفردة على طول الطرق الاستراتيجية والتجارية ، وذلك للأغراض الحربية كالتحذير من اقتراب العدو ، او لتأمين الطرق إلى جانب إرشاد السابلة<sup>(٣)</sup> أما في عالم البحر المتوسط فقد وجدت الأبراج والمنارات المربعة. وبالنسبة لقابس كانت توجد أبراج منها منهدم تماما<sup>(١)</sup> إلى جانب منارات الأربطة الموجودة بالساحل على طول خليج سرت الصغير مثل المنارة التي توجد بعد جزيرة شريك (قرب قابس حاليا) (٥).

لقد كانت منارة الإسكندرية أشهر نموذج للمنارات التي يصفها صاحب الاستبصار (٦٠) وكانت بديعة وقد بنيت على طرف اللسان الداخل في البحر من البر ، وإنه جعل على كرسي مِن زجاج على هيئة السرطان في جوف البحر وجعل طوله في الهواء ألف ذراع وجعلت في أعلاه المرآة (٧) ثم يصف لنا على أيامه ويقول : هي اليوم ثلاثة أحزمة الحزام الأول : فهو مربع البناء وقد عمل أحسن عمل بحجارة مربعة قد خفى التصاقها حتى صارت كالحجر الواحد لم يغيره الزمان وارتفاعه ٣٢٠ نراعا ، ثم ترك أعلاه قدر غلظ الحائط ، وهو ٨ أصابع، وتحده ١٠ أذرع سوى هذا الغلظ (٨) ثم أقيم عليه بناء مربع الشكل ارتفاعه ٥٠ ذراعا ونحوها، وفي أعلى ذلك مسجد محكم البناء ويقال إنه مسجد سليمان وباب المنارة من حديد ويرقي إلى الباب من أسفل المنارة (١) كما يخبرنا التجاني (١٠) أن المنار الموجود في شرق قابس الذي تغنى له الحداة قد سقط في زمنه ولم يبق له أثر وأصبحت منطقته تسمى باسمه ، ولكن بعثة الأثري Guerine (١١) وجدت أحجاراً ضخمة قبل هذه المنطقة التي تسمى بمنطقة أو حي المنارة والقصور الأغلبية والمحارس الإفريقية كانت تعرف بمنارتها المرتفعة ، ويقول أبو زكرياً (١٢) إذا نظروا في مرآة المنارة ، ورأوا قلاع العدو أن يبنى فيبصر نارهم من كان قريبًا من القصور ، فيبتعدوا أيضًا ، فكل من رأى من أهل القصور نار القصر الذي يليه ، فتسير أيضا فتتصل نيرانهم حتى تبلغ في ليلة واحدة إلى ستة ، وكما أورد التجاني (١٣) وهي متصلة فيما بين الإسكندرية إلى بحر الزقاق بالمغرب الأقصى ، وقد تكون منارة قابس

<sup>(</sup>۱) التجاني: مرجع سابق ص ٩٤.

<sup>(</sup>۱) المنار وجمعها المناتر أو المناور : هي موضع النور أيا كان ، وفي الاصطلاح تطلق على أبراج ســـاحلية شـــاهقة البنيان يعلوها نور ساطع يهتدي البحار ليلا فيجنحوا إليها أنظر مجلة المشرق مجلد ١١ ص ١٠٤٣ والعامة يسـمونها فنار.

هذا الجانب منارات لمرفأ على الساحب في مدينة قابس يقول د. سعد زغلول أنه إذا كانت الكنائس والأديرة المسيحية قد استعملت تلك الأبراج من أجل رفع الناقوس أو استخدامها كخلوة للمباد من الرهبان فالضير أن يكون هذا في الشكل المعماري لكن الوظيفة هي الأهم وهكذا تجد برج المئتنة يتطور إلى عمارة ثيامها بوظيفة الإرشاد إلى جسانب الأذان وهذا الاسم مازال مستخدما في المعرب الأنداس انظر العمارة والفنون ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) سعد زغلول نفس المرجع والصفحة

<sup>(</sup>h) Gurini Voyage Arucheolaguie duns la ence deu tuniseie theednt, T219 (c) خكرها لنا في رحلته عددا منها فمثلا واحد منها بين بناء الأغالبة هو المذكور في المني ويقع في منطقة الفلاحين وهي آخر أرمن الجزيرة من فصوص الحجارة المربعة ص ٢٢.

<sup>(</sup>۱) مجهول ، مصدر سابقة ص ۹٤.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفس المصدر.

<sup>(</sup>۱۰) الرحلة من ۹۲۳.

<sup>(</sup>۱۱) معجم البلدان ج،٤ ص ١٨٨ وانظر سيد سالم بحرث، ج ٢ص ٢٤. 18. (٢٧ معجم البلدان ج،٤ ص ١٨٨ وانظر سيد سالم بحرث،

<sup>(</sup>۱۲) السير ص ۱۹۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۳)</sup> الرحلة ص ۱٦٠.

الشاهقة في ناحية الشرق تظهر بوضوح للقوافل الآتية من المشرق كما قال الشاعر - في وصنف التجاني (1) يتضبح لنا أن هذه المنارة كانت ناحية الشرق من حدود المدينة في المنطقة المسماة (البلد) وهي أحد أجزاء المكان القديم للمدينة الإسلامية (أي مدينة قابس قديما) لأنه بعد ذلك يذكر منشآت داخل المدينة (1).

المرقأ (الميناء):

يقع المرفأ على خليج سرت الصغير أو خليج قابس وكان في الأصل عبارة عن مصب لأودية قابس وعيونها التي تأتيها من الجبل في جنوبها (١) وهو مثل كل المرافئ في العصر الروماني حولت ضفاف المصب إلى أرصفة ، بعد حين وصل بين حواجز المرفأ الخارجية ببناء حجري لحماية المرفأ من مروج البحر (١) ويبين أن شكل المرفأ عبارة عن شكل متعدد الأضلاع وغير منتظم وله ثغر ضيق ووادي قابس يرمي في البحر على مساحة كيلو متر بين شمال شرق حي المترل ، وفي أوقات الجزر تتخفض مياهه أقل من مترين وبعلامات ثابتة وهي أن تمرق متضخمة بواسطة أمواج البحر فتتحول ثانية رفيعة وقليلة العمق وفوهة هذا النهر كانت تستخدم منذ قرنين كمرفأ للوادي أما مرفأ مكاباس القديم فقد غطته الرمال منذ مئات السنين (٥) كانت توجد منارة الإرساء السفن – كما يوجد برج دفاعي بالقرب منه وتوجد منذ عصر الحماية طابية تسمى البرج الجديد .

يخبرنا البكري : (١) " وساحل مدينة قابس مرفأ للسفن من كل مكان أما الإدريسي (١) فيقول أنه يستوعب السفن المتوسطة والقوارب ترسو بواديها وهو ليس بكثير السعة .

كان لمرفأ قابس عدة مراس لكن المغريات لم تعط سوى التنين:

طرف الماء بعد وادي العكاريت شمال قابس، أي في الطريق الأتي من صفاقس على الساحل كما كان في طرف الماء مرفأ صغير مازال المراكب الصغيرة تتعامل معه إلى وقت رحلة

ومرسى بالماء وهي المراسي القديمة التي أرساها الفينيقيون.

<sup>(</sup>۱) الرحلة ص ۲۳.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة. ومن المحتمل أن تكون المنارة رباط صحراوي يحتوي على مسجد وبيت صحراوي لإيسواء رجال القوافل ودوابهم ومن المحتل أيضا أن يكون قريبا من الباب الشرقي الذي ذكره الوريثلاني في رحلته فيما بمسد أو تاليا أمام مترل القوافل فهو جزء هام في المدينة الإسلامية وهو ما يجوز أن تطلق عليه اسم العمارة التجارية التي تمت وتطورت في المصور الإسلامية بعد أن شارك فيها الأفراد.

<sup>(</sup>۲) البرغوتي تاريخ ليبيا ص ٥٥١-٥٥٧.

<sup>(</sup>١) جيرين: رحلة أثرية مس ١٧٩.

 $<sup>^{(5)}</sup>$   $\cdot$  Elkaium ,Karim La riseslouce de gabies calers de lunise v. amme 1974 t 154.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> المسالك ج٢ ص ١٦٦

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق ص ٢٧٩.

<sup>(^)</sup> انظر الرحلة ...الفصل ١٨

الفنادق:

ويقول ابن منظور أن كلمة فندق فارسية وبلغة أهل الشام تعني الخان<sup>(۱)</sup>، وهي كلمة أصلها يوناني Fondaque مركبة من لفظين Fon كل وdaque قبل، أي استوعب كل شئ ، وهو مرادف لكلمة نزل أو منزل<sup>(۱)</sup>، وبهذا تدل الوظيفة التي يؤديها المبنى المخصص وللكلمة المرادفة لها في المشرق ، مثل (خان ، كرافان، سراي ، نزل وكالة (۱)).

ولا يفرق المقريزي (٤) في خططه بين القيسارية الوكالة والخان والفندق لتشابهها في نظره. أما قابس فقد ذكرت المصادر كثرة فنادقها وذلك لأنها كانت مركزا تجاريا للتبادلات التجارية من ناحية البحر والصحراء وعلى طريق رئيسي يؤدي لغيرها من المدن الساحلية المدرد المدة المدرد المدر

الصمحر أوية. متقع الفنادة.

وتقع الفنادق بصفة عامة خارج قابس وتتجمع فيما يشبه مدينة صغيرة مغلقة ، أو مكان خاص بالتجار الغرباء عن المدينة ، وعلى مقربة من مرفأ قابس توجد فنادق للتجار الإيطاليين خاصة (البيشائيين أو البيازنة).

ويبدو أنهم كانوا يسمون كل فندق باسم طائفة من التجار النازلة. وقد جاء في كتاب – Demas – المعاهدة تجارية برقم ٧٩٣ ذكرة المدن خاصة قابس التي أقامت فندقا خاصا بالتجار الإيطاليين حتى لا يشاركهم فيه أحد من النصارى. ويبدو أن هذا الفندق كان على بعد ميل واحد من المرفأ كما هو في تونس (٦). والفندق يضم عددا من المنشآت المتعددة منها منشأة سكنية من عدة طوابق الإقامة التجار ، وأخرى لتخزين السلع ومكاتب شئون تتظيم الحالية التي يتبعها التجار (بيازنه ، جنوبين) وأحيانا كنيسة الأداء صلواتهم (٧).

كما يوجد بها فرن ومطبخ لإعداد الخبز والطعام ومحل لتقديم الطلبات الضرورية لهم وسوق جامعة لمنتجاتهم (^) وحمام ، ومن الجائز أن يكون هناك مكان لتنفيذ أي عقاب للخارجين عن القانون واللوائح ، يشرف علي ذلك قنصل مهمته تنفيذ أحكام القضاء فيها والإشراف على هذه المنشأة أو الفندق (1).

<sup>(</sup>١) لسان من العرب مادة فلدق

<sup>(</sup>۲) طويبا العنتبلي: تضير الألفاظ الدخيلة في اللغة مع ذكر أصلها ، ط القاهرة ٥٠٤هـ / ١٩٨٨م ، ص ١٧٠ و أنظر عبد الجبدار ناصر العلاقات الاقتصادية الدولة الحضيية – رسالة ماجستير بجامعة القاهرة ١٩٩٢م.

كان أو نزل أو وكالة تعطيها معلى مؤسسات تجارية ، وأماكن لراحة التجار لهي نفس الوقت وهي كلمات مشرقية ، أمسا كرفان سراي ، فهي كلمة تركية من كلمة كرفان : القافلة. ثروت عكاشة القيم الجمالية في العمارة الإسلامية القاهرة ط١ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>١) المقريزي: نصر الدين أحمد بن علي بن تقي الدين (١٤٥هـــ ١٣٧٧م) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار المعروف بالخطط المقريزية طبيروت – ج٢ ، ص ٢٤٠.

اليعقوبي والبكري والإدريسي وغيرهم من مصادر سبق ذكرها وأنظر : نعيم زكي فهمي طَرق التجارة الدولية ومحطاتها ط. الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٣ / ١٩٩٣م ، ص ٢٨٦ – ٢٨٧.

<sup>(5)</sup> Traite de Paix et de commerce edit 1898 P. 169

<sup>(</sup>٦) انظر المرجع السابق ، نفس الصقحة وما يلهيا.

<sup>(</sup>۷) نفس المرجع والصفحات أنظر صبحي لبيب ، الفندق ظاهرة سياسية اقتصادية بحث في ندوة مصر والبحر المتوسط ، ص ۲۸۰ ، ط القاهرة ص ۲۸۰ وما يليها.

<sup>(</sup>A) كما جاء في بحث صبحي الليبي المرجع السابق نفس الصفحات وكذلك المعاهدة رقم ٧١٣.

<sup>(1)</sup> أنظر رحلة المبشر ليفالد: ١١٤١هـــــ ١٩٩١م ، ٦٨ -- ٨٥. وهو قيميس الماني ذهب لتونس وزار مدن الساحل وخليسج قابس ونزل بفندق متوسط الحال بقابس ثم جربه ، وقابس بها حمامات كثيرة إلى جانب الفنادق والأسواق ، الوزير السراج ، الحال :ج٢ ، ص ٢٨٩

وكانت هذه الأبنية التى تتكون منها منشأة الفندق عبارة عن بناية كبيرة مربعة الشكل مكونة عن عدة طوابق شكلها الخارجي كالقصر للحصين ، وبداخلها فناء واسع تجري فيه عملية تفريغ البضائع أو إعدادها للشحن من فك وربط ولصق أوراق عليها لتوضيح بيانات. ويتضمن الطابق الأرضي حوانيت مخازن ذات قباب ، والأدوار العليا كانت مخصصة لسكن التجار ونومهم فيها وكانوا يعلقون غرفهم بأقفال رومية (۱۰)، ويحيط بها من الخارج أشجار غالبا ما تكون مجلوبة من بلاد هؤلاء التجار (۱۱).

وكذلك توجد كنيسة أو معبد تناسب ديانة التجار. وكل أدوار مبنى الفندق تكون سهلة المراقبة والتهوية وتخضع لإشراف الإدارة حكومية من قبل الخلافة في ذلك الوقت. وتعطى امتيازا لإقامة الكنائس ودور العبادة (٢).

يتميز الفندق بأنه يقبل التجار من ذوي الجنسية الواحدة أما الوكالة الإسلامية فتتكون من فناء محاط بحجرات كثيرة من الحجر تستخدم كمخازن ، من فوقها طابق يشتمل على حجرات تتم فيها المقايضة بين التجار الغرباء والمحلبين ، تعلوها وحدات سكنية كل منها ذات طوابق ثلاثة قائمة بذاتها أعد الطابق العلوي لكل منها للنوم وبه المشربيات التي تطل على الصحن المكشوف (٣) وحراسة التجار والبضائع ومكفولة لهم وهي مؤسسة مكتملة المرافق (أ) لكل ما يلزم التجار وكذلك يوجد بها مسجد أو زاوية للصلاة ، وهذه هي المسافر خان في الشرق أو الكرفان سراي.

### الرباطات:

تعني كلمة الرباط مصدرا المفعل رابط ويقال رابط الشخص إذا لازم الثغر ، وهو يخشى من هجوم العدو وعلى هذا فالمرابطة هي ملازمة الثغور استعدادا لملاقاة العدو، أو أن يربط كل من الفريقين جنودا لهم في ثغره (°).

وقد عرف المسلمون الأوائل معنى الرباط والمرابطة كنوع من الجهاد لنشر الدين. والدفاع عن الإسلام ، " يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تقلحون"(۱) " واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"(۱).

لقد كانت روح الجهاد والحماس للغزو ولنشر الدين لدى مسلمي المغرب بجانب الرغبة في الزهد والنقشف مما كان له الأثر في انتشار الأربطة (الرباطات) على ساحل أفريقية كما في ساحل المغرب الإسلامي بطوله مما عمل على حماية الجناح الغربي الإسلامي (^) وربما في اختيار القيروان (<sup>1)</sup> التي لا تبعد عن البحر ولحصنها ، واعتبار أهلها مرابطين

<sup>(</sup>١) عطية النيومي : تجارة مصر في البحر الأعمر ملذ فجر الإسلام حتى سقوط الدولة المباسية ط القاهرة دار النهضة العربية ١٩٩٦هـ ١٩٧٦م ص ١٩٩٠

<sup>(</sup>۲) في ذلك أنظر هايد تاريخ التجارة في الشرق الأدني ت / أحمد رضا محمد رضا ، ط القاهرة ١٩٩٤/١٤١٤ ، ج (٢) ، ص ٣٣-٣٢ ، وأنظر : صبحى لبيب الفندق ظاهرة سياسية ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>۲) ثروة عكاشة : القيم الجمائية في العمارة الإسلامية ، ط القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، ص ٧٠ وما يليها.

<sup>(1)</sup> مسيعد عاشسور ، مسعد زغلسول - مختسسار العبسادي ، فسيي در اسسات تساريخ الحضسارة الإسسالامية العربيسة ، ط إسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ١٤١٦هـ ١٩٩٦م ص ٢٠٠ - ٢٠٠٠. والمصدر السابق نفس الصفحة وما يليها.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٣٠٢-٣٠٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> محمد توفيق بليغ ، نشأة الرياط وتطوره ، ط. جمعية الآثار ، الإسكندرية ص ٢٨–٢٩. سيد عبد العزيز سالم : الرباط والمرابطة مجلة دراسات أنناسية عدد يناير ١٩٩٥، نقلا عن ابن منظور لسان العرب : ربط. (۷) سورة آل عمران الآية رقم (۲۰۰)

 <sup>(</sup>٨) سورة الأتفال الأية رقم (٦)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : الكامل ج ١ ص ٣٢٠ ج ٤ ص ٧٤-١٣٧.

بؤيدون نشأة الرباطات منذ الفتح الإسلامي التي يصلي فيها العباد والمرابطون ، متدربين عسكريا ومستعدين لملاقاة العدو (أومن الرباطات ما كان على ساحل قابس وما جاورها مش قصر (ابن عيشون ، قصر زجونة) (أ) ورباط البحر الذي ذكره الغبريني (أ) المعروف بمسجد الصهريج التي لم يبق له أثر ويعتقد بعض الباحثين أنه ربما كان بمكان زاوية سيدي اسحاق بظهرة قراوش شرقي سوق الجارة الآن نظرا لأن ابن اسحاق نفسه كان يتعبد في هذا المسجد (أ) ولكننا نستبعد ذلك لوجود بساتين النخيل بين الزاوية والبحر ، والمعروف أن الرباطات تجعل لحراسة الشواطئ لا يفصلها عن البحر شئ ، يوجد قصر سجة على غدير واد يغذي قابس وقصر سجة بينه وبين قابس ثلاثة أميال (أ) وقد وجدت أحجار مبعثرة ربما كانت هذه الأحجار بقايا بناء قديم اضمحل(أ).

ورباط الحامة على خليج قابس قرب صفاقس وقص قابس وهناك الربط التي أقامها الأفراد مساهمة منهم في الجهاد وتحصين السواحل على خليج قابس ومن أشهر تلك الربط التصر طبنة "قصر نقطة" اللذان زارهما التجاني ووصفهما بأنهما "قصران عامران  $^{(Y)}$ , إلى جانب "محرس بطوبة" الذي كان يتميز بوجود منارة عالية يصعد إليها عبر برج من مائة وست وستين درجة  $^{(h)}$ , ومحرس جبلة ، ومحارس أبي الغصن ، ومنه اللوزة والريحانة  $^{(h)}$ . وعلى مقربة من قابس توجد أنقاض أحد المحارس القديمة وهو يعرف ببرج خديجة  $^{(h)}$  وله منار عال  $^{(1)}$ ), ويقرب قابس كان هناك "قصر قابس  $^{(Y)}$ .

(قصر - حصن - رباط - محرس - مسلح) كلها كلمات تندرج تحت بند المصطلحات المخاصة بالعمارة الحربية (۱۲) وتضاف لها كلمة (مرقب) بنفس المعنى زعم عرب الجنوب (في قابس أن إبل الهلاليين كانت ترتاد (أم الشياه) وهو جبل بالظاهر يقع في منتصف الطريق بين دوز (غرب قابس) من جهة ومن جهة أخرى بين دوز ومطماطة (جنوب قابس) وأن (دياب بني غانم) من فرسان قبيلة زغبة الهلالية كان يحميها وسمى مكانه مرقب دياب. الأربطة أو رباطات الأغالبة ذات الطابع العسكري الديني ، إما مساجد ونكر ما فيها من مرابطين أي الوظيفة الدينية وتخللها بعد ذلك المرابطة وبطول الساحل مساجد كثيرة وهي مساكن للصالحين

<sup>(</sup>١٠)بليغ – ص ٢٧ ونزهة المشتاق

<sup>(</sup>٢) الإدريسي نزهة المشتاق ج٢ ، ص ٣٠٥ وانظر محمد عبد الهادي شعيرة الرباطات الساحلية الليبية بحث من مؤتمـــو تاريخ ليبيا القديم والحديث ط بنغازي ط١ ص ٣٣٦

<sup>(</sup>٣) عنوان الدراسة ، طبيروت ، بدون ص ١٣٩.

<sup>(1)</sup> الغبريني ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>ه) االإدريسي ج٢ ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>١) المرزوقي ص ٨٥.

<sup>(</sup>Y) التجاني: الرحلة ، ص ٨٤

<sup>(</sup>A) عن محارس صفاقس: انظر ابن حوفل: صورة الأرض ص ٧٠، البكري: المغرب ص ٢٠، الإدريسي: نزهــة المشتاق ج٢، ص ٢٠٠.

أ) هي خديجة بنت أحمد بن كاثوم المعافري ، وكانت شاعرة مشهورة ، وذكرها ابن رشيق في كتابة الأنمسوذج ، وقسد ذاعت شهرتها في القرن الرابع الهجري بسبب أشعارها في بيت لها يدعى أبا مروان عبد الملك بن زيادة الله ، وقسد رفض أهلها زواجها من حبيبها. أنظر: حسن حسني : شهيرات التونسيات ، ص ٥٣.

<sup>(</sup>۱۰) يرجح حسن حسني عبد الوهاب أن يكون سبب تسمية هذا الحصن راجعة لهذه الشاعرة حيث يرجح أن يكون أهلها قد سكنوا المنطقة المجاورة للحصن وعندما ذاعت شهرة خديجة أطلق عليها اسمها على الحصن – حسن حسني: المرجع السابق ، ص ٥٤٠.

<sup>(</sup>١١) البكري: المصدر السابق، الإدريسي: المصدر السابق، ج١، ص ٢٧٩، ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص ٢٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۲)</sup> البكري: المغرب، ص ٢٠.

<sup>(</sup>۱۳) محمد حمزة الحداد المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإصلامية في ضوء كتابسات الرحلة المسلمين ومقارنتها بسالنصوص الأثريسة والوثانقيسة والتاريخيسة ، ط القساهرة دار النهضسة الشسسرق منة ١٤١٦هـ ط١ ص ١٨٠.

، وهي شهيرة يزورها الناس وهي أحسن المساكن لمن يريد الإنفراد للعبادة ومساكن تجمع بين الاحتراس ومجانبة الناس ويجوار قرية مارث (١) (في قابس) وصل التجاني (١) لقرية آجاس العامرة ورأى مسجدها وأخبره أهلها أن الدعاء فيه مستجاب ، وأن فيها بعض الزهاد والمرابطين على المذهب السني الذي كان غالبا من قابس لطرابلس وكذلك في قابس مسجد الوهية (١).

والأربطة (الرباطات) ثكنة محصنة عسكرية أولا ، وبها مسجد أو أكثر ، وكان أشهرها (سوسة) ، (المنسيتر) (٤) على أقصى الشمال على خليج قابس (٥) .

وتشابه الأربطة في التخطيط ، فقد كانت مستطيلة المسقط مسورة مزودة بابراج (1) ، ان القصر عبارة عن حصن متوسط المساحة ، وقد يكون كبيرا وقد يبني بجانبه حصن آخر ، وعادة مايشبه قصر المنسيتر وهو عبارة عن عبارة عن بناء من طابقين محصن، وعلى هذا الحصن تشرف حجرات الدور الثاني على شكل شرفة ويحتوي القصر عادة على مسجد (٧) حتى تتكامل وظائف الرباط من الناحية الدينية والعسكرية. وقد الاحظت الباحثة من خلال رحلة التجاني (٨) أنه تحدث عن نوعين من الرباطات:

رباط له مسجد يقوم بعمل الرباط مثل مسجد أجاص المذكور على طول الساحل ومسجد يقوم بعمل الرباط ، وقد أورد اليعقوبي (١٠) والإدريسي (١٠) الكثير من الرباطات على طول خليج قابس وخلجان إفريقية كلها (١١) وقد أورد ابن عذابي (١١) أن هذا التحصينات الساحلية كانت منتظمة على مسافات مدروسة فيما بين الإسكندرية حيث كان الخبر يصل في ليلة واحدة عن طريق النيران والإشارات الضوئية المنبعثة منها ، اشهر هذه الرباطات بناها الأغالبة وأولهم أو ابراهيم بن أحمد الأغلبي (٢٤٧-٢٤٩هـ) (١٠).

وقد كانت الرباطات في الشرق أيام هارون الرشيد والخليفة المامون تسمى محارس أو مسالح (١٠) وقد اقتبس الأغالبة الكثير من أصولها وطبقوها في إفريقية (١٠) وقد جاء في كتاب الإدريسي (١) أسماء قصور على هذه الرباطات وحصون أو حصن على طول الساحل..

<sup>(</sup>١) تقس المصدر تقس الصقحة.

<sup>(</sup>٢) انظر الشماخي احمد بن سعيد بن عبد الواحد (٩٢٨هـ ١٥٢٢م) السير ط عمان ١٤٠هـ ١٩٨٢م ج٢ ص١٢٨٠. حيث أورد تصة بين قائد المعز حول اغتصاب بستان أحد الشيوخ قدعا عليه في مسجد الوهبية.

<sup>(</sup>١) الجون: استدارة الخليج للداخل انظر الإدريسي ج١ ص ٣٠٢، ٣٠٢.

<sup>(°)</sup> انظر عنوان الدراسة ص ۲٤٠.

<sup>(</sup>۱) انظر عبد الرحيم غالب ، موسوعة العمارة الإسلامي ط جروس برس ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م انظر محمد عبد الهادي شعيرة الرياطات الساحلية الليبية الإسلامية ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) انظر الرحلة مس ٢٣.

<sup>(^)</sup> يقول عنها ألها قرية حقيرة انظر المصدر السابق ص ١٨١.

<sup>(</sup>۱) البلدان ص ۲۵۳ج ۲ ص ۲۸۹.

<sup>(</sup>١٠) نزمة المشتاق ج ١ ص ٢٨٠ وما يلهيا.

<sup>(</sup>۱۱) المصادر السابقة نفس الصفحات.

<sup>(</sup>۱۲) البيان المغرب ج ١ ص ١٩١.

<sup>(</sup>۱۲) ابن عذاري نفس الصفحات 83 Charles Anulien Julien, lepase de lalfrique du Nord sj

<sup>(11)</sup> أورد ابو المهلال العسكري أن الخليفة العامون أول من أطلق اسم مصالح على مسالح الأوائل ط بيروت بدون ٤٣.

<sup>(</sup>١٥) دائرة المعارف الإسلامية ط القاهرة دار الشعب ط (١) ج١٥ ص ٨٢-٨٢.

وهذه الحصون المحتوية على مساجد تشبه القلاع أو المعاقل الدفاعية التي ينطلق منها المجاهدون لدرء أي عدوان خارجي ، وهذا الحصن مربع الشكل وغالبا ما يحيط به سور غليظ خارجي وفي أركانه أبراج المراقبة ، وترتكز عليه منارة شاهقة الارتفاع ذات وظيفة مزدوجة وهي : المراقبة والأذان في مواعيد الصلاة (٢) وبداخله صحن أو فناء مستطيل في وسط الرباط وتحيط بالجوانب أروقة ، وفي الجوانب درجات للصعود لطابقين بأعلى فيها غرف المراقبة ، وهي على جوانب الصحن من أعلى من كل جهة وتشتمل كل جهة على ثمان غرف ، أما جهة الداخل فمن المرجح أنها اتخذت إسطبلات الخيل والمجموعة التي في الأركان وفيها غرفتان كانتا مخصصتين كمستودع للاعلاف وأغراض القصر (٢) وغرفتا الركنين الشمالي والغربي والغرفيان المتصلتان بهما كانتا مراحيض وميضة حيث وجد فيها الركنين الشمالي والغربي والغرفة كبيرة مجاري من الفخار تتصرف فيها المياه خارج القصر أو الحصن ، كما توجد غرفة كبيرة خصصت المكتبة وقاعة للاطلاع فيها مصاطب يجلس عليها المطلعون ، والمكتبة عبارة عن خصصت المكتبة وقاعة للاطلاع فيها مصاطب يجلس عليها المطلعون ، والمكتبة عبارة عن تجاويف في الحائط لوضع الكتب وبين الحائط القبلي والسور كان يوجد فناء فيه أضرحة الشخصيات المهامة (٤) أما من حيث الواجهة الخارجية فقط شبهه مارسيه Marais بأنها تشبه الحصن البيزنطي (٥).

أسس البربر الرابطة وهي رباط أو أربطة له حصن على الجبل تجمع فيه القبيلة مدخراتها ، ويتولى البعض حمايتها ، وأسس المنسيتر على الساحل للعبادة كما توجد في الشرق صروح الأنوار وهي ربط عليها مناثر تضئ الطرق خصوصا على حدود العراق للحماية من الغارات المفاجئة (١).

والرباط (في جنوب قابس) هو الليماس العسكري للحراسة الساحلية أو الصحراوية ورابطة لجمع الزاد الجماعي وحمايته ويه منارة تبين السبيل المقادم ، إلى جانب مركز الحمام الزاجل الذي يحمل الذي يحمل الأخبار (٢) وقد أدرك المسلمون خطورة هجمات البيزنطيين على السواحل وفي الجبال والصحراء التي جهزت فيها غرف المسافرين ، وعلى الرباط منارة عالية للإرشاد ، وكان الحداة يقولون : لا نوم ولا قرار حتى أرى قابس والمنار ا(٨).

الرباط البربري حول قابس يسمى تاشرافت وتعزيمت وصارت هذه الأربطة كثيرة ومتعددة (١) الأول التاشرافت ، وهي أي مرقب مشرف به رباط ، وذلك منذ القرن الثاني للهجرة، ويوافقه كلمة السروات في بلاد اليمن ، وتاشرافت تماثلها ولكن في إفريقية تطلق على الجبال المشرفة بالمراقبة (١٠) أما بتغرمت هي الدار المحصنة وهي دار مربعة في أركانها أبراج وفي سورها مدخل واحد يتصل بغرفة تجانبها ثلاث غرف ، وفي باقي الواجهات الداخلية وفي زواية من زوايا هذه الغرف يوجد درج يؤدي للطابق الأول الذي هو صورة طبق الأصل

- () از مة المشتاق ج ٢ ص ٢٨٢ وما بعدها.
  - (٢) انظر المرجع السابق ص ٢٨-٢٨.
    - (۲) نفس المرجع ص ۱۰۸،۱۰۷.
- هذا رأيه لكن الحقيقة لعمارة المسلمين نمط خاص وإن كان بها لقطة من العمارات الأسبق.
- (4) tvoin & architectus Musulmame j 118.
  - (°) مؤتمر تاريخ الأثار الإسلامية الأول بالمغرب عن النن المعماري عبد العزيز عبد الله البربري مندسة المصـون ص ١٥١.
    - (١) عثمان الكعاف ، الحضارة ، ص ٨٠. والربط في المثنرق والمغرب على نظام واحد وإن اختلفت المصطلحات.
      - (٢) المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ط القاهرة ١٤١٤هـ ١٩٩٤ ص ٢٨٢
        - <sup>(A)</sup> التجاني ص ١٥٤ ١٥٨.
        - (١) عبد العزيز عبد الله نفس الصفحة.
        - (<sup>۱۱)</sup> نفس المرجع والصفحات ص ۱۵٦.

زوايا هذه الغرف يوجد درج يؤدي الطابق الأول الذي هو صورة طبق الأصل الطابق السفلي حيث الخدم والحاشية ، أما الحصون الركنية فتستعمل كمخازن المؤن وتؤدي إليها ممرات ضيقة ويحيط بالساحة سقف جانبي من الخشب ، والطابق الثاني لا يحتوي على غرف بل هو امتداد المسور مجهز بتنوب المحراسة ويوجد أيضا عند البربر ما يسمى بالمخازن المحصنة التي تسمى بالبربرية "ايغرام" وهي عبارة عن أجنحة منفصلة تنفتح في ساحة داخلية وتقوم البناية كلها على ارتفاع شاهق في نقطة استراتيجية اذلك تستخدم كمستودع المؤن وكقلعة يلجأ إليها الناس عند الخطر(۱).

وتبني كبرى حصون البربر بالطابية وأحجار الجبل وجذوع الأشجار ، وتبنى قاعة دائرية كبيرة فيها و تخصص لكبار القادة وتحاط بسور قوي والحصون والقلاع تشرف على المدشر (٢) أو القرية الصغيرة المحاذية لها (أجادير) وهي نوع من الجور المحصنة للمستودعات وغالبا ما تحتوي على مسجد ومخازن ودار ندوة للأعيان وفي وسطها صهريج مياه .

ومن اقوى تلك الحصون البربرية هي تحصينات مطماطة التي تقع جنوب قابس لأنها مركز البربر الأمازيغ وهم السكان الأصليون للجنوب من إفريقية بصفة عامة (۱۱). فهذه الحصون هي تاريخ صمود رجال البربر أمام الطبيعة القاسية ضد كل معتد. لقد نقشوا على الصخر تاريخ هذا الصمود وتتراءى لنا تلك القرى على الهلال الحجري لجبال مطماطة

ترى على قمم تلك الجبال حيث الطبيعة القاسية واستمرارية الأصالة لهؤلاء البربر على مر العصور في هذه المساحات الشاسعة الممتدة في الجنوب الشرقي بين والبحر والصحراء حيث حفرت الأيدي مساجد ومساكن معاقل بين طيات الجبال ومنعطفات المنحيات ونجد القصر عند أهل الجنوب الشرقي في أعلى المرتفعات عادة وهو مخزن المؤن والمعقل الذي يلجأون إليه عند أي هجوم يحتمون به زمن الحرب. يعرف القصر بأنه المكان المشترك والمغلق والمقسم داخليا. تحرسه مجموعة من جنود لأن فيه أفراد قبيلتهم و ممتلكاتهم. والقصور جمع أقصر (بلغة قابس) وهي تمتد من التراب الطرابلسي حتى يصل إلى قمم جبال الأطلسي في أقصى الغرب كنظام بربري واحد سواء في الجبال أو الوهاد (مفردها وهد ويقع بين جبلين) (أ) يتميز القصر بخاصتين أو لاهما الموقع: الذي يكون أما على قمة جبل أو في الوهد (كما ذكرنا) وذلك لضرورة حربية حيث التحصين ومراقبة الأعداء في نفس الوقت. ثانيتهما:التخطيط المعماري: ويكون متماثلا في جميع القصور على مر العصور والذي يتكون

١-السقيفة : وهي المدخل الوحيد له.

٢-الصحن: حيث تقام فيها الاجتماعات والحفلات

الغرف أو المنازل وتكون للخزين وتكون مغطاة بالملاط ومزخرفة بزخارف بربرية خاصة ويوجد بجوارها برج للمراقبة ومعاصر الزيتون ومطحنة للحبوب وهي تكون دائما فوق القرية البربرية.هناك اختلاف بين لنا أنها تطورت إلى حد ما ففي العصور القديمة من حياة البربر

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع والصفحة.

<sup>(</sup>۱) المدشر عبارة عن تجمعات مماكن للفرحين ليس لها سوق أو مسجد جامع أنظر بن خلدون ج١ ص.

<sup>(</sup>r) مازلت تراهم محتفظة بهذا الطابع البربري في عمارتها للآن

Voir: André louis, le sud tunisien P.45-75.

<sup>(</sup>١) لقد أصبح هذا الطابع يشد السائدين لمشاهدتها ويشد الأجانب لاستكشافها مثل أندرية لويس الذي مكث بينــــهم أيامـــا طويلة.

. كان الصحن مربعا أما خلال العصر الإسلامي أصبح الصحن مستديرا مما يدل على تأثر البربرية بالإسلام .

•

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الفصل الثاني

### الحياة السياسية

- ١- تمهيد : قابس منذ الفتح الاسلامي حتى الغزوة الهلالية .
  - ٢- الغزوة الهلالية
  - ٣- إمارة بني جامع في قابس.
  - علاقات قابس السياسية مع نواحي إفريقية:
     مثل: صفاقس، قفصة، بلاد الجريد .....
    - ٥- علاقات قابس السياسية:
    - ١. مع بني زيري ، وبني حماد.
      - ٢. مع المرابطين.
        - ۳. مع مصر
        - مع الأندلس
        - ٥. مع الموحدين
    - ٦. علاقات قابس مع النورمان في صقلية
      - ٧. مع السودان

Ø,

# قابس منذ الفتح الإسلامي حتى الغزوة الهلالية

لم يذكر المؤرخون تاريخا محددا افتح قابس ، ولكن بعضهم أشار إلى أن عبد الله بن سعد بن ابي السرح عليها عام 77 هد ، ثم انصرف عنها لئلا ينشغل بها عن فتسح إفريقية ، وبذلك لم تفتح عام 77 هد ، كما ذهب ياقوت الحموي (1) ، ويذكر النوبري (7) ، عدن جيش المسلمين بقيادة عبد الله بن سعد بن أبى السرح (7):

"... فجمع عبد الله بن سعد جيشا عرمرما ..." (أ) فتح بها طرابلس وغنم منها ، ثم يق ول :"... ومعنى حتى نزل بمدينة قابس فأشار عليه أن الصحابة أن لا يشتغل بها عن إفريقية ، فسار
وبث كل السرايا في كل وجه..." (أ) ولم يرد اسمها بالتحديد في فتح العرب المغرب ككل(١).
اختلفت روايات الفتح الإسلامي لقابس ، لكنها اتفقت على أن عبد الله بن أبي السرح حاصر
قابس في طريقه ثم استصوب أن ينصرف عنها كسبا للوقت لأنها كانت محصنة، وقد التقى
حاكم إفريقية البيزنطي جريجوريوس (١)، وجنده بمكان قريب من سبيطلة (١)، يسمى عقوبا (١)،
حيث دارت معركة انتصر فيها العرب ، وتسمى معركة سبيطلة، وبذاك وصل إلى سهل

<sup>(</sup>١) معجم البلدان : جــ ٤ ؛ ص ٢٧٩ ، مادة قابس مع ملاحظة أن في هذا الوقت ٢٧هــ ، لم تكن القيروان قد بنيت.

<sup>(</sup>١) هو شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب الدويري: ٢٣٧هـ - ٣٦٤ أم. نهاية الأرب في فنون الأدب ، جـ ٢٤ ؛ تحقيق حسين نصار ، ط . القاهرة. الهيئة العامة الكتاب سنة ١٤٠٢هـ ، ص ١٠ ، ١١.

<sup>(7)</sup> فاسمه عبد الله ابن سعد بن ابي السرح بن حبيب بن حنيفة ، المصدر السابق نض الجزء والصفحة.

<sup>(؛)</sup> عرمرم بمعنى : الجيش العرمرم الكثير ، انظر المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية جـــ ٢ ، ص ٢١ ؛ وانظر : المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة.

<sup>(°)</sup> لبن عبد المحكم : نفس المصدر والجزء والصفحات ، لجي القاسم عبد القاسم عبد الرحمن بن عبد المحكم بن اعين القرشســـي توفــــي ٢٥٧هـــ ٨٧١م – فتوح مصر وأخبارها د/ عبد المنعم عامر ، ط ، القاهرة ١٣٨١هـــ – ١٩٩١م ، ط ١ ، ص ١٩٢ – ١٩٣٠.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق نفن الصفحة ، وانظر نفن المصدر والجزء و الصفحات.

<sup>(</sup>٢) يسميه العرب: جرجير ، انظر النويري ، ج ٢٤ ؛ صــــ ٢١ ، الذي يقول 'وسلطان من طرابلس إلى طلجة وولايته مـــــن قبـــل هرقل".

أم هي مدينة تمودة غير بعيدة عن قابس على مسافة يومين من القيروان ، وهو بلد واسع فيه مدن وحصون وهي كانت مدينة جرجير ومستقرة ، وكانت عاصمة الجريقية بدلا من قرطاجنة، ودخلها المسلمون في جيش عبد الله بن معد ابن أبي مورح في صدر الاسلام ، حسين مؤلس ، فتح العرب المفرب ط. القاهرة ص ٥ ؛ وسبيطلة هي Saffetula ؛ المصدر السابق ، جــ ٢٤ ، صـــ ١١، – وانظر : Saffetula ؛ المصدر السابق ، جــ ٢٤ ، صـــ ١١،

<sup>(</sup>١) عقوبًا ، ويسميها اللويري : فحص عقوبًا ، والفحص هو المتسع من الأرض ، انظر : نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>۱۰) لقد كان جرجير يستطيع أن يسد على المسلمين الطريق الضيق الذي يؤدي من طرابلس إلى إفريقية ، وهو طريق قساس وشط الجريد، لكنه فضل الانتظار في مكان تسميته الروايات العربية عقوبة ، لقد كانت مسركة مسيطلة أو واقعة سبيطلة من المعسارك الحاسمة في تاريخ الفتح الإسلامي للمغرب "كانت في ذلك الوقت دار اللمك، يقول د/ مؤنس (ب): أن جرجيرا فضل أن ينتظر المسلمون الفاتحون في عقوبا، وقد كانت بينهما مفاوضات طويلة تبلها لحثة على الاسلام أو للجزية ويكون تحت سيادة الاسلام وانه أساما اتخذ سبيطلة دارا الملكة خشية هجوم العرب عليه بعد اخذهم طرابلس وبرقة .

أما د/ سعد زغلول عبد الحميد (ج): فمن رأيه أن الاقرب إلى الصوااب أن جرجيرا اتخذ سبيطلة غشية هجوم البيزنطيين عليه ، وأن جرجيرا أو علم أن جيش إبن أبي السرح سار إلى سبيطلة أو إلى عقوبا فسيكون اكثر قبولا ، كذلك أو علم بخطة سير جيش إبسن أبي السرح لاتنظر و في منطقة قابس الاستر اتيجية (د): فهي أشبه بعنق الزجاجة (كما يقول العمكريون حديثا) لأنها منطقة عبور من طرابلس لإقريقيا ، أما د/ سيد سالم فيذكر أن (س): وكان جرجير حصن العمن العمن المبتري البحثة في هذا الموضوع أن خطا الحاميا له ضد الغزو من الشرق لذا كان مطمئنا المناعة تحصين قابس وأنها ستكون عائقا وترى الباحثة في هذا الموضوع أن خطط ابن أبي السرح كانت تكتفها السرية لذلك (ط): اذلك لم ينتبه جرجير ولم يعقلها جيدا لأنه كان يعتقد أن قابس منيعسة التحصيسن (ص): وأن العرب لنا يستطيعوا فتحها ، لذا ترجح الباحثة أنها فتحت قبيل معركة سبيطلة ، وإلا كانت شوكة في ظهر الجيش الإسلامي ، ومما يدل على ذلك ، ما جاء في الحلل السندسية، وأن معاوية بن أبي سفيان عزل معاوية بن حديج عن مصر مسلة ، وهما يدل على ذلك ، ما جاء في الحلل السندسية، وأن معاوية بن أبي سفيان عزل معاوية بن حديج عن مصر مسلة ، ومما يدل على نلك على الله المعرب وليس له سلوك إلا منها ولا عبور إلا عليها . وهذا يدل على أنها فتحت قبل ذلك أي قبل سنة ، ه هسلوك إلا منها ولا عبور إلا عليها. وهذا يدل على أنها فتحت قبل ذلك أي قبل سنة ، ه هسلوك بكثير (س): لأنها ادرجت هي وأعمالها في سجلات ولايات المغرب ، كممل من الأعمال، أ ابن الاثير (محمد بن عبد الولحد الشيباني المعروف بأنه الانثى والمالة بعز الدين [٦٠٠ هـ - ١٠٢٦]) الكامل في التاريخ خوادث عام ٢٦هـ ب حاريخ فتح المرب المغرب ، ص ١٥٧

جـ - تاريخ المغرب العربي ، ط. اسكلنرية ، سنة ١٤٢٣ ٨ــ/١٩٩٣م، ص ١٥٢٠٠

وقد قيل أن الصحابي الجليل ابا لبابة الانصاري المتوفي نحوعام ٤٠ هـ مدفون في قـابس(۱) مما يؤكد فتحها قبل هذا التاريخ بفترة زمنية وعندما استقر القائد البربري كسيلة(۱) بالقيروان بعد انتصاره على عقبة نافع وموته بتهودة (ع٢هـ -١٨٥م) - بسط نفوذه على المناطق المجاورة ومنها منطقة (باب قابس)(٢) ومن باب قابس قامت جيوش الكاهنة (حوالي ٤٧هـ - ٢٩٤٦م) بطرد حسان بن النعمان خارج البلاد التي جاء بنية استرجاعها . لكنه عاد فدخل هذه البلاد بعد مرور عدة سنوات وسلم له هذا الباب (أي منطقة باب قابس)(١)، وخرج إليه أهلها وكانوا قبل نلك يتحصنون(١)، وعلى يدى حسان بن النعمان تأسس النظام الجديد لولايت إفريقية(١). لم تكن قابس بعيدة عن أحداث عصر الولاة في إفريقية فكانت مركزا الثورات بعصن المخوارج مثل أبي ايوب عكاشة الغزاري الصفري الذي استقر بقابس وهدد منها القيروان(١) الخوارج مثل أبي ايوب عكاشة الغزاري الصغري الذي استقر بقابس وهدد منها القيروان(١) ناحيتها الموادية الموادية الخارجي الذي يساتي ممن ناحيتها الموادية الموادية الموادية المنابية لكن يبدو أنها بعض المصادر(١)، أنها أصبحت تابعة الدولة الرستميه المواكبة الدولة الاغلبية لكن يبدو أنها كان يها جابي يجمع الصدقات للاياضية ثم تنقل إلي مركزهم في تاهرت حاضرة بني رستم كان يها جابي يجمع الصدقات للاياضية ثم تنقل إلى مركزهم في تاهرت حاضرة بني رستم الناب الناب الناب المنابي من الهجرة ، وأيام الاغالبة تعتهم وكان عامل قابس يمتد إلى طرابلس(۱۱).

<sup>-</sup> د - بىعنى عسكرية

س - تاريخ المغرب في العصر الإسلامي

ط - قواعد إدارة الجيش لهذا الصحابي الجليل هي :- الاتقان وحشد القوى ، وإعداد خطة بديلة

الاستملام والاستطلاع ، المناورة ، لم سال العيون والارصاد للتزود باخبار العدو ولو لوضع خطة مثلى تؤمن النصـــر ، انظـــر: محمد شبت خطاب: قادة الفتح ببلاد المغرب، و(١) ، صـــ ٦١ وما يليها، انظر على محمد الصلاجي : صفحات من تاريخ ليبيا ، ص ٢١٩-٢١٦-٢٢٢.

ص - انظر: الفصل الأول من هذه الرسالة ص قابس ، انظر : الوزير السراج جـ (١)، ص ٣٣٣

ى - الحال السندسية : نفس الجزء والصفحة ، ومن المؤكد أن العرب لمسوا تحصينها كذلك لم يخفى

عليهم أنها منطقة عسكرية محمية بقلاع كثيرة ، وأن لها طريق حربي قديم يربطها بقابس (قفصة في بلاد الجريد) ومن المناحيسة الأخرى بطريق بأمايدرا (سوسة) حيث كان يربط الفيلق الثالث أو غطسا (أو الفرقة الثالثة أو غطسا) دائرة المعسارف التونسسية كراسي ٤ ، صـــ ١٠٠ ومايلابها.

<sup>(</sup>۱) هو كسيلة بن ليون الاوربي من قبيلة أوربة البربرية ، أنظر الرقيق القيرواني : ابو اسحق ليراهيم بن القاسم (بعـــد ١٧ ٤ هـــــ – ١٩٩١ هـــــ – ١٩٩١م صــــ ١٩٠١م) قطعة من تاريخ الجريقية تحقيق عبد الله العلمي وعز الدين عصر ط ببروت توزيع دار المشروق ١٤١٠هـ – ١٩٩١م صـــ ١٣٠-١٠

أ – ابن عبد الحكم : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم القرشي المصري) فتوح مصر وأخبارها – سلسلة تاريخ المصرييسن ط.١ القاهرة ١١٤١١هـ / ١٩٩١م ص ١٩٨٨

<sup>(</sup>١٠٠ دائرة المعارف التونسية كراس ٤ ص ١٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ابن عبد للحكم : فتوح مصمر وأخبارها صــــ ۱۹۸

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> الرقيق القيرواني . تاريخ الخريقية والمغرب ص ص ٣٠-٣١

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر السابق ص ۳٤

المرجع السابق نفس الصفحة

<sup>(^)</sup> الرفيق القيروان : تاريخ إفريقية صــــ ٣٤

<sup>(1)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية صـــ ٣٥ ودفترة المعارف التونسية جـــ ٤ ؛ ص ١٠١.

<sup>(</sup>١٠) المصدر والمرجع السابقين ، نفس المكان

<sup>(</sup>١١) اليعقوبي في البلدان ص ٣٥٥، وانظر : مؤنس ، تاريخ المغرب وحضارته جــ ١ ، ص٢٠٤

ولما قامت الدولة الفاطمية أصبحت قابس مع بقية المدن تابعة لها، عهد الفاطميون - وهم شيعة - إلى بني لقمان الكتاميين بولاية قابس<sup>(۱)</sup>، وقد مدح الشعراء بعظمهة قوادهم ومدحوا كرمهم وشجاعتهم ، وإذ قال شاعر منهم :-

" لولا ابن لقمان حليف الندى. سل على قابس سيف الردى (٢)"

فلما انتقل الفاطميون إلى مصر وبعد نحو عشر سنوات صارت قابس مع طرابلس تابعـــة لبني زيري الصنهاجيين الذين عهد إليهم الفاطميون بولاية إفريقية (أ).

في ذلك يقول التجاني (أع)، والاقوام التابعة لبني زيري " فوليها في أول الامر بنو عــــامر ، ثم وليها ابراهيم بن يوسف بن زيري ، وهو أخو باديس ثم منصوربن ماوات ثم توالت في أقــوام من برغواطة ولاهم المعزبن باديس.

يذكر النويري (أم) أنه في عام ٧٠٤هـ - ١٠٢٩ ولي (١) محمد بن الحسن أمور المعرو وجيوشه وكان قبل ذلك على طرابلس وأضيفت إليه قابس ونفراوه وقصطيلية وقنصه ، فبعث عماله إليها ، وقد قتل محمد بن الحسن في عام ١٠٣٦هـ - ١٠٣٦) لأنه منذ فوضت له أمور الدولة جبي الأموال ولم يورد لخزينة الدولة شيئا منها ، وبني الكثير من القصور ... " وانتهت حاله إلي أن أخذ مالا من الذخيرة ولم يرد عوضه .. وضاقت الدولهة واتسعت أحواله ... وهادى الأكابر بمصر حتى وصل إليه سجل من الحضرة فضاق منه المعز ... فدس إليه من قتله ، وصودرت ضياعه وأمواله "(١) ويبدو من ذلك أن الفاطميين في مصر حاولوا تساكيد سلطاتهم على قابس لكن مقتل محمد بن الحسن أجهض هذه المحاولة وظلت قابس خاضعة المعن بن باديس

وقد ذكر الوسياني(٨)، في سيرة بعض أسماء لقواد هذه المنطقة منهم :-

( ابن قطلو قائد عسكر المعز ، يوسف بن حلفون من بني ساغيد (1) ) كما ذكر لنا قـــوادا أخرين مثل (ابر اهيم بن ونمو المزاتي من مزاته القيروان وكان عاتبا [ والوسياني لا يلتزم

بالتواريخ (١٠٠] لكنه أورد انه في عام ٤٣٠هـ ارسله إلى ابراهيم ابي الشيخ أبي زكريـــــــا برسالة قبيل دخوله بجيشه إلى جربه (١١)، جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم .

من ابراهيم بن ونمو قائد القيادة إلى فصيل البراسني ، أما بعد فإَن زُواغـــة قــد أكـــثروا الفساد ، وأطالوا العناد ، فاعتزل بمن معك (١٣).

<sup>(</sup>۱) التجاني ، الرحلة ص-ص ٩٦-٩٧

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفس الصفحة

<sup>(</sup>۱) البكري : المسالك ... صــ ٦٦٧

<sup>(1)</sup> الرحلة صد ٩٦-٩٧-٩٨ : نص المصدر والصفحة وانظر السراج : الحلل : ط صد ٢٣٤ . - لقد كانت طرابلس وقابس تابعتين القاهرة مباشرة فترة قبل أن تصبع في حوزة بني زيري.

<sup>(°)</sup> نياية الارب . ص٢٤-٢٠٤

<sup>(</sup>۱) ولمي هنا : فعل ماضي مبني المجهول ، محمد بن الحسن هنا ناتب فاعل ، وهذا يؤكد أن محمد بن الحسن تولمي أمور المعز وجيوشه المعز بن باديس ونتيجة للاضطرابات والحروب في ذلك الوقت ، ويبدو أن الفاعل يعود علي عمه بن المنصور الوصمي عليه . انظر المصدر السابق جـــ (۲۶)، ص ۲۰۲

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والجزء ، ص٢٠٧

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> أبو الربيع سليمان بن عبد السلام: السير : مخطوط ورقة ١٩٦

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر السابق ورقة ٦٠

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر ورقة ٢٨ – معد زغلول عبد الحميد هامش على سير الإباضية: أشعال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب ط. تونس ١٣٩٩ هـ – ١٩٧٩م طـ ١١ ص ٨٥.

<sup>(</sup>١١) انظر: فرحات الجعبري: - نظام الغرابة علد الاباضية الوهبية في جربه ، ط. تونس ١٣٩٥هـ /١٩٧٥م، ط (١) ص ٢٩٨

<sup>(</sup>١٢) نفس المصدر ورقم الورقة والمرجع السابق نفس الصفحة.

تولى قابس بعد ذلك محمد بن ولمويه الصنهاجي ، كما تولى أخواه قيادة الأعنة للمعز بن باديس ، وهما ابراهيم وقاضي (١).

### الغزوة الهلالية :-

شهدت إفريقية أواخر النصف الأول من القرن الخامس من السهجرة ، منتصف القرن الخامس من السهجرة ، منتصف القرن الحادي عشر الميلادي ، حدثًا بارزًا كثير العمق ، وعميق الأثر من أحداث التاريخية وهو الغزوة الهلالية أو تغريبة (1)، بني هلال وسليم التي اجتاحت إفريقية ، وكان لها بصمات واضحة ظلت باقية عقودا من الزمان ، ولم تمح لها أثار (1)،

كان سبب ذلك أن المستنصر أبو محمد (٤٢٧-٤٨٧ هـ - ١٠٥٥-١٠٥) لما ولي المخلافة بمصر بعد الظاهر بن الحاكم خطب المعز ابن باديس (٤) محاولا الاستقلال بافريقية فسي أيامه للقائم بامر الله العباسي (أبو جعفر عبد الله بن القسادر بالله (٤٢٦-٤٦هـ - ١٠٠٠- ١٠٧٥) فكتب إليه وهو يرغبه ويرهبه، ويقول :- هلا اقتفيت أثار من سلف من أبائك في الطاعة والولاء (٥)، فلم يذعن المعز بن باديس لوعيد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ، ولم يرهبه تهديد المستنصر بإرسال الجيوش لتاديبه ، فكتب المعز إليه " أن أبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن تملكه أسلافك (١٠٠٠).

اهتدى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله لوسيلة عجيبة في الانتقام من المعز بن بساديس - بإيعاز من وزيره البازوري(Y), وهي ارسال القبائل العربية من معاقلها بالصعيد باتجاه الغرب ، وقال الخليفة في رسالة للمعز بن باديس :- " أما بعد فقد أرسلنا البكم خيولا فحسولا ، وحملنا عليها رجالا كهولا ، ليقضى الله أمرا كان مفعولا " (A), وكان المستنصر يهدف السب تقويض سلطان المعز بن باديس بواسطة هذه القبائل .

وقد اتفق معهم على أن يذهبوا جماعات وأفرادا إلى إفريقية.

<sup>(1)</sup> انظر الثجائي ص-ص ٩٦-١٠١ ، تستدل من ذلك أن من يتولي قابس لابد أن يكون قائدا أعلي لقواد الجيش أو متولي الجيش وذلك لموقعها الحيوي الهام .

<sup>(</sup>٢) جاءت قبائل كثيرة منها هريا من الجنب في نجد والحجاز عن طريق حورس القديم عبر سيناء ولكثرة مشاكلهم أسكنهم الخليفة الفلطمي علي ضفة النيل الشرقية ، ثم بأمر من المستنصر بالله الطاقت تلك القبائل من صحراء صعيد مصر الشرقية بعبور النيل تحو الغرب النظر عبد الحليم عويس واخرون : بني هلال ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) وهي الرحلة التي نسجت حولها القصص والأساطير الشعبية التعريبية الهلالية. انظر: سعد زغلول ج (٣) ص ٤١٧، وانظر عبد الحميد يونس: المهلالية في الأدب والتاريخ ج (٨) ص ٥١ وما يليها، وانظر الظاهر فيقه من اقاصيص بني هلال ط الدار التونسية ٤٠١هـ - ١٩٨٩م ص ٨ – ٢٤.

<sup>(\*)</sup> هو حقيد يلتن أول ملوك بني زبري وهو -- أبو الفتوح يوسف بن زبري الذي ولاه المعز ادين الله الفاطمي على أفريقية مثل رحيله واستقراره بمصر. النويري: نهاية الأدب ج ٢٤ ؛ ص ١٦٩ ، محمد النبلي : صفحات من تاريخ المغرب والأندلس ط جامعة القاهرة ١٩٩٩ ص ١٩٠-١٩١.

<sup>(</sup>٥) النويري: نهاية الأرب جــ (٢٤)، ص ٢٠٩

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: نفس الجزء، ص ٢١٠

<sup>(</sup>٣) الحسين بن علي بن عبد الرحمن ابو محمد البازوري الوزير الاجل الاموحد المكين سيد الوزراء وتاج الاستباء قاض القنهاء وداعي الدعاة - علم المجد أمير المومنين الناصر الدين دخل في خدمة أم المستنصر وارتفع شأنه عندما قبوله خطة القضاء بنصيحة من مولاته أم النستنصر في الثاني من المحرم سنة ٤١٤هـ - وقرى سجله في الديوان :

ثم لرتقى الوزارة وقرئ سجله ولقب بالوزير الأجل الاموحد العكين سيد الوزراء وتاج الاصفياء وقاضي القضاء وداعي الدعاة – علم العجد أمير العؤمنين وخلع عليه في اليوم السابع من العحرم فنظر في الوزارة

المقريزي : كتاب المفقى الكبير تحقيق محمد البعلاوي ط بيروت دار العرب الإسلامي ١٤١١هــ ١٩٩١م لاط ١ صـــ ٣ صـــ ٣ ٣٦٦ ترجمة اليازوري: (قتل ٤٥٠ هـــ)

 <sup>(</sup>A) ابن الاثير : الكامل ، جـــ(۸)، ص ٢٩٥ ، وما يليها ، الثجاني الرحلة ص ١٩ وابن خلدون : العبر ، جـــ (٦)، ص ١٩ وما يليها

فتوافدوا على المعز بن باديس الذي حاول إقناعهم بالدخول في خدمته وضمهم إلى جيشه لكن مقدمهم مؤنس بن يحيى الذي أجابه أنهم لن يستطيعوا أن يكونوا في جيش المعز (١)، فعمل المعز على مهادنتهم وصاهر منهم ثلاثا من (بناته) فأصبحوا فيما بعد ذوى نسب مع المعز بسن باديس ليامن عائلتهم (١)،

لقد جاءوا للتمتع بالسلطة لا ليكونوا في خدمة الغير وهذا يوضحه قول المستنصر لهم "وقال لمم: – قد أعطيتكم المغرب، وملك المعز بن بلكين الصنهاجي العبد الابق ، فلا تفتقرون "(^) لهم: القبائل الكثيرة الوافدة إلي المغرب (أ) مثل : – سليم (أ)، وهلال (أ)، وبطونهم رياح ( $^{(1)}$ ) والاتبع ( $^{(1)}$ )، وبني قرة ( $^{(1)}$ )، وهذا علي سبيل المثال لا الحصر ، فلما دخلوا بأرض برقة ( $^{(1)}$ )، ومساولاها وجدوا بلاد كثيرة المرعى ، خالية من الأهل لأن زنانة كانوا أهلها فأبادهم المعز . وقد ملكت العرب مدينة طرابلس ( $^{(1)}$ )، بعد برقه ( $^{(1)}$ )، ويوضع الأدريسى ( $^{(1)}$ )، المدن التي أبادوها

<sup>(</sup>١) اتظر المصادر السابقة ، نفس المكان.

<sup>(</sup>٢) اللويري: نهاية الأدب ج٢٤ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) مكث هؤلاء العرب دهرا لا يملكون توتهم الجفاف لرض نجد والحجاز وياتوا يحلمون بالرخاء والخصب والمراعي ، وكان رأس مالهم الوحيد لجادتهم الشعر والملاحم والوفاء الناشئ لقواعد قبلية مضبوطة ، من إطاعة الاب والشيخ والاخ ، وهذا هو ما لكسبهم القوة الهجومية والدفاعية ، تلك التي استفاد منها الفاطميون . انظر : السيرة الهلالية ، ط القاهرة ، ط ١١ ؛ ص-ص ١٩٧ -١٠٩ عبد الله العروي : مجمل تاريخ المغرب ، ط ١٠٠ ١٩٢/١٤١٢ مل ٢٠٠ ص ١٠٢

<sup>(</sup>t) ابن خلدون: العبر ، ج1 ص ١٤.

<sup>(°)</sup> تنتسب قبيلة بني سليم إلى بني عيلان من العبرانية بقرب: بني سليم بن عكرمة بن حفص بن قيس بن عيلان بن معز بن نزار بن معد بن عنان ، انظر: القاقشندى ، ابو العباس لحمد بن على صبح الاعشى ، ٨٢١هـــ - ١٤١٨م ، في صناعة الانشاط القامرة المطبعة الاميرية ، ١٣٨٤هــ - ١٩١٤م ط (١) ، مس ٣٤٥

السويدي : الشيخ لجو الفوز محمد أمين للبغدادي المشهير بالسويدي سيانك الذهب في معرفة قبائل العرب (ط. بيروت) ، ١٤١٥هـــ – ١٩٩٥م ص ١٢٦ – ١٣٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> وتنتسب بنو هلال قبل التغريبة إلي هلال إلي بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن معز .

ابن حرّم : ابو محمد على بن سعید ٤٥٦هــ – ٧٨٠ ام جمهرة انساب العرب د/ عبد السلام هارون ط القاهرة ط٢ ١٣٩١هــ – ١٩٧١م جمهرة انساب للعرب ص ٢٧٢ – ٢٧٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> رياح : من أعز قبائل هلال وأكثرهم . جمعا عند مخول إفريقية وكانت رئاستهم لمؤثر ابن يحيى بن رياح ، انظر بن خلدون : العبر ، جـــ (٦) ، ص-ص ٢١–٣٤ ، وانظر : عبد الحليم عويس : بنو هلال ، ط(١) ، ص-ص ١٧–١٨

<sup>(^)</sup> ومنهم الائتيج : أولاد أبن أبي ربيعة من الهلاليين ، لهم بطون كثيرة ، منها دريد وكرمة وعباص … إلخ ، جــــ(٦)، ص٢٢ومن الهلاليين ايضا زغية وهم رياح أبناء أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر ومن بطونهم يزيد وحصين ومالك وعامر المصدر المعابق ،جــــ (٦)، ص٢٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> بنى قرة : بطن من بطون هلال بن عامر بن صمصمعة ، انظر : المقريزي : البيان والأعراب مما جعل بمصر أعراب (ط. القاهرة) ط(۱)، ص-ص ٢٣-٢٦

<sup>&</sup>lt;sup>(١٠)</sup> برقة قصبة جليلة عامرة ذات مزارع علي نصف مرحلة من البحر وهى ثغر وقد أحاطت بها تربة حمراء وهي بني غازي أو قار يونس فى الحاضر

<sup>(</sup>۱۱) ويقال : أطرابلس ، بالرومية والاغريقية ثلاث مدن ، وعلي مدينة طرابلس ومبني جامعها أحسن مبني ، وبها أسواق حافلة يعرف بمسجد الشعاب جـــ(٤)، ص٢٥ / يقول علها الادريسي : إن العرب لضرت بها وما حولها نزهة المشتاق ط صــــ ٢٧٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۲)</sup> برقة قصية جليلة عامرة ذات مزارع علي نصف مرحلة من البحر وهي ثغر وقد أحاطت بها نربة حمراء، وهي علي حادة مصر ، انظر المقس أحسن التقاسيم ص ۲۲۴

والمدن التي لم يفسدوا فيها ومنها مدينة قابس(١).

وصفت المصادر التاريخية المنتوعة الحروب التي قامت واستعد لها المعز بجيوشه وعبيده. ولكن الهزائم توالت عليه، ففي معركة (يوم العين) (٢)، التحم القتال واشتنت الحرب وركزوا الطعنات في عيون جيش المعز التي كانت قد تحصنت بالكزاغندات (١)، والمجافر إلى غير ذلك من المعارك التي دارت بالقرب من جبل الحيدران أو الجندران أن بالقرب من قسابس شرق قرية المطوية شمال قابس (٥)، إلى أن حاصرت العرب القيروان وملك مؤنس بسن يحيب باجة (١)، وأثار المعز على الناس بالرغبة في الانتقال إلى المعمديه لعجزه عسن حمايتهم مسن العرب، وشرعت العرب في هدم الحصون وغيرها، وأقام المعز والناس ينتقلون إلى المهدية إلى سنة ٤٤٩ هـ ومنها أنتقل المعز إلى المهدية حيث استقبله ابنه أحسن استقبال (٧).

كانت الخلافة الفاطمية في القاهرة على علم بما يحدث في إفريقيا أو لا بأول ، وذلك عسن طريق البريد وطرقه المتقدمة في ذلك الوقت مثل الحمام الزاجسل المدرب وإشارات النار وغيرها (^).

<sup>(</sup>١٢) يشير الادريسي في أن العرب ألصدوا أرباض في مدينة باغاي ، أي خارج المدينة - ومدينة البيقان التي يقول عنها ، ألصدتها العرب واستوات علي منابعها وعلي أرضها ومياهها كذلك مدينة ابدة ومدينة سبيطلة والمنازل التي علي طريق قابس وطر ابلس - أما القيروان فقد توالت الحوائج عليها حتى لم يبقى منها إلا أهلال بائسة وأثار وهو يقيضون ما يتوفر من مجلاتها كذلك تحدث عن صبرة وتونس العرب تجاورها وتمدها بالمسل والحبوب وكل معاملاتها مع ثقات العرب : انظر ازهة المشتاق جــ (١) ص ٢٧٦وما يليها ، إن ألحاء الجريقية التي أشار الادريسي إلي أن العرب السنتها صبغير إذا أسناه بعدد قرى المغرب ومدنه التي قامت الكامنة البريرية بتدميرها ، لقد ألسنت مناطق واسعة من المغرب ككل أيام الفتح الاسلامي له ، ولم يتحدث المستشرقون عن ذلك باستفاضة مثلما بالمفواقي تقدير تخريب العرب الواحي أفريقيا ، وإن تخريب عرب الهلاليين - إذا اعتبرناه خسائر من أثر الحروب امتدت زمنا طويلا - يعتبر كما أيس كبيرا من حديث الادريسي عن مدينة بياقان ، إن العرب استوات عليها وهذا يعني ألهم استولوا عليها ، والاستيلاء غير التعمير ، إلي جانب أن حولها قري عامرة متجاورة لم تضار أي منهم ، إلي جانب تونس التين يعدونها في نفس الوقت بالحبوب والعمل والسمن وهذا تونس التي يوضح أن الادريس يصف بعمومية .

<sup>(</sup>۱) لقد أخطأ المعز بن باديس حين عزم علي خلع طاعة الفاطميين ، ثم لم يقدر خطرا اهذه القبائل وحاول استمالتها ، ولم يستمد لمجابهتها حتى أنه لم يستوعب حقيقة طبيعة جغرافية عن الأرض الممتدة من أول برقة حتى الجريقية وقابس وليس فيها أي حاجز يمنع احتياجهم لها ، فلم يحذر ذلك ولم يحتاط ، إن ما حدث في دنيا السياسة والصراع والمدافسة يعتبر أقرب شئ الموضع الطبيعي اذلك .

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> كان مؤلس بن يحيي مقدم العرب قد عرفهم مواطن ضعف خصومهم النين يليسون ثيابا ثقيلة ، أن يطعلوهم في أعيلهم – كما فعل عبد الله بن سعد بن أبي السرح في حرب اللوية جنوب مصر – الأمر الذي أدى إلي إطلاق اسم (يوم العين) علي تلك المعركة ، وقد النهزم جيش المعز لذلك ، ولسبب قوى أخر هو التخذال صنهاجة أثناء الحرب وتقاعسهم عن الوقوف بجانب جيش المعز ، فلولا ذلك لفاز

انظر : ابن خلاون : العبر . ص ١٦، انظر سعد زغلول : تاريخ المغرب جــ (٣) ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) أردية محشوة من القطن والحرير يتدرع بها في الحرب ، النظر النويري ، جـــ(٢٤) ، ص ٢١٥

<sup>(</sup>۹) ابن الاثير : الكامل ، جــ ٨ ، ص ٢٩٦.

<sup>(°)</sup> نشرة مؤتمر تاريخ ولحات تونس الأول. جزء : من مدخلات المؤتمر بعنوان لمحة تاريخية عن ولحة قابس، ص ٦ : نشر تونس ١٣٨٩هــ/ ١٩٦٦م.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر السابق النويري ج٢٤ ص ٩١.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> انظر : الْقَاتَشْندى : جــ ٢ ، ص-ص ٢- ٩٧، جــ ١٤ ، ص ٢٩١، وانظر أمين الطبي دراسات في تاريخ العضارة ج٢ص

كانت أحوال المعز بن باديس بعد هزائمه المنكرة واندساره حتى المهديـــة .مثلمــا جــاء وصفه في السجل رقم ٥ من السجلات المستنصرية

كانت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتًا(١)، وأن الخليفة المستنصر بالله قد رماه بنبال أصابت مقاتله وضربه بنصال بنت مفاصله، ورمى به في لأسر حصار لا يكاد يكون منه طليقا وملك جميع دياره ونال منه كل النيل .....هذه الجمل المسجوعة وغيرها مما حفل به السحل رقم ٥، ١ من السجلات المستنصريه مبلغ إعداد هذه القبائل التي توالت في أوقات متتابعة لدرجه تملكها ديار المعز وجعله منفيا لا يملك سوى المهدية وأسوارها(١).

## الغزوه الهلاليه على قابس:-

ويبدو أن قابس لم يلحقها ضرر كثير بسبب العزوة الهلالية .

يشير الإدريسي (٢)، مثال أن قابس تضررت من الزحف الهلالي عليها، ولم يحدث بها إلا أقل الضرر بالنسبة لبقية مناطق أفريقية .

لقد كان مرور هذه القبائل العربيه الهلاليه على قابس-بطريقه محدودة لأنهم لسم يمسروا بالمدينة وبالغابات الأهلة ، بل كان مرورهم بالطريق القديم طريق الحامة بالقرب من سهول (أم الشياه) قريبا من جبل الظاهر (أ)، وكان دياب بن غانم (أ)، يحمي الابل من (المرقب) الذي يسمى الأن مرقب دياب (أ)، كما أن إيل وجمال تلك القيائل لا تحتاج إلى اشجار الغابة ومنتجاتها ، فقد وجدوا مرعاهم في منطقة (أم الشياه) وهي السهول الغربية لقابس تغطيها المروج الخضراء التي تغطيها النباتات الصالحة للرعي بالقرب من الصحراء الواسعة التي ترتع فيها الابل .بعد مسرور أكثر من عشر سنوات على الرحف الهلالي على إفريقية وقابس كانت هذه القبائل قد استقرت واتخذت لها أمكنة خاصة لكل منها ، فقبائل هلال – مرداس ورياح قد استقرت ما بيسن قابس وطرابلس وكلها انقسمت إلى بطون وعائلات (٢) القد كان للقبائل العربية دوران :--

أولهما :- في الفتح الإسلامي لإفريقية الذي تم على مراحل عديدة خلال القرن الأول من الهجرة – القرن السابع الميلادي كان دورهم وهدفهم الرئيسي نشـــر الاســـلام ، وكـــان أثرهــم واضحا في نشر تعاليم الدين الحنيف والتمدن الإسلامي .

وثانيهما :- هو دور قبائل هذه الغزوة الهلالية وباقي القبائل معها ، فقد حول وا إفريقيا وقابس بالطبع إلى بربر عرب فأصبح أثرهم واضحا في التمدن والدم المشترك ، فاقد تصاهروا وانصهروا ، فأصبحت اللغة العربية هي اللغة الأولى على المدى البعيد إلى جانب أثرهم الفعال في الزراعة وتربية الخيول الاصيلة ... ولا يخفي جهادهم ضد الروم (١٠)، وجهادهم ضد الصليبين في عهد الموحدين (١).

<sup>(</sup>١) لقد ساق لنا القرأن الكريم قصمة المرأة التي كانت تنقض غزلها من بعد أن تتمه وتقويه ، والقصد من ذلك المعنى هو الاتكاث أي نقض العهد بعد الاهتداء ، انظر : حسين مخلوف : التفسير الموجز ، ص٢٨٨

<sup>(</sup>۱) السجلات المستنصرية صــ ٢٢

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> لزمة المثناق جـ (١) صـ ٢٧٦ - وانظر لمحة تاريخية صـ ٦.

<sup>(1)</sup> انظر الخريطة ، وهو جبل يقع في منتصف الطريق بين قابس ومطماق وبين قابس وبين دوز ، وانظر المرجع السابق صــــ ٧.

<sup>(</sup>۱) ربوة صغيرة مرتفعة تقع عربي جبل أم الشياة ، وقد وجنت بها آثار أبنية رومانية متغونة تحت الرمال ، انظر المرزوقي ، قابس ص٤١. ابن فضل الله العمري – شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحي ٧٤٩هــ – ١٣٤٩م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار تح ذكرونيا فوسكي والسويدي سبانك الذهب ص ١٣١٦.

۱۲ستز ادة ، انظر ابن خادون : العبر ، جـــ(٦) ص-ص حص ١٢-٨١-٥٥ و أماكن منفرقة .

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> انظر : ابن الاثير جــ (٩) ، ص٢٢٢-٤٥٥.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفس الجزء ص ٤٣١ – ٤٣٢.

لكن هناك سؤالا يفرض نفسه علينا ، هل أصبحت تلك الغزوة مخيية لأهداف الخلافة الفاطمية في استرداد إفريقية زمنا طويلا ، وجعل هؤلاء العرب نوابا لهم فسي حكمها ونشر الدعوة الشيعية بها والتغلب المذهب المالكي ومذاهب الاباضية والخوارج المنتشرة فسي قابس وإفريقية ، من الواضح أن هناك اتصالا وتواصلا بين مؤنس بن يحيي مقدمهم ،

وإوريقية ، من الواهنج ال هنات المعناء وبواسط بين موطل بن يبي مساهم وبين الخلافة في القاهرة (١) وأن هذه الغزوة تمت على مراحل ، وأن هذه القبائل وإن كانت غير نظامية إلا أن الخلافة قد ارسلتها بقصد الغزو المنظم وزودت جنودها بالسلاح والعتاد والمال (٢)، ويتضح هذا من السجل رقم (٥) ، وأن أمين الدولة (١)، ومكينها الأمير الحسن بن على بن ملهم العقيلي سوى وأصلح الخلافات بين كافة أفراد تلك القبائل ودفع ديات القتلي في مختلف الانحاء .

ويذكر السجل أنه ذهب لهم على هيئة جيش شعبى منظم تظلله بنود<sup>(1)</sup>، ورايات الفاطميين وسار الجيش برا وبحرا بقيادة مكين الدولة <sup>(1)</sup>، وهذا اللقب يدل على خطورة وظيفته وعظهم المهمات الملقاء على عاتقه في الاصلاح والمراقبة في أمور إفريقية ، ويظهر ذلك من سيطرته التامة على الموقف بدليل أن أصناف تلك القبائل دانت له بدين الأمم إلى ربها<sup>(1)</sup> ... إلخ ، كما يظهر أيضا من فتحه لحصن قابس وتغريقه المستنصرية بعد هذا الفتح ، وقد اتخذ الامير الحسن بن على بن الملهم قابس مقرا له وجعلها مستقرا المخلافة الفاطمية في المغرب (۱۱)، والمسألة لم تقف عند حد إعادة فتح المغرب عن طريق قابس أو إصدار عملات مستنصرية فيها ، بل تبع ذلك إرسال سفارة تشمل مشايخ المدينة وكبار رجال المنطقة وما جاورها للمثول أمام الخليفة في القاهرة حيث توجد المراسم لاستقبالهم ، وكان من ولاتهم أنهم - كما يقول السجل - أرادوا في مصر البديل بدليل استخدام لفظ الهجرة إلى الحضرة (۱۱)، اقد كان فتح قسابس فرصة طيبة لفتح الحجيج حيث كانت قابس على جادة الطريق إلى مصر (۱۱)، وكسانت مصر بالنسبة المغاربة نقطة التقاء لهم بمكان يسمى يركة الحجيج (۱۱).

a the bully is by statuted in the po

<sup>-</sup> البيان المغرب من ١٤٨.

<sup>(</sup>۱)الثجاني: الرحلة ، ص١٠٣

<sup>(</sup>۲) النويري: جــ(۲۱)، ص-ص ۲۱۱-۲۱۰

<sup>(7)</sup> نشأت هذه الوظيقة (أمين الدولة) في عصر الحاكم بأمر الله الذي ولاها للحسن بن عمار ويتضح لنا من أعماله وأعمال بن الملهم أن متوليها لابد أن يكون سياسيا محنكا في جانب القيادة والكفاءة المسكرية ، ويذكر بن ميس والمقريزي عن مهام ابن العلهم واسمه الحسن بن علي بن دينار المقيلي ، فقد تسلم حلب وجاهد في اللانقية وفي بلاد الروم ومما يلاحظ أنه في عام ٥٤٤هـ أعطى ولاية عكا وطبرية إلي جانب الوساطة لبني سليم وقرارة ، وهم جزء من بني قرة وهذا يوضح أنه سافر الإفريقية بعد هذا التاريخ ليصلح بين القبائل المتنافرة الأن تاريخ السجل ٥٥٤هـ أي بعد حوالي اثني عشر عاما من بدء الغزوة ليفتح حصن قابس ، انظر ابن المقريزي المقتى الكبير جد ٢ صد ٢٤٤

<sup>(1)</sup> من إشارات الفاطميين في الموكب عبد المنعم ماجد نعم الفاطميين ورسومهم جــ ٢ صــ ٣١.

<sup>(\*)</sup> انظر السجلات المستنصرية ص-ص ٤٢-٤٣، قابس مدينة بحرية صحراوية يمكن أن يأتيها الجيش من ناحية البحر ، ومن ناحية الس

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ، نفس الصفحات.

<sup>(</sup>٢) لقد ساعد موقع قابس الجغرافي وقربها من مصر - نوعا ما- علي ذلك ، وكما يتضع من كلمة فتح حصن قابس الواردة في السجل ، نفس المصدر ، نفس المكان

<sup>(^)</sup> السجلات ... ص٤٢.

<sup>(</sup>١) ابن حوقل : ص٧٠ وانظر موقع قابس : الفصل الأول من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>۱۰) مكان بالقرب من القاهرة وعرف بذلك الاسم ، وكانت قوافل الحجاج لا تسير إلا بحضرة الخليفة الذي يتجه إلي المكان في زيه الرسمي زمعمما بعمة مرصعة بالجواهر ، والمطلقة وهي شعار الائمة ، فيجلس الخليفة على نكة تسمى (دكة الوقار) لتوديع الحجاج (بعد تزويدهم بالماء والزواد) وتتجه بهم قوافلهم في الطريق الذي يصل إلي مكة بعد ذلك بخمسة وعشرين يوما ، انظر السجلات ص ٣٤ ، وانظر عبد المنعم ماجد : المستنصر بالله على القاهرة ، مكتبة الانجلو ، ط (١) ، ص ١٨ / رسوم الفاطميين جـ (٢) ، ص ٢٧ موما يليها .

لقد ظلت قابس مستقرا لمؤنس بن يحيي ومقراً للقيادة بدليل تملك العرب الها(٢)، وفيما بعد

قامت فیها دویلة صغیرة هی إمارة بنی جامع<sup>[۳]</sup>

التي حكمت قابس أكثر من ستين عاماً حتى عام الاخماس (٥٥٥هـ) (٤).

وعلى المستوى الحضاري كان للغزوة الهلالية آثار عديدة :-

شهدت قابس وإفريقية الصراعات القبلية بين القبائل وبعض وبينها وبينها وبيسن الدولسة الصنهاجية ، وأصبحت مسرحا للفتن والاضطرابات (أ) مما أدى إلى تمركز تلك القبائل وانفسرد مشايخها في معظم دول إفريقية بالسلطة والنفوذ ، تقلص دور حكومة المعز بن زيري من ناحيسة النفوذ فأصبحت الزعامة في إفريقية اسمية لبني باديس (بني زيري) وانحصر ملكهم في شريط سلطي ضيق ، وأصبحت الوحدات القبلية هي التي تهيمن على الشئون العيامسية بعد انقسام المناطق فيما بينها ، فقامت عدة دويلات محلية مثل بني جامع بقابس (أ)، وبني جليل بصفاقس (أ)، وبني خراسان بتونس وغيرهم (أ).

والتجاء بني باديس إلى تقوية نشاطهم البحري نحو جنوب إيطاليا وصقلية مما ترتب عليه اصطدامات بالنورمان الذين احتلوا صقاية وطردوا المعلمين منها<sup>(۱۱)</sup>، ثم هجوم الروم البيرين علي زويلة ، فابلي العرب فيها أحسن بلاء<sup>(۱۱)</sup>،فتحت قابس - كما ذكر المسجل رقم (٥) (۱۲)، وأصبحت مركزا أساسيا القبائل الهلالية من زغبة ورياح ومرداس وسليم وغيرها ، وأقام فيهم مقدمهم مونس بن يحيي (۱۱)، وكبار المشايخ وابن يلمو ومقدم قومه كان يتولى قابس وقتها كذلك سارع صاحب قلعة (ابن حماد) في طلب العفو ومعه رسل صنهاجه (۱۱)، وبذلك كان لذلك تأثيره على القيروان ، وقد أصبحت قابس مركزا بعد نكبة القيروان إلى جانب أنه حتى لسو المتمر القيروان فإن من يتمركز في قابس عند نفوذه للقيروان والعكس - كما ذكرنا سابقا - كذلك كانت سببا في قيام وسقوط دول .

من الآثار النافعة لتلك القبائل أنها نقلت إلى إفريقية السلالات الجديدة مسن الخيول إلى جانب الخبرة في تربيتها وتتمية الثروة الحيوانية، من قابس إلى برقة ، ومن برقسة إلى قرب الإسكندرية ، وأن برقة وبلاد إفريقية معروفة بالخيول ذات السلالات الإصيلة (١٦)، إلى جسانب

<sup>(</sup>ا) هم قلعة بني حماد الذين استقلوا بالمغرب الأوسط، ابن خلدون . جــ (٦) ، ص ١٥٨ والسبات للس السندات.

<sup>(</sup>التجاني ، ص ٩٦ ، وما يليها حيث يقول أن أول تملك العرب كان ٥٦ ٤٥هـــ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>این الائیر ج۹ ص ۲۸ وصلحات. (<sup>۱)</sup>این الائیر ج۹ ص ۲۸ وما پلیها واین خلتون ج۱ ص ۱۵۶.

<sup>(</sup>الثجاني : ص ٩٦ وما يليها - عهد زعيم من المغربا بالقر الهات: ابن الأثير ج/ ص ٢١ - ٨٨٤ و ج٩ ص ٢٨ كأمثله.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>الثجالي : ص ٩٦ – ١١٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup>ابن الأثير ج٨ ص ٤٥٣.

<sup>(^)</sup> ابن خلدون ج٦ ص ١٦٥ – ابن الأثير ج٩ ص ٥٥٥.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: نفس الجزء ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>۱۰)لفس المصدر والجزء ص ٤٧١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۱)</sup>ابن الاثير : ج٩ ص ١٦٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۲)</sup>السجلات ص ٤٢ – ٤٣.

<sup>(</sup>۱۲)الثجالي : ص ۹۳ – ۱۰۳ – ۱۰۳.

<sup>(</sup>١٤) هو محمد بن ولمون الصنهاجي والي قابس وقتها ، لكن المسجل اسماه (ابن يلمو) المصدر السابق ص ٤٣.

<sup>(</sup>١٥) لفن السجل ، ونفن الصفحات.

<sup>(</sup>١٦) ابن سعيد ، بسط الأرض في الطول والعرض ص ٧٨، وانظر مصطفى أبو ضيف : القبائل العربية ص-ص ٣٣٨

تحسين الزراعة والمحاصيل ، وإدخال اصناف جديدة كذلك سيطرة القبائل العربية على طرق التجارة الداخلية كما توسعوا في احتكار تموين بعض المدن مثل التمر والملح ، وتحكم وافي التجارة الخارجية ، ويخاصة من بلاد السودان ومصر وغيرهم واشمتهروا بتصدير الخيول والاغنام والملح وغيرها (۱)، تميزت قابس بأنها كانت لها تجارة خارجية وداخلية منذ عهد الفينيقيين وطرق على جادة الطريق ، كذلك طرق إلى القيروان وباقي مند المغرب العربي (۱)، وضربت عملات فاطمية بمناسبة افتتاح قابس ، وأعيدت في دور السكة ضرب الدنانير الفاطمية لأن مصر كانت قد فقدت مصدرا فعالا لامدادها بالدنانير المضروبة في دور الضرب الإفريقية ، إذ كانت أخر إصدارتها في دار ضرب المنصورية سنة ٤٣٨هـ(۱)، فاعيد ذلك بدليل وجود دنانير فاطمية سكت في المهدية من عام ٥٥٥هـ مثل التي فرقت في فتح قابس وظلت عام

وكانت القبائل العربية آثار بعيدة المدى في تعريب إفريقية والغرب العربي كلمه السانيا وعرقيا ، فقد طفت اللغة العربية على اللغة البربرية واختلطت الدماء العربية بالدماء البربرية حتى تعريت بلاد المغرب السانيا وعرقيا<sup>(1)</sup>، ويمكن القول بأن القبائل الهلالية قد غيرت مجرى حتى تعريت بلاد المغرب لسانيا وعرقيا<sup>(1)</sup>، القد تغلغلوا في المدن وفي الجبال وفسي الصحاري وفسي الأرياف (1)، واحتكوا بكل نوعيات سكان المغرب من القبائل البربرية كهوارة وغيرها<sup>(۱)</sup>، وهكذا كان القبائل العربية حينذاك في التاريخ الإسلامي في بلاد المغرب دوران ، دورها فسي الفتسح الإسلامي الأرياف من الهجرة (1)، القرن السابع الميلادي - كان دورهم وهذفهم الرئيسي نشر الاسلام ، وكان أثرهم واضحا فسي نشر تعاليم الدين الحنيف والتمدن الإسلامي والدور الثاني هو دور قبائل الغزوة الهلالية وبقية القبائل معسها بعد مرور اكثر من عشر سنوات على الزحف الهلالي على إفريقية وقابس (١٠).

كانت هذه القبائل قد استقرت واتخذت لها امكنة خاصة لكل منها ، فقبائل هلال - مسرداس ورياح ، قد استقرت ما بين قابس وطرابلس ، وكلها انقسمت إلى بطون وعائلات (١١)، وتحولت إفريقية وقابس بالطبع إلى بربر عرب فاصبح أثرهم واضحا في التمدن والدم المشترك ، فلقد تصاهروا وانصهروا وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الأولى على المدى البعيد إلى جانب أثرهم الفعال في الزراعة وتربية الخيول العربية الاصيلة (١٢)، لما ذكرنا سالفا.

(3) Milers: (B) Fatimides Coins (1Edit) P. 50

(النظر سهام المهدي : دار صرب الإسكندرية في العصر الإسلامي : رسالة تكتوراه بكلية الاثار جامعة القاهرة سنة ١٩٨٦ م ، ص١٢ والهامش رقم (٤) . ومن رأى دكتورة سهام أن الموجود في متحف المن الإسلامي ليس كل شئ ، بل أنه من المحتمل وجود عملات في بعض لماكن أخرى من العالم – فاطمية مسكوكة في الربيقية بعد هذا التاريخ لاثبات رجوعها في حوزتهم وقد لكتشف فيما

<sup>(</sup>المصطفى أبو ضيف : الر القبائل العربية ص٣٣٩

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>)النظر : البكري : المسالك ، جــ (٢)، ص١٢ وما يليها

<sup>(°)</sup>رابح بوتار : المغرب العربي ، ص ١٧٥ وما يليها

سيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب العربي ، جـ (٢)

سعد زغلول : المغرب العربي ، جــ (٣)

<sup>(1)</sup> حمادي السلطي : فصول من التاريخ والعضارة ، ص ٢٥-٣٦.

<sup>(</sup>٢) لير الميم حركات : المعرب عبر التاريخ ، صـــ ٢٨

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup>ابن خلدون : العبر ، جــ (٦) ، ص ١٢ – ١٤١ –١٤٢

 <sup>(</sup>١٠) للاسترادة: انظر: ابن خلدون: العبر، جـ (١)، ص ١٢-١٨-٥٠ وأماكن متفرقة.
 (١١) المصدر السابق: نف الجزء - وانظر: العمري: مسالك الأبصار ص ١٨٦ - ١٨٠.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: مصطفى ابوضيف: اثر القبائل العربية في المغرب ص ١٤٥ – ٢٣٣

كذلك جهادهم ضد الروم(١)،

إمارة بني جامع في قابس:-

من أهم النتائج السياسية لقدوم القبائل الهلالية إلى قابس أنه قد تمكن فرع منهم من توطيد نفوذه فيها ، فتحول هذا النفوذ إلى شكل سياسي متطور وصل إلى أن أقيمت دويلة محلية صغيرة - أو بمعنى أدق - إمارة عربية ، هى إمارة بني جامع أن الهلاليين بقابس - أظهر بنو جامع نوعا راقيا من الحضارة وكان لهم النصيب الأكبر في شتى النواحي السياسيية والثقافية والمعرانية والاقتصادية - فازدهرت قابس طوال عهدهم وكان نظامهم السياسي هو نظام الإمارات العربية فالأمير يتولي الوزارة بمعاونة حجاب يرتقون لمنصب وزير أو تابع للامير كذلك وجدت عندهم وظائف كتابية وبريد ، ومن الناحية العمرانية ، أقاموا قصر العروسين بقابس أ)، وقد استكمل وأزيد عليه بعد ذلك - أثناء حكم الامير مدافع بن رشيد ، ومسكوا عملة باسمهم ونظموا التجارات الخارجية والداخلية ، كذلك كان لهم نشاط تقسافي وافر كالأدب

لقد شجع الأمير مدافع كثير من أمراء بني جامع ، حتى أنهم كـــانوا يختارون الوزير الشاعر مثل سلام بن أبي بكر بن فرحان<sup>(٥)</sup>، وكذلك كان أبو ساكن عامر الهلالي من شــعرائهم الموهوبين وأبو عامر ساكن بن عامر الهلالي .

ذكر صاحب الجريدة (١)، أبا ساكن أنه "كان بدويا وأميرا سويا ولما فارق قابس بعد أن أخذها الموحدون عام الاخماس ، كان يعبر عن الامه بالشعر كما كان ابن حمديس (١)، يمدحهم في أشعاره وهؤلاء الشعراء وغيرهم من بني جامع يدلون على مدي ثقافتهم على طريقة أهل إفريقية كما يذكر ابن خلدون (١)، وكان بلاطهم في قصر العروسين يزخر بمجالس الادب والشعر (١).

الى جانب الثقافة اعتنى بنو جامع بان يكون أسطولا تجاريا وحربيا بعد ان جهزوا التجارة واشرفوا على طرقها صحراويا وبين المدن الإفريقية وتوجوا اهتمامهم ببنساء السفن لتدعيسم أسطول حربى وتجارى خاص بهم (١٠٠)،

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: جـ ٩، ص ٢٢٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>هم أولاد مكن بن كامل بن دهمان من بني علي – إحدى بطون رياح الهلالية . النظر ابن خلدون ، جـــ(۲)ص-ص ١٦٠-١٦ ا <sup>(7)</sup>اللتجاني ، ص٩٧، وعن وصفه ، النظر القصل الأول من هذه الرسللة

<sup>&</sup>lt;sup>()</sup>وجد دينار اطلق عليه رشيدي نسبة لإي رشيد بن يكن بن جامع ، انظر : سهام للمهدى : دينار رشيدي نلار ، مجلة المؤرخ للعربي ، جـــ(٣) ، ص١٦٢ وما يليها وقد صورت الباحثة هذا الدينار اللادر ومرفق بالملاحق <sup>(©</sup>التجاني ، ص ١٠.

<sup>(1)</sup> هو عماد الدين الأصفهائي : أبو عبد الله محمد بن أبي الرجاء ١٩٥٨هـ -- ١٢٠١م. ، جريدة للعصر ، جريدة العصر قسم شعراء المغرب ، وذكر و ابضا التحاني ص-ص و ١-١٠١

الوهاب مجمل الأدب أشعار بن حمد منسي - ذكره ايضا التجاني ص ٩٥.

<sup>(</sup>٦) ، ص٤٧٣.

<sup>(</sup>ا)ينكر التجاني أن أحد الطلبة أخبره أن هذا القصر قد بدأت صنهاجة في بنانه ، وأنها لكملت جنراله إلى ثلثي الارتفاع ، وأن دور بني جامع انحصر في لكماله ، وهذه الاخبارية في صالح العرب الهلاليين ... وهم بنو جامع ) ، وهذا معنه أنهم لما وجدرا بناء لكملوه ولم يدمروه – دما اشيع عن هذه القبائل من تخريبهم .... إلي أخر هذه التهم ، وجدير بالذكر في هذا المقام أن حضارة العرب وانجاز اتهم لم تظهر واضحة منذ بدء دخولهم ، بل توالت بعد أن استقروا ... انتظر : الرحلة ، ١٠ ٢- وانظر : الفصل الأول من هذه الرسالة وصف هذا العصر.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق - التجاني ، ص-ص ۹۷ - ۰ ۰

لما تولى الأمير الهلالى رافع بن مكى او مكن - كان ذلك او اخر عهد تميم بن المعز بن باديس الذى توفى ورافع متولى قابس<sup>(۱)</sup>، ثم تولى يحيى بن تميم فهادن رافع طوال عهده حتـــى انه قدم له الخشب والحديد اللازمين لبناء مركب " وقصد اجراءه فى البحر اخر ايام يحيــى فلم ينكر ذلك واعانة بالخشب والحديد وتوفى يحيى قبل اكمالة فلما ولى على انف من ذلك "(۱).

لقد ضاق الامير على بن يحيى من وجود اسطول اخر فى خليج قابس قد يكون سبب هذا الضيق المنافسة التجارية او يكون السبب عسكرى خوفا من نفوذ بنى جامع وسيطرتهم التحارية (۲).

وبذلك التجانى (٤)، عن على ابن يحيى " وكره ان يقاومه احد من اهل إفريقية في اجراء السفن في البحر فانقذ اسطولا الى ساحل قابس لمنع السفينة من الاقلاع واخذها ان اقلعت (٥).

ولما كان رافع سياسيا محنكا فقد استعان بروجار صاحب صقلية ( وهو روجسار الثاني وكان معاصرا لعلي بن يحيي)، وأرسل له رسالة بينا فيها " يسأله الاعانة على الأمسير على، ويخبر أنه انما أنشأ تلك السفينة لبعث هدية يحب أن يهديها إليه "(۱)، فما كان من روجسار إلا أن بعث لأعانته أسطولا ليأخذ المركب، وقد رأها فرصة عظيمة للتفرقة بينهم والكيد لهم، وهدذه المعونة ما هي إلا تمهيد لبسط نفوذ النورمان مستقبلا، وكان روجار قد وضما لنفسه هدفا أساسيا منذ أن احتل صقلية وهو اتخاذها بداية انطلاق نحو شواطئ إفريقيسة لاستيلاء عليها وتحقيق هدفه الاقتصادي التجاري المنشود(٧).

تولي الامير رشيد قابس ، بعد وفاة رافع والتي تنسب إليه السكة الرشيدية والعمران والازدهار ، وكانت وفاة الامير رشيد سنة ٢٤٥هـ / سنة ١١٤٧م.

اختلف المؤرخون في الأحداث التي ألمت يقابس بعد وفاته ، فلا تعسعفنا التواريخ فسى تسجيلها بصورة دقيقة ، فقد ذكر كل من ابن خلدون  $^{(\Lambda)}$  والتجاني أن الذي تولى قسابس بعد الأمير رشيد هو الأمير محمد ابنه الذي كان صغيرا – نوعا ما – وغير مؤهل لاعتلاء عسرش الامارة ، وكان له مولى خاص اسمه يوسف ، استبد بالحكم مستغلا صغر سنه وضعفه ، وحدث أن خرج الامير محمد لخارج قابس لامر من الأمور وترك ابنه الطفل نائبا ، فكانت هسذه هسى الفرصة الذهبية للمولى يوسف ، فاستولى على زمام الحكم وأصبحت كل أمور قابس في يسده ،

<sup>(</sup>۱) ناس المصدر ، ص ۹۸

<sup>(</sup>۲) النويري ، جــ (۲٤) ، ص ۲٤٣

أكلقد كان صاحب إفريقية صاحب للحق الوحيد الذي يتخذ الاساطيل ويجريها في البحر ، وقد أورد النويري أن دار الصناعة المهدية من أيام الفاطميين ، قبلو جامع أول من صلع الاساطيل غير ولاة إفريقية. إذا ضاق الأمير على بن يمي ذلك - انظر ابن الاثير : الكامل جـــ ١٦٩ - وانظر الثجافي الرحلة صــ ٩٦ - ٣٤٢ - ٢٤٣

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>الرحلة: ص ۹۸

<sup>(°)</sup> ابن خلدون : للعبر ج٦ ص ٣٢٩ ، ولفس للمصدر السابق ، نفس الصفحة ، وانظر : النويري ، جـــ ٢٤٣ ص ٣٤٣

<sup>(</sup>النف المصدر ، والجزء والصفحة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>/حامد زيان : الاسلام والمسلمون في صقلية في ظل الحكم النورمندي – - مجلة كلية الأداب ولنظر : راضى عبد الشعبد الحليم : التدخل النورمندي في بلاد المغرب ، مجلة المؤرخ المصري مجلة (۲) يناير ۱۹۸۹ ، ص۲۱۱ وما يليها .

وصقلية Sicile بثلاث كسرات مع تشديد اللام والياء ، جزيرة في البحر المتوسط ، قاعدتها بالرمر ، لحثلها الفليقيون واليونان واسسوا فيها طرقا تجارية ، ثم فتحها السرب سنة ٢١٢هـ / سنة ٢٨٧م ، في عهد زياد الله الأغلبي ، ثم غزاها المنورمان سنة ٨٥٥هـ – سنة ٩٠١م انظر ياقوت – جـــ (٣) ، ص ٤٧٣ ، واين الخطيب : أعمال الاعلام ، جــ(٣) ، ص ٢٠٦.

<sup>(^)</sup> العبر : جــ (١) ، ص١٦٣

<sup>(\*)</sup>اللتجاني ، ص-ص ٩٧-. . ١ لم يذكر الامير رشيد إذ قال إنه بعد وفاة رافع تولي محمد بن رشيد .

وفوق ذلك أعلن الطاعة - وهو في ذلك زوجر (١)، وزعم أن له أخا اسمه عيسى قد قر إلى

وكان هذا التصرف الاهوج من قبل المولي يوسسف قد صادف هوى في نفوس النورمان (۱) ،فإلي جانب أن المغرب الأوسط وإفريقية كان موزعا علي دويلات الطوائف مثل بني الرند في قفصة وبني جليل بصفاقس ، وبني خراسان في تونس (۱) ، ٤٥٨ هـ ولسم يبق ابني حماد زيري سوى المهدية حتى خصصت للنورمان سنة ٣٤٥ هـ إلي جانب بداية ضعف بني حماد بالمغرب الأوسط ، وكان المغرب الاقصى في حالة خطيرة إذ تتصارع على السلطة فيه الدولتان المرابطية (۱) ، والموحدية (۱) ، (١٥-١١٥هـ/١١٦ ١١٦) يذكر أبن الاثير (۱) ، أن المولسي يوسف قد استبد بالحكم بعد وفاة الامير رشيد أكبر ابنائه من الاخذ بالولاية من بعده ، ويسمى الامير معمر واختار لولايته طفلا صغيرا وهو محمد حتى يستطيع أن يستبد بالمور قايس تسميعان الطاعة للنورمان في صقاية (۱) ، لكن الامير معمر لم يرض بذلك الوضع وطلب من الامير الدين الزيري في ذلك الوقت .الحسن بن يحيي (۱) ، الذي كان مقره المهدية – المعونة والتشجيع علسي مهاجمة يوسف الذي ثار سكان قابس عليه يطالبون بخلعه من الحكم إلى جانب أن الامير الحسن بن يحيي أرسل جيشا وقوادا ودخل المدينة بمساعدة أهلها ، وتم القبض على يوسف وقتله استطاع بن يحيي أرسل جيشا وقوادا ودخل المدينة بمساعدة أهلها ، وتم القبض على يوسف وقتله استطاع معمر بن رشيد أن يعتلي عرش ولاية قابس (۱۱)، معمر بن رشيد أن يعتلي عرش ولاية قابس (۱۱)، وابن خلدون (۱۲)، على أن الذي أمسك بزمام اتفقت بعض المصادر ، مثل التجاني (۱۱)، وابن خلدون (۱۳)، على أن الذي أمسك بزمام

اتفقت بعض المصادر ، مثل التجاني (۱۲)، وابن خلدون (۱۲)، على أن الذي أمسك بزمام الامور في قابس بعد مقتل المولى يوسف هو الامير مدافع بن رشيد ، وهذا يختلف مع ما نكره ابن الاثير (۱۲)، في أن ابنه معمر الذي تولى حكم قابس ، لكن من المؤكد أن تورة قسابس والاستعانة بقوى خارجية مثل الامير الحسن في المهدية مما سبب قلاقل وفئتة في أنحاء قابس ،، فمن المحتمل أن يكون قد قضى نحبه أثناء تلك الفئتة أو تتازل لاخيه عن ولاية قسابس ، ومسن المرجح أن رشيد قد عين أبنه الصغير محمد على الولاية دون أخيه الكبير مدافع ، وهذا ما أعطى القرصة ليوسف للاستبداد ، فلجأ مدافع للاستنجاد بالامير الحسن وبالامراء العرب متسل محرز بن زياد (۱۰)، وسوف نرى أن استبداد المولى يوسف واستعانته بقوى النورمان كانت لسه

<sup>(</sup>االمصدر السابق : ص٠٠٠ ومما ساعده أن المولى بمحتى وزير هو دائما حامل لختام الملك لذا كانت فرصة له ذهبية.

<sup>(</sup>النف المصدر والصفحة - انظر السراج: الحال السنسية ج١ ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>التجاني ص ١٠٠ – ١١٢، وانظر السراج الحلل السنسية ج ١ ص ٢٣٤.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: الكامل - جـ ٨ صـ ٣٧٦

وانظر سيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب ..... صـــ ٥٨٧

<sup>(°)</sup>أبن الخطيب : أعمال الإعلام جــ(٢) ص٢٥٥/٢٠٥٠.

وانظر حسن محمود : كيام دولة المرابطين ط القاهرة ط ٢ ، ٤.

<sup>(</sup>۱) الكامل : جــ (۱) ص ۲۳۶ ــ ۳۷۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup>أبن الأثير جـــ(٦) ص٣٤٦ - ٣٤٧.

<sup>(^)</sup> هو الحسن بن علي بن يحيى أبن تميم حفيد المعز بن باديس تولى بعد وفاة ابيه يحيى بن تميم من عام ٥١٥ المصدر السابق جــ ٩ صــ ٧٠٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(+)</sup> نَفَسَ المصدّر والجزء ص ٣٤٧ ، أبن أبي دينار : المؤنس ، ص١٩١

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>١١) نض المصادر الصفحات.

<sup>(</sup>۱۲)الرحلة :ص۱۰۰

<sup>(</sup>۱۳) العبر جــ ٦ صــ ١٦٥

<sup>(</sup>۱۹)الكامل نجــ(٩) ، ص٣٤٦ – ٣٤٧.

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق نفس الصفحة.

عواقب وخيمة في تاريخ قابس السياسي فقد ألب القوى الاسلامية في أفريقيا ضده ، وخارجيا أرسل روجار قوى بحرية لمحاصرتها (٤٢ ٥هـ/ ١١٤٧م) إلي أن عجز عن فتحها(١).

ثم رجعت قابس بعد القلاقل السابقة للهدوء والاستقرار في عهد الامير مدافع بن رشيد ، وتوافد على قصره شعراء وادباء عصره والذي كان من أبرزهم الشاعر سلام بن فرحان (١)، أسا مصير الامير بن محمد فلم تحدثنا المصادر عنه.

عن مصيره الغامض (٢) ظل حال قابس هكذا إلى عام الاخماس .

علاقات قابس:-

أ- مع الامارات أو النواحي الاسلامية بإفريقية في صفاقس :-

وأما صفاقس فكانت ولايتها أيام بني باديس من صنهاجة قبلهم إلى أن ولى المعز بسن باديس عليها منصور البرغواطي من صنائعه فكان فارسا مقداما<sup>(1)</sup>، لما تغلبت القبسائل العربيسة على إفريقية ، واستولت على القيروان واضطر المعز بن باديس إلى الالتجساء إلى المهدية ، وانتهز منصور البرغواطي هذا الوقت القيام بثورته على المعز لكن هذه الثورة التي جنح إليسها منصور البرغواطي لم تتجح ، إذ حدث انقلاب خطير عليه من قبل ابن عمه حمو بسن مليل بمساعدة مجموعة كبيرة من قبائل زغبة ورياح وعدي والاثبج الذين كانوا بقابس وماحولها ، لذا استبد حمو بصفاقس (٥)، بعد أن غدر بابن عمه منصور وقتله في الحمام (١)،

<sup>(</sup>١) ابن الاثير جـــ(٩) ، ص ٣٥٠ ابن خلنون جــــ(٦) ص١٦٨، والتجاني : الرحلة ، ص١٠٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>اسلام بن فرحان الهلالي ، من بني هلال ، وعل*ش في* بلاط بني جامع ، المرزوقي قابس ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج٩ ص ٣٤٧ ، وانظر المرزوقي ، قابس ، ص١٧٨

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>ابن خلدون : قعبر ، جـــ(٦)، ص١٦٨، أما أسم برغوطي فسبة إلي براغوطة التي اختلف قمؤورخون حولها ، فإن قد يكون الاخلاط من البربر اجتمعوا حول شخص يهودي اسمه صالح بن طريف بن شمعون البرباطي نسبة لوادي البرباط في جنوب الاندلس BioBarbatk فصارت تطلق هذه الكلمة علي كل من اعتنق ديانته ، ثم حرفت إلي برغواطة ، انظر : مختار العبادي : في تاريخ المغرب والاندلس ، ط إسكندرية ، ص ٢٠٠، لكن من الارجح أنها تنتمي القبيلة منمورة ، انظر ابن خلدون ، جـــ (٦) ، ص٢٧٤، وانظر صحر سالم من جديد حول برغواطة ط. الاسكندرية سنة ١٩٩٣م ، ص-ص ٤-٥.

<sup>(°)</sup>المصدر السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>١)السراح: الحلل السندسية: ط ٣٣٢–٣٣٤

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة ، وانظر التجاني ، الرحلة ، ص ٧٩

<sup>(^</sup>ابن عذاري : البيان ط.1 ، ص. ٣٠١ يقول إنه كان ذلك الغزو عام ٤٥١ بينما ينكر ابن الأثير أن غزو المهدية كان سنة ٤٥٥، لنظر : الكامل ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>١) إبن عذاري ، ج (١) ص ٣٠٠، والمصدر السابق نفس الصفحة .

تمت فيها محاصرة المدينة مرة أخرى لكن تميم لم يستطع فتحها ، فعاد أدر اجها (١)، ثـم كهانت المحاولة التي تمت في عام (٩٣٤هـ/٩٩، ١م) وتم فيها إخضاع صفاقس ، لكننا نجد أن حمــو بن مليل قد تمكن من الهرب والالتجاء إلى قابس طابا الحماية ، فمكث عند صاحبها ، مكى بــن كامل الرياحي من بني جامع إلى أن توفى (٢).

بعد استيلاء النورمان على قابس (سنة ٥٤٣هـ/ســنة ١٤٧م) أرد روجار الثاني أن يستعمل على حكمها أبا الحسن واليا من قبله فمكانته في أهلها كبيرة غير أن أبا الحسن كان شيخا كبيرا فأظهر العجز والضعف معتنرا لروجار ، فاستعمل ولده عمر بن الحسن الغرياني شيخا كبيرا فأظهر العجز والضعف معتنرا لروجار ، فاستعمل ولده عمر بن الحسن الغرياني واليا على صفاقس ثم أخذ أباه الشيخ أبا الحسن إلى صقلية رهينة ليضمن ولاء أهـل صفاقس وطاعتهم للنورمان ، وقبل أن يقاد أبو الحسن من صفاقس إلى صقلية ليقيم فيها عند روجر ، اسر إلى ابنه قولا :- (أنني كبير السن وقد قرب أجلي ، فمتى أمكنتك الفرصة في الخلافة على العدو النورمان فافعل ولا تراقبهم ولا تنظر أنني أقتل ، وأحسب انني قد مت أ، واستمع إلى نصح والده قلما علم بثورة أهل صقلية (أ)، واضطراب أحوال النورمان عقب وفاة روجر عام ١٥٤ مما يعانون من تسلط حامية النورمان عليهم ونهب أموالهم وهنك حرماتهم (أ، ففي عــام ١١٥٦ مما يعانون من تسلط حامية النورمان عليهم ونهب أموالهم وهنك حرماتهم أنا أبى السور ، وماعة يقصدون مساكن الفرنج والنصارى جميعهم ويقتلونهم كلهم ، فقالوا له به

أن سيدنا الشيخ والدك تخاف عليه ، وقال هو أمرني بهذا ، وإذا قتل الشيخ السوف من الاعداء فما مات (٠٠).

فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم وكان ذلك سنة ٥٥١هـــ ثم انتقلت أحداث هذه الثورة من صفاقس إلى طرابلس فثار فيها عاملها أبو على بن مطروح على النورمان وكذلك اقتدى بهم محمد بن رشيد عامل قابس (٧)، وهكذا لم يكتف عمر بثورته على صفاقس بل أخذ يشجع على البمرد ضد النورمان فلبوا دعوته وأعلنوها ثورة شعواء ، فقتلوا من النورمان كل من عثروا عليه ، وفر من النورمان من استطاع منهم الفرار إلى صقلية .

ب - في سوسة <sup>(٨)</sup>: -

خَالَف أهل سوسة أيضا المعز بن باديس صاحب إفريقية سنة خمس وأربعين وأربعمائسة ومنعوا ما كانوا يحملون إليه من المال<sup>(٩)</sup>، وتوفيت أخت المعز في سوسة فحملت أموالها لسهم ، ولما قاتلهم المعز أعلنوا العصيان بحجة أنهم أولي بالمال للدفاع عن بلدهم (١٠)، وصار أهلها إلى

<sup>(</sup>اكنف المصدر والصفحة ، والنظر : ابن الاثير : الكامل ، ج(٨) ، ص١٧٤، وابن خلدون : العبر : ج(٦) ، ص٦٦، والمسراح : الحلل ، جـــ (١) ، ص٣١٦

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : الكامل ج. ٩ صــ ٢٨

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>ابن خلدون : العبر ، جـــ (٦) ، ص٣٤٤ وابو الحسن الغرياني كان شيخا كبيرا في السن ولذا عين ولده عمر واليا على صفائس (<sup>4)</sup>ابن الاثير . أحداث ٥٠١هـــ ، جـــ (٢) ص٦١

<sup>(5)</sup> The Combridge Medicval history V. 5, P 192-195.

ابن الاثير جــ (١١) ، ص١٦

<sup>(</sup>١) ابن خلاون : العبر ، جـــ(١) ، ص٥٠٥

<sup>(°)</sup> الكامل : جــ(۲) ، ۱۱/۹۱

<sup>(</sup>۱۱) ، ص ۹۱. الكامل جـ (۱۱) ، ص ۹۱.

<sup>-</sup> Cambridge, V5.P194

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup>سوسة مدينة كبيرة علي سفح جبل عال ، وعليها سور مليع من الصخر ينتهي إليه البحر ويضرب فيه ، وبها أثار الأول ، وإليها تنصب الثياب السوسية ، التجانى : الرحلة ، ص-ص ٢٦-٢٦

<sup>(</sup>٩)المصدر السابق ، ص٢٨

<sup>(1·)</sup> نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.

الشورى في أمرهم<sup>(۱)</sup>، وبعث المعز بن باديس إليهم من المهدية اسطولا ضخما ، فلما وصل إلى مرسي سوسة أحرق ما فيها من مراكب كثيرة أغلبها لأهل سوسة ، وانتقم أهل سوسة لذلك من أهل القيروان الموجودين بالمدينة ، فأخذوا أموالهم وأهانوهم أبشع إهانة<sup>(۱)</sup>.

وبعد ذلك " وجه المعز إليهم جيشا فيه مائة فارس وأمرهم أن يتضافروا مسع الأسطول على حصار سوسة لياخذوا بخناقها برا وبحرا" فتصادف في نفس الوقت " أن اجتساز على سوسة يوم خروج هذا الجيش أسطول من قبل صاحب صقلية ، فخافه اسطول المعز فانصرف راجعا إلى المهدية ولا علم عند المعز بذلك (أ)، ثم وصل جيش المعز إلى سوسة للسوال عسن الأسطول الصقلى ، فأخبروه بإقلاعه .....

" فخرج أهل سوسة وزحف بها من الاعراب إليهم فأدخلوهم المدينة وأجالوا السيوف عليهم جميعا ونصبوا رمحهم على الفور (٥)، بعد وفاة المعز استطاع ابنه تميم أن يمتلكها وعف عن أهلها (١)، ويبدو أن العرب الهلالية قد استولت على سوسة وانتزعتها من تميم لكن لم يحدد تاريخ لذلك (٧)، قد جمع شيخ من هذه القبائل أو امير من أمرائها – هه مالك بسن علوى المعذري – بطونا كثيره من عشيرته من القبائل وسار في البدء وحاصر بهم المهدية فلم يظفر بها ثم رحل إلي القيروان الذي جرد إليه تميم جيشا كبيرا لمحاصرته بها (١)، فرأى مالك أنسه لا طاقة له بهذا الجيش فخرج من القيروان معاهدا بتميم – واستولت عليها عسكر تميم فعادت إلى عطون عشيرته ووصل سوسة فدخلها عنوة وجرى قتال عنيف كان من نتيجته أنه فارقها وتركها بطون عشيرته ووصل سوسة فدخلها عنوة وجرى قتال عنيف كان من نتيجته أنه فارقها وتركها الخايفة العباسي إلى المعز بن باديس واسمه أبو الفضل بن محمد بن عبد الواحد الدارمي بعد رحيله من القيروان ، وكان ذلك بالتأكيد بعد عام ٢٤٤هها متى وقعت تميم بن المعز تمكنت العرب الهلالية من إخضاع سوسة وظلت تحت حكمهم حتى وقعت (١١)، في أيدى نصارى صقلية بعد وقوع المهدية (١٢)، حتى قدوم الموحدين قطلب شيوخ سوسة دخولها في طاعتهم وقدموا إلى عبد تامؤمن عهد الولاء والطاعة (١٤).

جـ- في تونس :-

عندما رحل المعز بن باديس عن القيروان والمنصورية متوجها إلى المهدية بعد الغزوة الهلالية وفتح قابس واتخاذها مركزا للعرب الهلالية على يد مؤنس بن يحيى " استخلف المعز

<sup>(</sup>اابن خلدون : العبر ، جــ (٦) ، ص١٥٩.

<sup>(</sup>۱) السراج : الطل السنسية : جــ (۱) ، ص ٣٨٦

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة.

<sup>(</sup>١) الأندلس : الحال : جــ (١) ، ص ٢٨٦

<sup>(°)</sup> المصدر السابق ، نفس المكان .

<sup>(</sup>أابين الأثير : الكامل : جـــ(٨) ص٣٦٣ ، وانظر التجاني : الرحلة : ص٢٩، حيث ذكر أن تميم عفا وتملك عام ٤٥٦، أما ابن الأثير ، فيذكر أن ذلك كان عام ٤٥٥ هـــ .

<sup>(</sup>Y) انظر المصادر السابقة ، نفس المكان .

<sup>(</sup>A) ابن الأثير ، الكامل ، جــ (A) ، ص ٤٣١.

<sup>(</sup>١)المصدر السابق نفس الجزء، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر نفس الجزء والصفحة .

<sup>(</sup>١١) ابن بمام : الذخيرة في محاس أهل الجزيرة ، ج(١) ، قسم (١٣) ص-ص ١٧-١٨

<sup>(</sup>۱۲) ابن الاثير ، جـ (٩) بص٢٥٦.

<sup>(</sup>١٢)نفس المصدر ، والجزء ، ص ٤٣١

<sup>(</sup>١١/نفس المصدر والجزء والصفحة

على القيروان وعلى قابس ابن تيمون الصنهاجي (١) ، وأقام بها ثلاث سنين ثم غلبته قبيلة هوارة فسلمها لهم وخرج ليمكث في المهدية ، لما تولي تميم بن المعز بعد أبيه رده عليها وأقام عليه فسلمها لهم وخرج ليمكث في المهدية ، لما تولي تميم والتجا إلي طاعة الحماديين ، "فسير إليه تميه جيشا كثيفا أخاف قائد بن ميمون فترك القيروان ، وسار إلي الناصر الحمادي ، فسار الجيش إلي داخل القيروان وخرب دور القائد بن ميمون (١) - ثم سار بعد ذلك إلى قائد فإنه لجسا خرسان وحوصر بها سنة وشهرين (١)، ثم أطاع ابن خراسان تميما وصالحه ، أما قائد فإنه لجسا إلي الناصر الحمادي ، وفي نفس الوقت ارسل إلي امراء العرب الذين كانوا على القيروان إلي الناصر الحمادي ، وفي نفس الوقت ارسل إلي امراء العرب الذين كانوا على القيروان تونس في هذا الوقت من عام ٤٥٨ ، قد خضعت ليتميم بن المعز (١)، وذلك لفترة من الزمن بعد أن عانت تونس فترة فبعد معركة الحيدران تغلب عليها الامير العربي عائد بن ابي الغيث فملكها أن عانت تونس عن طاعة الصنهاجيين واولت طاعتها إلي الحماديين بعد فترة عانت فيها مسن الانقسامات الداخلية والاضطراب السياسي مما جعل بني خراسان الذين تولوها ينحازون إلي بني الانقسامات الداخلية والاضطراب السياسي مما جعل بني خراسان الذين تولوها ينحازون إلي بني حداد بطاعتهم إلي أن داخلها الموحدين (١).

## د- في قفصة وبلاد الجريد :-

لما تغلب العرب على إفريقية وانحل نظام الدولة الصنهاجية وارتحل المعز من القيروان المهدية ، وكان بقفصة عامل لصنهاجة هو عبد الله بن محمد بن الرند وأصله من بني صغيان (١) ، وعبد الله بن الرند ، ضبط أمور قفصة " وقطع عنها مادية الفساد وصسالح العرب على الاتاوة ، فصلحت واستقام الحال (١٠ "وبعد معركة الحيدران استقل ابن الرند بقفصة ، وبايعته تورز والحافة ونفزاوة وسائر العمال وعظم سلطانه رغم وجود عصبيات عربية قويسة ، وتوافد على بلاطه الشعراء من العرب والبربر ثم هلك في عام ٣٥٤هـ وولى بعده ابنه المعتز وكنيته أبو عمر (١١)، الذي جبى الأموال وصطنع الرجال ، وظل الحال إلى أن فتسح الموحدون قفصة فقام بني الرند بالولاء لهم .

كانت العرب من بني العابد من قبيلة بلي العربية من بطون سليم قد آلت إليهم أمور قفصسة قبيل دخول الموحدين ، وبعد أن تحول أمر المدينة إلى نظام الشورى ، وكانت بني العسابد من

<sup>(</sup>البين الأثير : الكامل ، جـــ(٨) ، صـــ٧٠، يبدو أنه كان هناك تعايش سياسي من بني هلال والصنهاجيين ، فكان لميه السرب وشيوخها للي جانب قائدا أو والى صلهاجتي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - نفس الجزء والصفحات.

<sup>(</sup>أكفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>&</sup>lt;sup>(4</sup>أنف المصدر والجزء والصفحة أن التاريخ مضطرب هنا ، هل ابن خراسان في قايس أم في تونس أغلب الظن أنه سار إلي تونس حيث أن ابن خراسان كان واليا عليها ، ويبدو أنه لجأ لقايس .

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup>ابن الأثير جــــ(٨) ، ص٣٧٦، والنويري : نهاية الأرب ، جـــ ٢٤، ص ٣٢٨

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>المصادر السابقة ، نفس المكان .

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>لنظر ابن خلون : العبر جـــ (۱) ، ص-ص۱۹-۱۹ وانظر حسين مؤلس ، تاريخ المغرب وحضارته مجمل (۱) ص۴۰:۱ <sup>(۱)</sup>المصلار السابقة ، نفس المكان ، وكذلك المرجع العابق ، وانظر :- حسن حسني عبد الوهاب مجلد تاريخ الأدب التونسي ، نشر تونس ، ط(۱) ص۱۹۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>ابن خلعون : العبر : ص١٦٥، وهو يقول حرمه ، لكني وجنت أل صخيان لهم أصول تنيمة في جزيرة جربة ولهم فيها مساجد بأسمهم ، انظر فرحات الجعيري : نظام الغرفبة عن الاباضية الوهبية في جربة ، ط . تونس ١٩٧٥م ، ط (١) ، ص-ص-ص ٢٠٦-٢١١-٢٠٦ .

<sup>(</sup>۱۰)المصدر السابق ، جـــ(۱) ، ص١٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup>تفس المصدر والمكان .

أقوى العصبيات الموجودة في مدينة قفصة لكن قدوم الموحدين جعلهم يفرون إلى قابس وتركسوا ألهل المدينة يعانون الطاعة للموحدين بعد أن حشد عبد المؤمن بن على جيش الموحدين ، والبالغ أكثر من ثلاثين ألف فارس وجندى (١).

علاقات قابس ببنى زيرى

ظهرت قابس في عهد بني جامع في مستوى حال من الحضارة وساهم بنو جامع بنصيب وافر في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. فارتفع وضعها في إفريقية لفترة غير قليلـــة مسن الزمن فكانت امارتهم لقابس لها شكل سياسي متطور من حيث كيان الحكــم والادارة والسياســة الداخلية والخارجية لكننا لا نستطيع ان نحدد التاريخ الدقيق لتولى بني جامع الحكم في قابس هله هو بعد ٤٨٩ هــ ام قبلها اذ يذكر ابن الاثير (١)، عن جمع من الترك وصلوا بقيادة شاه ملك التركى الذي كان من اولاد بعض الامراء الترك ببلاد الشرق فوصلوا الى طرابلس (١)، واستولوا عليها في الوقت الذي كان اهلها مستائين من واليها فارسل اليهم تميم بن المعز عساكر المحاصرة طرابلس واخذوا شاه ملك ومن معه الى المهدية ،

كان شاة ملك حنيثا اذ خرج يوما للصيد مع يحيي بن تميم ، فغدر به ، وقضى عليه وساربه ويمن معه إلى مدينة صفاقس وكان صاحبها حمو مخالفا لتميسم ، فاعترف بالعبودية ليحيي الذي كان وليا للعهد ، وبعد ذلك لما أخذ من صفاقس أخا آخر له يسمى متنى مما أخاف صاحب صفاقس فأرسل إلى تميم في إنقاذ الاتراك وأولادهم ساحب صفاقس فأرسل إلى تميم في إنقاذ الاتراك وأولادهم ليرسل له ابنه يحيي ، فوافق بعد امتناع (أ) ، ثم جهز تميم جيشا وحاصر صفاقس برا وبحرا لمدة شهرين إلى أن استولي عليها فقارقها الاتراك إلى قابس (أ) ولما رضي تميم عن ابنه يحيي بعد فترة من الزمن أرجعه إلى ولاية العهد ، عظم ذلك في نفس أخيه المثنى الذي أوقع بينه وبيس أبيه تميم وأخيه يحيي الذي أمر أبوه باخراجه من المهدية ، فسار إلى صفاقس ، فلم يمكنه واليها من الدخول إليه " مدينة قابس " وبها أمير يقال له مكين – مكن أو مكي – بن كسامل الدهماني فأتزلمه وأكرمه فحسن له مثني الخروج معه إلى صفاقس والمهدية وأطمعه فيهما مع إعطاء نقات الجيش والعتاد لذلك (أ).

فجمع مكن أو مكي من يمكنه جمعه وسار إلي صفاقس ومعها شاه ملك التركي وأصحابه فنزلوا على صفاقس وقاتلوها ، وسمع تميم فجرد إليها جندا ، فلما علم المثنى ومن معه أنه لا طاقة لهم بها ساروا عنها إلى المهدية  $(^{()})$ ... كان في المهدية يحيي بن تميم الذي قاتلهم بشحاعة وحسن تدبير حتى هزمهم فردهم خانبين  $(^{()})$ ، هذه الرواية تبين لنا أن بني جامع كانوا أمراء قابس من قبل 8.4 هـ ، وكانت لهم سياستهم وجيوشهم كذلك أنه لما عظم شأن يحيي بن تميم بعد ذلك - إذ إنه تولى أمور إفريقية بعد أبيه ( 1.0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ) ، ثم تولى بعده ابنه الذي حاصر مدينة قابس من ناحية البحر وسبب ذلك أن رافع بن مكين الدهماني أنشأ مركبا

<sup>(1)</sup> عبد الفتاح مقلد : موسوعة المغرب العربي ، ط، مكتبة مدبولي، ط(١) المجاد الثاني ، جــ (٤) ، ص

<sup>(</sup>۱) الكامل : جـــ (٨) ص٠٠٥، حوادث ص ٨٨٤هــ

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>المصدر السابق ، نض والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>۱) الكامل : جــ (۸) ، ص٠٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup>المصدر السابق .

<sup>(</sup>أكانت الرغامة في كل هذه المناطق تايمة لبني مرداس وهم يطن من مبطون بني سليم الرياحيين ، نفس المصدر ، والجزء ، ص٠١٠٥

<sup>(</sup>١/اين الاثير : الكامل ، ج(٨) ص ١٠ وانظر : النويري ، نهاية الأرب : جــــ ٢٢ ، ص ٢٣٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup>المصدر السابق: نفس والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>١)النويري : نفس الجزء ، ص٢٣٧.

بساحلها وقصد اجراءه في البحر في أخر أيام يحيي ، فلم ينكر ذلك وأعانه بالخشب والحديد "

يتضح من ذلك أن يحيي ابن تميم كان يهادن بني جامع وعاهدهم على بناء اسطول لسهم وأعانهم في ذلك لكن ابنه الأمير على كره ذلك لأنه خاف أن يكون ذلك عندما يقوى عليه ثم يهاجمه بهذا الاسطول . فأعد عساكر وقوى اسطوله وجيشه وانتفض لمهاجمسة قابس الذي رأى رافع صاحبها الجد في الحرب فاستجد بصاحب صقلية (الذي انتهز هذه الفرصة الذهبية ليوقع بين المسلمين وبسط نفوذه على إفريقية) – استجمع رافع قواته كما حالف جميع قبائل العرب الذين ساندوا ، فساروا جميعا لحصار المهدية ، فخرجت عليهم عساكر على بن يحيي فجرت الحرب التي كانت في غير صالح رافع ، فقد قتل الكثير من قواته ، فهرب ليلا إلى يحيي فجرت الحرب التي كانت في غير صالح رافع ، فقد قتل الكثير من قواته ، فهرب ليلا إلى القيروان ، فداهمته قوات على بن يحيي وانتصروا عليه فرجع إلى قابس (۱۲).

علاقات قابس مع بني حماد :-

وصلت إلى تميم بن المعز الاخبار بأن الناصر بن علناس (من الأسرة الحمادية التي استقلت بالمغرب الأوسط) قد حالف بعضا من صنهاجة وزناتة وقبائل بني هلال ليعينوه علي حصار المهدية فلما تأكد من هذه الاخبار أرسل إلى أمراء بنسي رياح فاحضرهم وأعلمهم بحصائة المهدية ومنعتها وأقنعهم أن الناصر يريد الفتك بهم فطلبوا من تميم المعونة ، فامدهم بالمال ، ويقول ابن الاثير (أ) .... فأعطاهم المال والسلاح من الرماح والعسيوف والسدوع ... فجمعوا قومهم وتحالفوا واتفقوا على لقاء الناصر ." ثم أرسلوا لمن معه من بنسي عمومتهم بخوفونهم منه وأنه عندما يقوى سيهلكهم بمن معه من زناته (أ)، واتفقوا على خطة حربية معينة مع بعضهم ثم مع المعز بن زيري الزناتي الذي اتفق بدورة مع بعض زناتة الذين مع الناصر ، ودارت الحرب ، وكانت الدائرة على الناصر الذي سلم هو واليسير من عسكره ، وقتسل أخوه ودارت الحرب ، وكانت الدائرة على الناصر الذي سلم هو واليسير من عسكره ، وقتسل أخوه وأرسلوا الألوية والطبول والغنائم إلى تميم فردها وقال : ويقبح بي أن أخذ سسلب ابسن عمسي فارضى العرب بذلك (أ).

<sup>(</sup>اكفس المصدر والجزء ، ص٣٤٣

<sup>(</sup>۱) ابن خلتون : العير ، جـــ(٦) ، ص ١٦١

<sup>(</sup>۱)اللويري: جــــ۲ من-من۲۶۳–۲۶۶. (۱)اداري - ۱۱۸ من سيس سيس

<sup>&</sup>lt;sup>(+)</sup>الكامل تجــ(۸) ص-ص ۳۷۲-۳۷۳، حوانث عام ∜ه £هــ. <sup>(+)</sup>المصدر السابق ، نض والجزء والصقحة.

المنطقة المستوطنين المنطقة والمنطقة والمسقطة المنطقة المستوطنة المستور والحراء والصنفحة

مع المرابطين<sup>(١)</sup>: -

لم يكن بينهم وبين قابس علاقة مباشرة في البدء كان يوجد طوران من العلاقة الأول :-

في عام (١١٥هـ-١١١٧م) عند فشل الحملة البحرية التسبي جردها روجار والثاني لمساعدة رافع صاحب قابس عندما استعان به فقد قام الامير علي بن يحيي بالاتصال بعلي بسن يوسف بن تاشفين لوضع الخطط المشتركة لصد هذا الهجوم النورماني ، من هذا أدرك المرابطون خطر النورمان كذلك حل النورمان في أنفسهم الضغينة نحو البربر المرابطين.

وجه المرابطون اسطولهم بقيادة عبد الله بن ميمون عام (١١٥هـ/١١٢م) إلى جزيرة صقاية فافتتح منها نفوطرة وعاد منها بالغنائم (١) ولما أيقن روجر أن غزوة المرابطين ما همى إلا بإيعاز من الحسن بن على صاحب المهدية لذا قام بإعداد الاسطول والعتاد الضخم وتحركوا في نهاية عام ١١٥هـ، إلى ساحل إفريقية ، وبعد أن فتح النورمان جزيرة قوصرة (١) وصدوا المهدية حيث تحققت لهم بعض الانتصارات البسيطة إلا أن الدائرة دارت عليهم بالهزيمة ، فلسم يعد من صقلية إلا من سلم .

وبعد ذلك أصبحت دولة المرابطين غير قادرة على تقديم العــون ، وواصــل النورمــان تكــرار هجومــهم بعــد ذلــك حتــى دخلــوا حربــه عــام (٥٣٠هــــ /١٣٥ م) والمهديــة (٤٣٠هــــ /١٢٥ م).

الطور الثاني :-

من العلاقات مع المرابطين قيأتي عند خروج بني غانية للتغلب علسبي قسابس وبساقي أفريقيا وهم من قبيلة مسوفة ، ويذكر المراكشي<sup>(٥)</sup>.

"أن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين وجه إلي الاندلس رجلين اسم أحدهما يحيى والاخر محمد ، وهما ابنا على من قبيلة مسوفة ، يعرفان بابني غاينه وهي أمهما ، كان يحيى رجلا صمالحا أصلح الله على يديه كثيرا من جزيرة الاندلس .

وكان واليا على بلنسية ثم قرطبة ، أما أخوه محمد الذي كان واليا من قبله على قرطبة فلما مات ، أخذ يحيى يتجول حتى وصل إلى دانيا وميورقة ، وانتقل إليه المرسه وحاشيته فتملكها بالجزيرتين اللتين حولها .

<sup>()</sup> هم من شعب صنهاجة الصحراء الملامين في صحراء العفرب الأقصى وهم يتكون من أكثر من سبلين قبيلة من أشهرها لبزالة ومسوفة وكزولة وعقونة وغيرها الكثير موطنها ما بين جنوب بلاد المغرب ويلاد السودان عرفوا بالملائين لألهام عرفوا بارتداء المثام على خلاف قبائل البرير الأخرى "وانتشر فيهم المذهب العنائدي" على يد عبد الله بن ياسين اللجارولي ويعيي بن إبراهيم الجدائي وجمع ياسين نكثر من آلف ربجل منهم وألهام رباطنا بميدا المأسهم السول الدين والزلد أذا سغوا المرابطائين الذين اتنجه بهم ياسين التال وإخضاع القبائل المتعردة ثام تزعلهم يوسف بن تاشانين الذلي ذلك بالجيوشة إلى المأرب الأقصى وتعلب عليهم وبني مراكش ."

ابن أبي زرع الانيس الطلوب بروطس قريظه في ألهبار علواته المنكوب ، الربال (١٣٥٥هـ/ ١٩٩٦م) ط. (١)، جـ (٢)، ص٢ وانظر : حسن محمود : قيام دولة المكر الجلالي ظ. الله أكمرة على ٥٠-٢٠.

النويري: نهاية الأرب جــ (٢٤) ، الله 666 .

ابن الخطيب: أعمال الأعلان جـــ(4) أس ١٤٠/٢٠٠/٠٠

مدينة عظيمة بالمغرب الاقصى في سقح جيل الأطلس المُكبِيَّر بناما يوسف في صدر ١٤٧٠هـ تبل ٤٥٩هـ انظر الحميري ، الروض المعطار ، ط. بيروت ص٥٤٠

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>ابن الأثير ، جـــ(٦) ، ص٢٢٢

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>جزيرة صغيرة تقع بين صقلية وتونس .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>المصدر السابق نفس الجزء ص-ص ٢٢٢-٢٨٦، وانظر سلامة الهرفي : دولة المرابطين ط. بيزُوت بط(١) ص١٦٧ ( (<sup>0)</sup>عبد الواحد المراكش : المعجب في تلخيص اخبار المغرب د/ محمد زينهم دار الفرجاني ١٤١٤ هـ. ١٩٩٤م صد ٢٢٣-٢٢٩

#### ف*ى* مصر: --

نجد في السجلات المستنصرية وبخاصة السجل رقم (٥) (١)، ورغم تفاصيله الموجزة السود الردع للمعز بن باديس وفتح الحسن بن الملهم أمين ومكين الدولة (مندوب الفساطميين) حصن قابس وفرقت السكة المستنصرية واتخنت قاعدة الفاطميين في إفريقية التي عادت بالتالي لحدوزة الفاطميين وإلي جانب السكة التي صورتها الباحثة (١)، وجدت خطابات من الاندلس وعقد زواج في القيروان يدل علي استعادة الفاطميين إفريقية لحوزتهم ، أما الخطابات فهي عبارة عسن رسالتين مرسلتين من علي بن مجاهد أمير جزيرة دانية والجزر الشرقية من الاندلس نري فيها ما يدل علي أن المعز بن باديس كان لا يزال في وقت ارسالها متمسكا بطاعة الفساطميين مسن انشاء أبو الاصبغ عبد العزيز بن أرقم النميري الوادي الذي تتلمذ في قرطبة علي يد أبي القاسم من الاخليلي (١)، وأقام بداية سنوات في كنف إقبال الدولة علي بن مجاهد ، فأما كساتب الرسالة من الاخليلي (١)، وأقام بداية سنوات في كنف إقبال الدولة علي بن مجاهد فترة من الزمن من الثانية فهو أبو عامر علي بن سعيد التاكرني الذي عمل في بلاط علي بن مجاهد فترة من الزمن ثم انتقل إلي بلنسية حيث عمل بخدمة عبد العزيز المؤتمن بن عبد الرحمن بن المنصور العامري وتوفي (٢٥٤هــ من ١٠) (١).

أما عقد النكاح فيوجد عقد مودع في محفوظات الجامع الاعظم في مدينة القيروان (٥)، مؤرخ في غرة رمضان سنة ٢٤٦، وقد صدر "علي يد القاضي عبد الرحميين بين أحميد، قاضي الامام القائم بأمر الله وواليه المعز لدين الله " نستدل مما سبق أنه حتى (غيرة رمضيان ٢٤٦هـ/ ٢٩/٢ / ١٩٠٤م) يعترف بالخليفة القائم بأمر الله (١٠٠٤م) وهناك واقعة يستدل منها أن تمييم بن أبي تميم كان خائفا أن تصل أخبارها إلى الخليفة في مصر وهي:

كان أبو على حسن الاسكرى المصري من جلاس تميم بن أبي تميم ، فعنت لـــه جاريـة بعدادية كان قد ابتاعها من هناك فاطربته ، وقال لها تمن على ، فتمنت الغناء في بغداد ، فامتقع لون تميم وتغير وتكدر المجلس ثم انفض ، فارسل تميم إلى نديمه الاسكرى ثم قال له " ويحــك أرأيت ما امتخنابه ، فقلت أى - الاسكرى نعم أيها الامير، فقال لابد من الوفاء لها وأوثــق فــي هذا بغيرك ، فتأهب لتحملها إلى بغداد "(۱) ثم نفذ الاسكرى تعليمات الامير تميم وحملها ضمــن قافلة الحج مع ذلك العام ثم أكمل إلى منطقة الياسرية قبل بغداد حيث اختفت الجارية ولـم يعـثر لها على أثر ... لم يرد في هذا النص أى إشارة لتاريخ زمنى فهناك احتمالان:

إُما أن يكونُ حدث أُنْناء إمارة تميم على المهدية منذ عام ٤٤٥هـــ إلى اخر عام ٤٥٤هــــ ، وكان العرب الهلالية قد اجتاحوا إفريقية ،

والاحتمال الثاني أن يكون حدث بعد ذلك بسنوات بعد تولية الحكم وكسان ابيه أي بعد  $^{(\Lambda)}$  عدد وعندما تدقق في تاريخ ذهاب الحسن بن ملهم  $^{(\Lambda)}$ ، أمين الدولة ومكينها للمؤاخاة بيسن

<sup>(</sup>١)السجلات المستنصرية ص٤٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>انظر : الملحق.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۲</sup>ابن الأبار . التكملة : ترجمة رقم (۱۷۰۵) ، وانظر : محمد ع**لى المكي : مظه**ر من مظاهر العلاقات بين مصر الفاطميين والأندلسيين خلال القرن ۱۱م تبعا لوثانق جديدة مخطوطة من أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة جــــ(۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup>ابن سعد : المغرب في حلي المغرب ، جـــ (١) ص ٢٣٢، وفين الخطيب . أعمال الأإعلام في مختار الغبادي ص١٩٥، وانظر : محمود المكي : مظهر من مظاهر العلاقات بين مصر ... من أبحاث ندوة القاهرة الدولية جــ (٢) ص ١٢٦٢. (<sup>9</sup>صندوق رقم (٤١٧)

<sup>(</sup>١) هسر. إدريس : الدولة الصنهاجية جسر(١) ص٢٦٧، وهامش رقم ٩٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup>ابن عميرَة النجي : بغية الملتمس ، من المكتبة الأندلسية رقم (٦) ، ط. دار الكاتب العربي ص١٠٧، ترجمة رقم ٢٠٨، (١٣٨٧هــ/١٣٩٧م).

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup>هو الأمير الحسن بن علي بن ملهم ابن أبي دينار المقيلي ، الأمير مكين الدولة وأمينها أحد الأمراء في الأيام المستنصرية : المقريزي : كتاب المقفي الكبير ط. بيروت / ج(٢)، ص ٤٢٤وما يليها ، يشير د. عبد المنعم ماجد أنه ذهب مرتين للعرب : المره الأولى : في الصعيد يتفاهم معهم ، والمرة الثانية : لفتح حصن قابس – انظر : عبد المنعم ماجد : توثيق استرداد الفاطمين المغرب من أبحاث مؤته: اتحاد المؤارخين القاهرة ١٤١٨هـ ، ١٩٦٣م.

القبائل الهلالية وفتح قابس واتخاذها مقرا للفاطميين - لا تفيدنا المصادر في الزمن التي استمرت العلاقات فيه مفتوحة بين مصر وقابس بعد السجل ورسائل من القائد الاندلسي ، لكن التجاني (۱) يذكر أنه عندما عزل المعز بن باديس ابراهيم وقاضى قائدى الاعنة مخاطبين وذهبا حيث كان مؤنس بن يحيي الهلالي مقدم العرب " فأكرمهما وكساهما ثيابا وصلت إليه من مصر ، وسر بقدومها وانصرفا إلى والى قابس فاجتمعا بأخيهما فاتفقوا على قطع اسم المعز بن بساديس من الخطبة وصرف الطاعة لمؤنس (۱).

وكان نتيجة ذلك أن ابر اهيم أصبح واليا على قابس وهو في طاعـــة مؤنــس<sup>(٣)</sup>، وعندمـــا استولى العرب على معسكر المعز بن باديس مثل ذلك أرسلت أشياء كثيرة منه للقاهرة .

لقد ظلت قابس جسر العلاقات بين إفريقية ومصر زمنا طويلا وقد ظلت الهدايا تصل مسن إفريقية للقاهرة فيذكي المقريزي(٤)، أنه في عام ٢٥٧هـ (٢٧٤م) "وفيها قدمت هدية المعز بسن باديس فقومت بأربعين ألف دينار وكانت تلك الهدية تتكون من أشياء قيمة منها درقة مرصعة بالديس فقومت بأربعين ألف دينار وكانت تلك الهدية تتكون من أشياء قيمة منها درقة مرصعة بالله المهدي ، وفي عام ٢٨٥هـ ١٠ ١م أرسل الأمير تميم بن المعز إلى المستعلي بالله الفاطمي بمناسبة توليه بعث إليه المستنصر بالله هدايا فاخرة ورسائل لطيفة مع الشاعر امب بن الصلت على هيئة بعثة سياسية إلى مصر التحسين العلاقات حدث أن شاهنشاه الأفضل من شاهنشاه متولي الأمور وبين امية بن الصلت وحشة محبة الأفضل سنة عشر عاما في جزائمه الكتب بالقاهرة هامش ٦ في حزائه الكتب بالقاهرة ، ففي عام ٢٠٥٨ـ كانت هناك واقعة حدثت في المهدية بين الأمير يحيي بن تميم ورجال غرباء ادعوا أنهم يفهمون في الكيمياء وهم ينصون الغدر (٥)، فأخرج الأمير أبا الفتوح وزوجته بلادة بنت القاسم بن تميم وهي ابنة عمه ، ووكل بها في قصر زياد بن المهدية وصفاقس فتبقي هناك إلي أن مات يحيي وملك بعده ابنه سسنة تسع وكان هذا أمانا لهما ، ويبدو أنهما استقر بهما الحال في الاسكندرية وتوفي الأمير أبسو الفتوح وزوجته لن إلى ديار مصر في البحر فوصلا إلى السكندرية المنوب المني . وكان هذا أمانا لهما ، ويبدو أنهما استقر بهما الحال في الاسكندرية وتوفي الأمير أبسو الفتوح وتزوجت بلاده من بعده الأمير ابن السلار (١)، الذي كان مغاليا في المذهب السني .

كان ابن اسلار واليا بتغر الاسكندرية ، وكانت بلادة لها ابن اسمه أبو الفضل عباس ، كلن طفلا عندما جاءت من إفريقية مع ابيه أبو الفتوح في أوائل القرن ٦هـ ، ويقول عنه ابن المتفع " وكان أمير من جنس ملوك اللثمين بالغرب يسمى عباس من أولاد الامير تميم بـن بـاديس واليا بالغربية وكانت امه اسمها بلورة توجه هذا على ابن السلار (١٨)، ويدل الكلام السابق على أن ابن عباس هذا قد كبر وعين واليا على الغربية وتزوج وأنجب ولدا أسماه نصر الدين تربى في كنف جدته في دار ابن السلار الذي حاطه برعايته (١١)، وأنفذ ابن السلار عباس على رأس جيشه لمحاربة الصلبين في الشام (١٠)، وصاحبه اسامة بن منقذ لكن عباس كان متألما لمغادرته مصر ،

<sup>(</sup>۱) الرحلة : ص ۱۰۶

<sup>(</sup>٢)المصدر السابق نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) البقية التفاصيل ، وانظر : نفس المصدر والمكان ، ولنظر ص من هذا الفصل .

<sup>(</sup>التقي الدين أحمد ١٤٥هـ (١٣٧٧م): العاط الخلفا لذكر الفاطميين الخلفاتي محمد حلمي أحمد ط القاهرة ط٢ ١١١٦هـ ١٩٩٦م ج٢ ص ١٢٠٠.

<sup>-</sup> انظر : عثمان الكنعان أبو الصلت (نشرة الجمعية الحلزونية علومت عدد ١٩٣٥)

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير : الكامل ، جـ (٩)، ص١٩٤٠.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفس الصفحة .

<sup>(&</sup>quot;ابن المقفع : تاريخ بطاركة الكليسة المصرية ، المجلد الثاني ، الجزء الثالث : ط. القاهرة (١٢٧٩ ٨هـــ ١٩٥٩م) ص ٤٢

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۸</sup>تاریخ بطارکة ... ص ۶۳. (۱) مداد اداد، داده الدالة الفاد

<sup>(</sup>ا)حسن إبر اهيم : تابع الجولة الفاطمية ، ط. الهيئة المصرية بالقاهرة ، ط (٥) (١٤١٥هـ/ ١٩٩٥) ص١٨٤.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

ومن عبء الحياة العسكرية ، فأشار إليه ابن منقذ أن يتجنب كل هذا لو قتل بن السلار <sup>(۱)</sup>، فـــاتفق على أن يقوم نصر ابنه بتنفيذ هذا العمل الشائن ، وتمكن نصر من قتل ابن السلار وهو نائم فــــي ( من محرم ٤٨ ٥هـــ /أبريل ١٥٣ م) وفيما بعد قتل الخليفة الظافر بنفس اليد الاثمة التي قتلــت ابن السلار <sup>(۱)</sup>، لقد فتح حصن قابس لتكون مقرأ للدعوة الشيعية الفاطمية ثانيا<sup>(۱)</sup> .

من بعد رحيل الفاطميين بسبب تغلغل المذهب السني في إفريقية ثم أصبحت قابس مركزا يعود منه الحفيد (حفيد المعز بن باديس) لقتل حفيد المعز لدين الله ، وحفيد المستنصر الدي أرسل القبائل الهلالية لتتنقم له وتقيم المذهب الشيعي ، فانتشر الدين الاسلامي والتعريب في جميع أنحاء إفريقية والمغرب العربي كله ، كذلك في مصر ما لبث بعد ذلك حتى أصبحت سسنيه بعد دخول الايوبين (١) ، حيث استمرت قابس مركزا لهم عندما استولى عليها قارقوش الارمنسي ، وخطب من على منبرها لمولاة تقى الدين وصلاح الدين الايوبين (٥) ،

ثم لخليفة بغداد العباسي ، ويبدو أن قراقوش آلارمني ظل في مغامراته الجريئة إلى ما بعد رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الموحدى ابن عبد المؤمن (١) ، فعندما نتتبع تساريخ الاسير تقسى الدين عمر ابن أخى صلاح الدين وتولى قراقوش أنسه كسان بارعسا فسى الناحيسة العسكرية والسياسية (١) ، وكان له نصيب كبير بعد متجددات توزيع الاقطاعسات (١) ، أقطاع اقليسم الفيسوم والبحيرة والاسكندرية والواحات (١) ، ليتضم لنا من ذلك أن تجهيز جيش من ممالك ورسالة إلسي افريقية ليس بالامر المتعذر وبخاصة إذا علمنا أن حملة قراقوش كانت برية صحراويسة تسلك المسالك البعيدة نوعا ما في الصحراء وما بعد الواحات (١٠) ، فوصل في محسرم ١٥٥٨ السيوة وهسي السلوم (وهي أخر نقطة في حدود مصر) ثم توغل جنوبا إلى سنتربة (وهي واحة بسيوة وهسي واحة منخفضة جنوب شرق السلوم بها رمال منها المتحرك تجعل السير فيسها خطرا إلا فسي دروب بعينها) وخطب في سنتريه لصلاح الدين وكتب لمولاه تقي الدين بذلك ثم اتجه إلى جنوب برقة وهي واحات تحوطها سلاسل مسن الكثيسان الرمايسة الوعرة وأوجلة لها مرسى على البحر كما هي محطة القوافل).

وصالح صاحبها عشرين ألف دينار وما لبث أن عاد إليها بعد وفاة صاحبها وحاصر هسا حتى دخلها عنوة وقتل الكثير من أهلها وغنم منها الكثير ثم عاد إلى مصر بعد استخلف عليها ثانية.

وبعد ذلك في فتوحاته تجنب البحر وكانت الحملة تسير بعيدا عـن البحـر متوغلـة فـي الصحراء عند المواقع المنعزلة السهلة الفتح حتى يفتحها فتصل أخبارها لما بعدها من المـــــــن ، فقد فتح قبلها دويلة وأزال منها بني خطاب وهم بربر ، وبعد ذلك قويت شوكته في الهجوم علــــي

<sup>(</sup>١)المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>الملتقاصيل ، انظر ؛ حسن إبر الهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ١٨٥، نفس المرجع والمكان .

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup>النظر : المصدر والمرجع السابقين ، نفس المكان .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>انظر: رحلة التجاني ، ص-ص ۸٦-١٠٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup>التجاني: الرحلة : ص١١٨، وأبي شاقة عيون الروضنتين ، جـــ(٢) ، ص٢٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>لنظر : نص الرسالة الثانية في المصدر السابق ، نفس الجزء ص٢٢٢وما يليها أما نص الرسالة الأولى فانظر: القلقشندي : جــــ(٦)، ص٢٦وما يليها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>بدليل تجهيزه لحملة قراقوش هذه ، ومده لسور الأسكندرية ، وجعله وصية علي ولمي المهد العزيز عثمان وسعى إلي الشام بجيشه لمحاربة الصلبيين في الشام .

<sup>(^)</sup>ابن واصل للمدح الكروب جـــ(٢) ، ص٥٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup>المقريزي : الخطط ، جـــ(۲) ، ص٣٦٤ وما يليها ، وانظر : حسنين ربيع ، النظم المالية زمن الأيوبين ، ط(۱) ، ص٢٨ (۱۰)المصلار السابقة نفس الصفحة .

4

طرابلس واستغلال ظروفها الداخلية (بسبب موقف الاهالي اليائس من واليهم فاستفاد مـــن ذلــك واحتلها (١).

استمر قراقوش الارمنى وتوغله الصحراوي في إفريقية سنين كشيرة تحالف مع العرب واستمر قراقوش الارمنى وتوغله الصحراوي في إفريقية سنين كشيرة تحالف مع العرب وبعض البربر واستولي علي الطرق التجارية وقد تتابع الذهاب إلى المغرب والعودة لمصر من طرف قراقوش للامداد والتموين وإعطاء آخر الأخبار ، بدليل أنه عاد بقوات ضخمة وسار معه ناصر الدين إبراهيم سلحدار مملوك تقي الدين عمر ، وهذا يدل على حصوله على تأييد وتشجيع ولاة أموره تقي الدين وصلاح الدين وان انضمام بعض القادة وإمداده بجيوش أخري يدل على أن ذلك لا يتم إلا برضاء واليه تقي وكذلك السلطان صلاح الدين. وربما كان السلطان صلاح الدين يفكر أنه بوضع يده على أفريقية واتخاذ قابس قاعدة مراكبه البحرية يمكن السيطرة على طريق إفريقيا والمغرب كله وبحريا جعلها قاعدة مناوئة اصقلية التي جعلته يفكر جيدا في ذلك بخاصة بعد مؤامرتها هذه لتعويض حكمة وإرجاع النفوذ القاطمي بالاتفاق مع أعدائه.

أورد ابن شاهنشاه في مضمار الحقائق أكثر من غيره حملات عديدة لقراقوش وفرايكيـــن

وشخص آخر اسمه بوزيا.

في أوائل عهد صلاح الدين الأيوبي في مصر وبعد سنتين على التحديد من زوال الدولة الفاطمية التام شمل جماعة من أنصار الفاطميين الذين فقدوا بسقوطهم نعمة كانت تصلهم على أيديهم وأرزاقا كانت تجري عليهم ومن الحائقين على صلاح الدين الأيوبي ومركزه الذي أندفع اليديهم وأرزاقا كانت تجري عليهم ومن الحائقين على صلاح الدين الأيوبي ومركزه الذي أندف حسن أبي الحسن اليمني "، وعبد الرحمن الكاتب والعوريسي القاضي وداعي الدعاة الفاطمي وغيرهم من جند المصريين والسودانيين وحاشية القصر الزائل وكان الغرص الأساسي مسن اجتماعاتهم السرية على الدولة الأيوبية وإعادة الدولة الفاطمية ولما كانت يد صلاح الدين قابضة على ناصية الأمور ، رأي المؤتمرون أن جهدهم الخاص سيقصر عن بلوغ اهدافهم وأنه لابد لهم من الاعتماد على مساعدات خارجية ورأوا في ذلك الاستعانة بالنورمنديين في صقلية (")، شم اخذوا يعدون الجبهق الداخلبه بأن زينوا لصلاح الدين تولية اخيه توران شاه لقيادة الحملة على الملاقاة النجدات الخارجية وإذا رأي صلاح الدين الثورة الداخلية أثثاء تغيب صلاح الدين عسن القاهرة الاعداء ساروا به وأخذوه أخذا باليد بعد أن ينفض عنه عسكره وأنصاره ثم رتبوا أمرهم في شغل المناصب الكبرى بالدولة الجديدة كالخلافة والوزارة والحجابه والقضاء وداعي الداعاة وبدأ بنو رزيك وبنو شاور يختصمون على الوزارة المرتقبة والموزارة والحجابه والقضاء وداعي الداعاة وبدأ بنو رزيك وبنو شاور يختصمون على الوزارة المرتقبة (أ).

ولقد كانت الخطة بالخطورة بمكان على دولة صلاح الدين في مصر حيث احكمت حلقاتها في الداخل والخارج لولا أن قيد الله له أحد المؤتمرين وهو زين الدين على بن نجهاه الواعظ المعروف بابن نجية الذي ذهب إلى صلاح الدين وأعلمه بخيوط هذه المؤامرة فأرضاه صلاح الدين "بملازمتهم ومخالطتهم ومواطأتهم على ما يريدون" ثم طلب إليه أن يحيطه أولا بأول بما ينتهي المؤتمرون وفي ذلك الوقت وصل صلاح الدين رسول من الصليبيين بالشام ظاهره الاتصال بصلاح الدين وباطنه معرفة مدي ما وصل إليه أصحاب المؤامرة وكانت وسيلة اتصاله بهم بعض نصارى مصر الذين كانوا ينقلون إلى الطرفين أنباء هذه المؤامرة ، وقد استطاع صلاح الدين أن يشتري بالمال بعض هؤلاء النصاري الذين دخلوا الرسول وفهموا منه حقيقة أمره والغرض من حضوره حتى إذا وضع صلاح الدين يده على جميع خطوط المؤامرة أصدر

<sup>(</sup>التفاصيل هذه الحملات انظر : محمد بن تقي الدين شاهنشاه : مضمار الحقائق ومر الخلائق ، حسن حسني ط. عالم الكتب

<sup>(</sup>۱۳۳۸هـ –۱۹۶۸م) صفحات : (۲۳-۲۰-۱۷۰ –۱۸۰۸) (۱) ابن خلکان : وفیات الأعیان ج۱ ص ۵۲۰ – ۵۳۸.

<sup>(</sup>۲) المقدمسي : الروضتين ص ۲۱۹.

<sup>(</sup>١) المكتبة العربية الصقاية: ج١ ص ٢٠٩.

أمرا بالقبض على جميع أفرادها(١)، واعدموا جميعا وعلى رأسهم عمارة اليمني وعلى الرغم من اكتشاف المؤامرة والقبض على المتآمرين فقد وصلى الجيش والأسطول النورمندي إلى الإسكندرية في السادس والعشرين من ذي الحجة سنة ٦٩هـ وكانت عدته مائتي شينس تحمل الرجاله وستة وثلاثين في طريدة تحمل الخيول وسلت مراكب كبيرة تحمل آلات الحرب والحصار وأربعين مركبا مملوءة بالزاد والطعام وكانت عدة المشاه في هذه الحملة خمسون ألف ومن الفرسان ألف ونصف وكان على رأس هذه القوات ابن عهم الملك غليه المالة الشاني ملك النورمنديين (١).

ولقد كانت الحملة من الخطورة بمكان على دولة صلاح الدين في مصر حيث أحكمت حلقاتها في الداخل والخارج لولا أن قيد الله له أحد المؤتمرين وهو زين الدين على بن نجا الواعظ المعروف بابن نجية الذي ذهب إلى صلاح الدين وأعلمه بخيوط هذه المؤامرة فأمره بملازمتهم ومخالطتهم ومواطأتهم على ما يريدون. ثم طلب إليه أن يظل يحيطه أولا بأول بما ينتهي إليه المؤتمرون وفي ذلك الوقت وصل إلى صلاح الدين رسول من الصليبيين بالشام ظاهرة الاتصال بصلاح الدين وباطنه معرفة مدى ما وصل إليه أصحاب المؤامرة وكانت وسيلة اتصال بهم بعض نصارى مصر الذين كانوا ينقلون إلى الطرقين أنباء هذه المؤامرة المنظمة. وقد استطاع صلاح الدين أن يشتري بالمال بعض هؤلاء النصارى الذين دخلوا الرسول وفهموا وعلموا منه حقيقة أمره والغرض من حضوره حتى إذا وضع صلاح الدين يده على جميع خطوط المؤامرة أصدر أمرا بالقبض على جميع أفراد واعدموا جميعا وعلى رأسهم عمارة اليمن. وعلى الرغم من اكتشاف المؤامرة والقبض على المتآمرين فقد وصل الجيش والأسطول المؤرمندي إلى الإسكندرية في السادس والعشرين من ذي الحجة سنة ٦٩هـ وكانت مدته المؤرمندي إلى الإمكندرية في السادس والعشرين من ذي الحجة سنة ٦٩هـ وكانت مدته ماتني شنيه تحمل الرجالة وسنة وثلاثين طريدة تحمل الخيل ومراكب كبيرة تحمل آلات الحرب ماتني شنيه تحمل الرجالة وسنة وثلاثين طريدة تحمل الخيل عمراكب كبيرة تحمل آلات الحرب والحصار وأربعين مركبا مملوءة بالزاد والطعام وكانت عدة المشاة في هذه الحملة خمسون ألفا ومن الفرسان ألف ونصف كان رأس هذه القوات ابن عم الملك غاليم الثاني ملك الفورمنديين.

وإن دل هذا على شئ فأنه يدل على مدى ما يأمله ويهدفه النورمانديين من هذه الحملة وعلى صدق ما وصل إليه صلاح الدين في خطابه إلى نور الدين من أن الملك الصقلي كان يريد أن يظهر أمام العالم المسيحي بمظهر القادر على تحقيق ما عجز عنه الأباطرة والملوك الأروبيين.

وقد كانت مصر تعتبر في ذلك الوقت حجز الزاوية في المقاومة الإسلامية للحملات الصليبية على الأراضي المقدسة حتى إن كثيرا من الدول المسيحية رأت أنها لا يمكن أن تأمن على مشكلاتها في الأراضي المقدسة ما دامت مصر غير خاضعة لمسيحيين وكان من نتيجة ذلك أن بدأت الحملات الصليبية نتجه إلى مصر فيما بعد بدلا من الأراضي المقدسة ولا شك أن استيلاء النورمنديين عليها مع مالها من تلك الهكانة العريقة يرد إليهم هيبتهم ويعلى من شأنهم ويقلل من حدة عداوة البابوية لهم هذا فوق ما يكسبونه من نفع مادي لسعة ثروتها وكسب تجاري لأهمية موقعها وقد كانت المنافسة التجارية على أشدها في ذلك الوقت بين كل من صقالية وجنوة والبندقية وهنا موقف أخر للملك الصقلي. (٣)

ولعل صلاح الدين الأيوبي قد بدأ يشعر بخطورة الحالة فكتب رسالة الديوان العزيز لنور الدين سمود يشرح له فيما الأعداء المحدثين بالديار المصرية منها قوله "ومن هؤلاء الكفار (الأعداء المحدقين بالبلاد) صاحب صقلية كان حين علم بأن صاحب الشام وصاحب القسطنطينية قد اجتمعا في نوبة دمياط فغلبا وكسرا وهزما وأراد أن يظهر قوته المستغلة فعمر أسطولا استوعب فيه ماله وزمانه له الآن خمس سنين يكثر عدده وينتخب".

<sup>(</sup>١) للكتبة العربية الصقلية : ج١ ص ٣٠٩ – ٣١٠.

<sup>(1)</sup> ابن كثير : البداية والنهاية ج٢ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.

<sup>(7)</sup> المكتبة الصقلية جا ص ٣٤١

كل هذا جعل صلاح الدين يوجه كل اهتمامات وإمكانيات أن يبحر هؤلاء الأعداء الصليبيين المتربصين من كل جهة – لذا ترك أمر قراقوش جانباً مع معرفة أخباره كلما امكن (۱)

لذا رأى الميدان الشامي اجدر باهتمامه أو لا فإذا فرغ منه التفت إلى الميدان المغربي ونلك أن أمر قراقوش عندما وصل إلى مسامع صلاح الدين قال "لعمري أن فتح المغرب مهم ولكن فتح بيت المقدس أهم والفائدة به أتم والمصلحة منه أخص وأهم وإذا توجه إليه تقي اليدين واستصحب معه رجالنا المعروفة ذهب العمر في إفتاء الرجال وإذا فتحنا القدس والساحل وطوبنا إلى تلك ممالك المراحل (٢) ثم أمر القاضي الفاضل أن يكتب إلى الملك المظفر تقي الدين عمر ابن أخيه وكان قد وجد للمغرب واستولى على بعض نواحيه بأمره بالعودة وترك هذا المشروع حقنا لدماء المسلمين (٢).

وإنه إذا أنعم عليه بتقوية بلغ أغراضا بعيدة وسير أموالا عتيدة(٤).

ويبدو أن التلوية قد وصلت إلى قراقوش أكمل المسير إلى أن وصل إلى قابس وتم فتحها واتخذ القلعة مقرا له وسكن هو وأهله وعشيرته قصر العروسين وخطب على منبرها (٥) وناد بجمع الأموال الكثيرة ووضعها في قابس ، ولما أصبحت قابس مركزه زحف منها إلى قفصه وتونس وجزيرة باشو وغيرها (١).

ولم تقدنا المصادر قيما بعد سنة ٥٨٦هـ بالعلاقات بصفة دقيقة ، فأصبحنا نري قراقوش مغامرا جرئ خاصة بعد رحيل تقي الدين المظفري إلى الشام كما ذكرنا وتوفى محاصرا ملاذكرد .(١) في أرمينية في رمضان سنة ٧٨٥هـ .

مي رحيب مي رحسي مي رحسان الخليفة البنه كما توفى صلاح الدين الأيوبي في دمشق عام (٥٨٩هـ) (٨) وكان صلاح الدين مراسل الخليفة العباسي ومن حديثه عن ذلك لها ولنا في الغرب أثر أغرب .. ونحن بحمد الله قد تملكنا ما يجاورنا من بلاد تزيد مسافتها على شهر ، وسرنا إليها عسكرا بعد عسكر (١) ، فرجع بنصر بعد نصر ومن البلاد المشاهير والأقاليم الجماهير : برقه ، قفصة ، قسطيلية ، توزر ، كل هذه لنا فيها الخطبة لمولانا المستضئ بالله (١٠) ونفهم من هذا الخطاب أن الخلافة كانت تتابع نشاط صلاح الدين في فتح البلاد والإقامة الخطبة للعباسيين خاصة في أنحاء المغاربة فقد كان سقوط المرابطين المواليين العباسيين قد سبب ألما لهم وأن دولة الموحدين كانت قائمة بذاتها والا تتبع أحدا مما أثر ذلك على العباسيين ، لذا كان الرسال على بن غانية ثم القراقوش الأرمني بالطاعة للخليفة العباسي أثر طيب في نفوس العباسيين (١١) الذين كانوا وراء هذا النشاط في إفريقية لهدف في أنفسهم و هو تقويض خلافة الموحدين المنافسة لهم ولم يعترفوا العباسين عكس المرابط من خليفة بغداد وإعلان بتبعيتهم له (١٢).

<sup>(</sup>۱) أبو شامة الرومتين ج١ ص ٣٣٦ – ٣٢٧ نص الحنطاب

<sup>(7)</sup> ابن واصل: مفرج الكروب ص ٤٣٠.

<sup>🗥</sup> المقريزي : السلوك ج(١) ص ٦٠-٦٦ ، ومن المؤكد وصول هذا المال والرحال مصر لمساعدة في العمل العسكري والحملات لطرد الصلبين من الشام.

المصدر السابق ، نفس الجزء ص ٦٧ وإفريقية حزء من بلاد المغرب

<sup>&</sup>quot; شاهنشاه صاحب حماة : مضمار الحقائق ص ١٦٤ وما يلهيا.

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل ، انظر المصدر السابق ص ٢٢٩ وما يلهيا ، والتجاني : الرحلة : ١٠١-١٠١٠.

۲۱ الأربلي للعروف بابن للستوفي : تاريخ إربل تح /فؤاد الصقار ، ط. بغداد (١٩٨٠هـ١٩٨٠) النسم الثان ، ص ٤٩٦ ، ورقة ١٩٢٧ب/٥.

<sup>(</sup>۸) أبو شامة الروضتين ، ج(۲) ص ۲۸۱.

<sup>(1)</sup> نستدل من ذلك أن الحملة أعتبها تعزيز أو حملات أخرى تلتها.

<sup>(</sup>١١) ابن الأثير: الكامل ، ص ١٠ وص ١٤٥.

۱۱٪ لقد كان مويداً ومفامرا فقد قاتل البربر و لم يحسن معاملة العرب لكنه غدر بمم وقل ابنائهم ودفنهم ني قابس فكرهوه. التنجان ص ۱۱۲ ، بن واصل مفرج الكروب ج۲ ص ۳۹۱ - ۹۹ 1.

لما كان بنو غانية يدبنون بالولاء للخليفة العباسي وكانت تعليمات خليفة بغداد تقضى على صلاح الدين بالتحالف مع بني غانية لاسيما وان الموحدين يمثلون عدوا مشتركا للطرفين للحلف أنضم بعض العرب من رباح وجهم والأثيج وكاوا من المعارضين للموحدين بعكس رغبة البعض بني هلال الذين كانوا مع الموحدين (١) وتكون من هذا الحلف ذي الأطراف الثلاثة جيش كبير ولم تكن زعامة هذا الحلف لقراقوش ولكن لابن غانية أمير مبورقة لأصالته بعكس قراقوش الذي كان تابعاً لغيره وهو تقى الدين عمر.

وجعل قراقوش الخطبة للخليفة العباسي ولصلاح الدين ، وضرب نقودا بذلك ، وتلقب بالمنظفري نسبة للملك تقي الدين وتلقب أيضا بالناصري لتبعيته للناصر صلاح الدين وكان يوقع باسم (قراقوش الناصري ولي أمير المؤمنين (۱۱)

وكان من قراقوش وابن غانية قد أقام مملكته على أراضي كانت للموحدين ، وكلاهما يطمع في إفريقية وهي أيضا للموحدين ، ومن الطبيعي أن يعمل الموحدون على استرداد ممتلكاتهم منهم. امتلك قراقوش قابس<sup>(۲)</sup> وجعلها مخزنا لماله وسلاحه وقاعدة لجيوشه <sup>(٤)</sup> وامتلاكه لقابس كان وضعا عسكريا في بلاد الجريد ، ثم أنها يمكن أن يتخذها الموحدون قاعدة لتهديد قراقوش بالجريد ، أو لقطع مواصلاته ما بين طرابلس والجريد.

وبذلك تحددت مملكة قراقوش بالمنطقة الممتدة ما بين برقة شرقة حتى قابس الجريد غربا ، وأصبح الفاصل بين منطقة نفوذه وبين ما يمتلكه ابن غانيه هو المنطقة القاحلة التي تصل ما بين الجريد وإفريقية.

وعلى ذلك فالتحالف الذي تم بين قراقوش وابن غانية كان تحالفا بين مملكتين ، وعلى أساس أن التعاون مع ابن غانية لا يعني أن مملكة قراقوش تصبح ملكا لبن غانية ، ويصبح قراقوش من رعاياه ، بل كان ذلك يعني ابن غانية أن يقوم بينهم تنسيق مشترك على أن يكون صاحب الكلمة العليا هو ابن غانية مع احتفاظ كل منهما بما تحيد به من بلاد.

## مع الأندلس:

بعد أن استقر محمد بن على بن غانية يفي الجزر الشرقية للأندلس ، وكان ذا حنكة وبراعة سياسية وأخذ يحكم فيضم على تلك الجزر ليحقق حلمه الكبير في جعلها نواة الدولته التي ستحمل اسمه وتستعيد مجد أهله من المرابطين (٥) ، لذا كان يعمل على إيواء وفود المرابطين من الأندلس على جزره ، ويستقبلهم بحفاوة ويسبغ عليهم عطاياه في ذلك الوقت كانت دولة الموحدين فتية ، دخلت مراكش عاصمة أجداده المرابطين مما أثار شجونة وعزم (١) على تغويض حكم الموحدين ورفض طاعتهم (٧).

<sup>&#</sup>x27; ابن الأثير ج

۲۰ التجان ص ۱۰۵–۱۰۷

<sup>(</sup>٦) المصدر السباق نفس الصفحات

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ص ١٠٧

<sup>(°)</sup> حيث ينتمي لل قبيلة مسوفة الصنهاجية ال فيها للرابطين.

<sup>(</sup>۱) وانظر ابن خلدون العبر ج ٦ ص ١٦١ وما يليه. وأنظر مراجع عقيلة غناني : سقوط دولة الموحدين ، ط. لييا (١٣٩٥هـــ ١٩٧٥م) ط.١ ص ١٧٢ هشام أبو رميله ، علاقات الموحدين ، ط الأردن (١٤٠٤هــــ١٤٠٤م) ط.١ ص ١٤٦.

كان بنو غانية يدعون لبين العباسي وتقام الخطبة للعليفة العباسي على منابرهم وأرسل للوحدين لهما لكتب تباعاً إلى اسحق بن عمد بن غانية " يدعونه إلى الدخول في قاعتهم والدعاء لهم على المنابر " ولكن اسحق تريث واستشار ثم أرجاء هذا الأمر إلى أن تون وتولى ابنه عمد الذي عزل وتولى أعاه علياً بمدلاً منه وأرسله الموحودن له سفواً هو ابن الربرثور مع حزء من الأسطول الذي سحبت قطعه إلى دار المسناعة يمورمه وفرضت عليها حراسة مشددة ثم حدث أن تول الخليفة الموحدين يوسف بن عبد المؤمن في حصار شترية ٥٠٥٠ مس قليض على الربرثير (السفير) وهنا كانت المنرصة مواتبة لبنو غانية الاستعادة تبعاد بجد الملائهم على إفريقية وبلاد المغرب لذا كان قراوهم بغزو بجاية لعد أن أرسلوا من قبل أرصاد لتطلعهم على أحوالها الداخلية. من هنا بدا هجوم بنو غانيسة لتمويض الموحدين وحلفهم فيما بدم قراقوش الأومن الأومن الذي استقر بقباس وسيطر على الجانب الشرقي الإزيقية كله ، ابن خطون: العبر ج٣ ٤ من ١٦.

وإعادة مجد المرابطين(١) فنفذ خطة أعدها في ذهنه وهو أن ينزل إلى بجاية ثم يهاجم إفريقية لأتها بعيدة عن المغرب الأقصى معقل الموحدين ولوجد قوة مناوئة لهم في إفريقية وهي قوة القبائل العربية <sup>(٢)</sup> استطاع ابن غانية الاسيلاء على بجاية بسهولة في اوائل شعبان من عام ٥٨٠هـــ/٢٠٢ ام وباتخاذ بجآية قاعدة لهم انطلق ابن عانية ومن معه إلى الاستيلاء على عدة مدن في المغرب الأوسط منها الجزائر ومليانة واشير والقلعة (٣) مما جعل الموقف في المغرب الأوسط خطرا فتصدى له المنصور الموحدي مما اضطر ابن غانية إلى اختراق الصحراء(١) فوصل إلى بلاد الجريد وهذا هو الطور الصحرواي في ثورته أن يجعل حوله قبائل تلك المناطق متحالفين ضد الموحدين (°) وهذا مما ساعد على خطورة ثورة ابن غانية وخصوصا بعد قطع الخطبة للموحدين في البلاد التي استولى عليها وأمر بالدعاء للعباسين باسم الخليفة العباسي اهتز الخليفة المنصور الموحدي فجهز جيشا كبيرا عدته عشرون ألف مقاتل وزوده بالعتاد والسلاح واسند القيادة إلى ابن عمه السيد ابن زيد بن أبي حفصى وفي نفس الوقت جهز اسطولا كبيرا جدا واسند قيادته إلى ثلاث قواد ابن محمد بن اسحاق بن جامع وابي محمد عطولي الكومي وابن العباس الصقلي وسار الأسطول في البحر متوازيا مع الجيش البري حسب خطة عسكرية متوجهة برا وبحرالاً مع بعث الجواسيس والمراصد برسائل إلى أهل البلاد بالأمن والصفح وانتبع تلك الحملة ويذكر ابن عذاري (٢) وكان أبو يوسف المنصور اتبع امراء الجيوش البرية والبحرية كتبا لأهل سائر البلاد ولما دنت الحملة من البلاد درسوا بالكتب جواسيس رحلوا بها ليلا إلى البلاد واجتمعوا بها مع من يوثق به للأمن لما وافقوا عليها ورأوا أنهم قد أمنوا غوائل العذاب (^) وثبوا على من كان عندهم من الأعداء وأرصدوا من همّ بالفرار منها وقبضوا على أكثرهم في ملجاهم بتلك المخانق وسبقت الأساطيل ففتحت الجزائر <sup>(١)</sup> ثم فتحت بجاية بنفس الخطة العسكرية مع المراصد في ذلك الوقت استولى الموحدون على ميورقة وكتب عبد الله غانية من إفريقية إلى صقلية ليتعين منها على إمداد جيش بحري أيواجه به أموره إلى جانب أنه بعد خلعه على يد الموحدين من البلاد التي اقتطعها لاذ إلى نواحي طرابلس وما وراءها يالف لوجهاء العرب وأدبائهم ويستميل لهم والعالة والمنصور بحضرته يستقرأ أخبار ه(١٠) وبدخول عام ٥٨٧هـ وصلت أخبار الميورقيين إلى الحضرة الموحدية بانهم ضيقوا على بلاد الجريد وتغلبوا على ما تطرف منها في الثغر الأقصى والشاو البعيد (١١) فخرج المنصور من مراكش لملاقاتهم لكن في عام ٨٣٥هـ كانت موقّعة عمرة بالقرب من قفصة وقابس وانهزم فيها الموحدون على أثر خديعة غابتهم من ابن غانية وحلفائه الذين استولوا على خيل وعتاد الموحدين(١٢) بنظرة ثاقبة إلى هذه الواقعة وانهزام الجيوش الموحدية رغم ما لمها من عتاد وعساكر وخطط عسكرية نجد عدة زوايا مهمة في تاريخ المنطقة الوقعة ، فمنذ دخول ابن غانية إلى إفريقيا ساءت أحوالها فيخبرنا ابن شداد (١) "هلك العباد وخربت البلاد" وكان الشتاء

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون العبر ج٦ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٦) المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ٢٣. وأنظر ابن خلدون ج١ ص ١٦١ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>١) نفس للصادر نفس الأجزاء والصفحات.

<sup>(\*)</sup> ابن عذاري : البيان ج٣ ، ص ١٤٨ ، إنه بذكر أنه وزع المال والمتاع والثياب التي استولى عليها من تلك المدن التي اختلها.

<sup>(</sup>١) مراجع غناي : سقوط دُولة الوحدين ص ١٨٠١ ، محمد عبد الله عنان ، دولة الإسلام ، للرابطين وللوحدين ، ج٣ ص ١٥١.

۲۰۹ ملصدر السابق ، نفس الجزء ، وانظر العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص ۲۰۹.

نفس للصدر والصفحة.

نفس المدر والمفحة.

<sup>(</sup>۱۰) نفس للصدر والجزء ، ص ۱۸۵۰

<sup>(</sup>١١) ابن علاي: ٣٣ ص ١٨٥- ٢٨١ ، للتفاصيل ، أنظر نفس المصدر والجزء ص ١٨٧.

۱۲) نقله التجاني ، انظر الرحلة ، ص ١٤.

فيخبرنا ابن شداد (١) "هلك العباد وخربت البلاد" وكان الشتاء قاسياً فهلك الناس ونهبوا من عسكر ابن غانية (١).

ومن زاوية أخرى أنه تحالف مع بعض القبائل العربية الموثورة وضمهم جندا معه إلى جانب حفظهم لمغاور الصحراء والأطراف النائية التي يمكن التوغل فيها في الجبال أو لا عند قفصة وجنده ثم إلى الواحات أو بلاد الجريد بمساعدتهم الكر والفر في حروبه واستغلاله اضطراب وقلاقل هؤ لاء العرب خصوم الموحدين في منطقة إقريقية قبل ذلك بأعوام مثل ثورة بني الرند بقفصة ٧٦ التي أخذها الموحدون واسندت و لاية إفريقية السيد على ابن الحسين (٢) أخي الخليفة أبي يعقوب ، ثم قامت بعدها بفترة قصيرة ثورة بني سليم بأحواز قابس الذين السيد على أبي الحسن ومن معهم عند تصيدهم لبني سليم ، وكان ذلك على مقربة من قابس ، كل هذا وما شابهه من قلاقل ، كان المشجع الأول في اختيارهم قبائل العرب ومنطقة إفريقية فسرها لمناوأة الموحدين (٤) وتملك إفريقية.

يتضم لنا مما سبق أن ابن غانية اختار تلك المناطق من إفريقية لا لعلم العرب بمغاوزها وأحوازها ، لكن من الأهم أيضا أن الولاء فيها للموحدين غير ثابت ، وكان استيلاء بني غانية وتوغلهم فيها مسرحا لمختلف الدسائس والتيارات المخالفة (٥). إلى جانب زاوية أهم أيضا ، هي بالإضافة إلى كل ذلك ،

كأن هناك تحالف جبار بين بني غانية وقراقوش الأرمني المملوك الغزي التقوي (1) الذي توغل بجيوشه في هذه المنطقة أيضا إلى جانب استيلائه على طرابلس وماعداها إلى قابس وتحالف الجانبين على قطع الخطبة للموحدين والدعوة لطاعة العباسين وكان الخليفة في ذلك الوقت الناصر لدين الله الذي طلبوا منه في رسالة الخلع والمراسيم والأعلام (٧) ، فأرسل إليهم رسولا هو الفقيه أبو الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز الإسكندراني (١).

فتلك الزوايا مجتمعة كانت من أهم القوى الرئيسية في هزيمة الموحدين في وقعة عمرة بالقرب من قابس في أحواز قفصة ، ورغم الإزعاج التي سببته تلك القوى الثلاثية المحورية للدولة فإنها استعادت انتصارها " فتحرك إليها المنصور بن يعقوب وكانت له عليها الواقعة المعروفة " بوقعة الحامة" وذلك في سنة ثلاث وثمانين (١) ، بعد أن توجه إلى قفصة " فحاصرها حصارا شديدا إلى أن خرج أهلها راغبين في العفو فشارطهم على تأمين أهل البلد في انفسهم خاصة وتبقى أملاكهم بأيديهم على حكم المساتاه وجميع من عندهم من الجنود والغرباء يترلون على الحكم (١٠) لقد اندمج الزمان والمكان في تحالف ابن غانية وقراقوش والعرب لصنع حركة مناوئة ومحاولة تملك قابس وإفريقية لكن النصر كان للموحدين أخيرا ، بعد زمان طويل من الحروب والمعارك هذه الحروب والمعارك أهلكت قابس وجعلتها مسرحاً لهذه القوى المتصارعة في منطقتها إذ واصل يحيى بن غانية (١١) حربه الشديدة ضد الموحدين بلا هوادة بالرغم من

ألصدر السابق نفس الصفحة.

مراجع غناي ، ستوط دولة للوحدين ط١ م ١٨٠ ، محمد عبد الله عنان : المرابطين والموحدين ج٣ ص ١٥١ ، أحمد إبراهيم : بنو غانية - وسالة دكتوراه - باداب الإسكندية كم تطبع.

<sup>(</sup>٦) المراكشي : المعجب ، ص ٢٢٦ ، وانظر : محمد عبد الله عنان : دولة المسلمين في الأنطس ، العصر الثالث ، ج٢ ص ٨٤٩ - ١٥٥٠.

<sup>(</sup>۱) ابن علاري: البيان ، ج٣ ص ١٨٨-١٨٩.

<sup>(°)</sup> عنان: تفس العصر والقسم ص ١٥٤-١٥٥.

سيأن ذكره إن شاء الله فيالجزء الخاص بالمماليك الغز.

٢٦ الرجع السابق ، ج٢ ص ١٤٩ -١٥٠.

ابن سعيد : المغضون اليافعة ، ذخائر العرب ، رقم ١٤ ، ط دار المعارف ص ١٧٩.

<sup>(</sup>١) التجان : الرحلة : ص ١٠٣.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ، ص ١٣٨ ، وانظر رسائل موحدية ، الرسالة ٣٠/ الرسالة ٣٠.

<sup>(</sup>۱۱) لقد استمرت حروب بني غانية على النوالي ، نجد المصادر تتحدث عن استحقاق وعلى يجيى ، أي أن تلك الحروب كانوا يتناوبون عليها كأسرة لحقدهم على الوحدين الذين سلوهم أيحاد المرابطين أحدادهم.

ظروف مواجهات الموحدين لقوات تلك الممالك المسيحية التي تكالبت في الأندلس على الثغور الإسلامية (١) لتحقيق حركة الاسترداد المسيحي Reconquista وظلت في عدوان متواصل ، كان على القوات الموحدية ضده والدفاع عن الجبهة الإسلامية ، فإلى جانب هذا كله كان على القوات الموحدية أن تواجه بني غانية وتخمد ثورات أخرى تظهر في إفريقية مثل ثورة الأثل الزاب وقلعة بني حماد (١) ، وثورة عبد الكريم الرجراجي للاستيلاء على تونس والمهدية والذي ما لبث أن اتجه نحو قابس حيث كانت حينئذ معقل يحيي بن غانية (1).

لكن الرجراجي ومن معه ذهلوا من الحصانة التي تتمتع بها ووفرة القوات العسكرية المحيطة بها ، فخاف أن يحاصرها فلا يستطيع الاستيلاء عليها ، ففضل أن يتوجه قفصة لبعدها عن ابن غانية و لاعتقاده أنها أقل حصانة من قابس ، لكن ابن غانية ظل يلاحق الرجراجي واتباعه حتى حصره في المهدية وتغلب عليه بحيله سياسية بارعه عندما اتحد مع أبي زيد بن الحفص وإلى إفريقية الموحدي لمساعدته في القضاء على الرجراجي ، فبعث إليه سفينتين وقعتا أمام المهدية لتشديد الحصار عليه ، واسقط في يد الرجراجي عندما رأى سفن الموحدين فقتح المهدية أمام ابن غانية وطلب المفاوضة فيه وتسليم المدينة مقابل الأمان لكن ابن غانية غدر به وابنه (أ).

لم يكتف يحيى بن غانية بفتح المهدية بل ظل يحاول في تحقيق انتصارات أخرى ضد الموحدين في نواحي إفريقية الأخرى ، مثل ياجه التي قتل عاملها الموحدي وفرت قواتها الحامية إلى نواحي شقنبارية (٥) والأربس ، ثم ظلت المطاردة تشمل نواحي قسطنطينه في المغرب الأوسط وقطع أيدي أهلها حتى خافت البلاد منه ، فنجد مدينة بونه (أو عتابة) تسلم له بالطاعة اتقاء لشروره ، ولكن مع ذلك لم تكن كل المدن تسلم ، فنجد مدينة طره تثور على ابن غانية ، وكذلك أهل الجامة وأهل قابس (٦) فنالهم من الظلم والنتكيل الكثير من ابن غانية وقواته ، وهذا وكذلك أمل البامك قابس كانت دائما تواجه الظلم وترفض الاستلام بسهولة (١).

يدل على ال فابس كانك المعادية أن تجابه شرورا ابن غانية وتغلبه من إفريقية وتنقذها من أثامة كان على القوات الموحدية أن تجابه شرورا ابن غانية وتغلبه من إفريقية وتنقذها من أثامة وعدوانه .. اذا كانت هناك خطة عسكرية موحدية هي مجابهة قوات بني غانية في جعل دمر جنوب قابس والمهدية في وقت واحد ، نزل السلطان الموحدي بقابس لتكون مركزا له فتناهت أخبار ابن غانيه أنه يعتصم في جبل دمر (^) الذي انتقل إليه قواته فاتجه الخليفة الموحدي مباشرة إلى المهدية وبعث الشيخ عبد الواحد بن حفص إلى مكان ابن غانية الذي يعتصم به مع قواته واصحابه الذين حرضوه على التصدي والمواجهة مما جعله يلتقي بقوات ابن حفص في منطقة تاجر وهي منطقة جنوب قابس وأقصى جنوب إفريقية من ناحية الشرق ابن غانية بهزيمة منكرة واستولى الموحدون على أموالهم وسلاحهم وعسكر ابن غانية بمجموعة – أخلاقه كان لهذا والنصر صدى كبير وفرح الموحدين سجله الشعراء (أ) ومعرضين بخصومهم من جزر الأندلس أو الشرق من الغز ، كما كان فرصة عظيمة لظهور الدولة الحفصية فيما بعد (١٠) ومعركة تاجر تعتبر من المعارك الفاصلة بين الموحدين وبني غانية.

ابن عناري : البيان .. ج٢ ص ١٤٨ -١٤٩ ، التجان ص ١٠٤ – ١١٠ ص ٢٥-٢٠٣,

<sup>(</sup>۱) المصادر السابقة ، نفس الأجزاء والصفحات.

<sup>(</sup>۱) این خلدون ج۲ ، ص ( ٤١ ، وابن علاري ج۲ ص ۱۹۳ ، والتجان ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٦) المراكشي: المعجب ، ص ٢٠٧ ، وابن عقاري ج٢ ص ١٨٩.

<sup>(</sup>۱) التجان : س ۳۳۵.

ابن علمون : المعر ، ج٦ ص ٤٠١ وهي الكاف بعد ذلك الزمن (وني الوقت الحاضر ) انظر الحزيطة في الملحق.

<sup>(</sup>١) رحلة التجان : ص ١٤٧.

۲۱ المصدر السابق ، نفس الصفحة.

۱۸ التجاني : ص ۲۰۷ – ۲۰۸.

<sup>(\*)</sup> ابن عناري : ج٣ تسم الموحلين ص ٢٢١-٢٢٢.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق نفس الجزء والصفحات.

لما تحرك الناصر الموحدي يحيى بن غانية تراجع الأخير عن كل إفريقية فيما عدا المهدية وعلى مقربة من قابس حيث تحصن عند جبل تاجرا (١) وكان يرافقه جموع العرب الذين كانوا في المهدية ولذا أرسل إليه الناصر قائده المحنك الشيخ عبد الواحد في أربعة آلاف من الجنود، وأثر أن يبقى هو محاصرا للمهدية.

أدخل ابن غانية في قتال مرير كان فيه من الخدع التي لم يحفل بها خصمه القوي بها بل هجم عليهم بكل قوته والتحم معهم في قتال مرير لم يصمد معه ابن غانية ومن معه من العرب ففر إلى طرابلس تاركا وراءه غنائم كثيرة هي حصيلة ما جمعه بنو غانية في عشرين عاماً من بجاية إلى طرابلس وعاد الشيخ عبد الواحد بالغنائم ، وعاد معه أعداد هائلة من أسرى الموحدين الذين احتفظ بهم ابن غانية.

ولقى جبارة أخو يحيى مصرعه في المعركة ، وكان من التتلى أيضا على بن اللمطي كاتب يحيى بن غانية وكذلك القائد الفتح بن محمد. ودخلت القوات الموحدية قابس<sup>(۱)</sup> التي عين لها الناصر عسكرا لحمايتها من الأعداء. وعرضت غنائم تاجرا في معسكر الناصر بالمهدية أما الراية العباسية السوداء فقد نصبت في مكان بارز ليراها أهل المهدية (۱).

إن النصر الذي حققه الموحدين في تاجراً والنصر الذي حققوه من قبل في حامة مطماطة، وإن كانت موقعه مطماطمة أشد ضراوة ، وكانت حشود الطرفين أضخم. من أكبر انتصارات الموحدين هي مطماطة لأن الخليفة يعقوب كان على رأس الجيش بنفسه ، أما تاجرا فقد قادها أحد قواد الناصر ابن الخليفة يعقوب.

إن معركة مطماطة وتاجرا من أهم المعارك الحربية في حلقات الصراع بين الموحدين وبني غانية. وبعد مطماطة هرب على ابن الغانية إلى الجنوب حيث توفي (<sup>1)</sup> ، أما بعد تاجرا فقد هرب يحيى ابن غانية إلى الشرق حيث واصل صراعه المرير.

وفرار يحيى ابن غانية اتجاء الشرق أطال أمد المقاومة وزاد في عمليات الكر و الفر على طول الساحل على خليج سرت توجد مناطق عامرة كما توجد فيها بعض القبائل العربية كانت عونا لإبن غانية على أن يواصل صراعه مع قوة الموحدين (٥).

ولم يشأ الناصر أن يفعل مثلما فعل أبوه من قبل حينما رجع إلى المغرب عقب سقوط قابس وقفصة غرب قابس في قبضته معتقدا أن أمر بني غانية قد انتهى (١) ، ثم وضحت له فيما بعد استمرار حركتهم وعودتهم لتهديد أمن الموحدين في إفريقية.

لذلك قرر الناصر الاستمرار في مطاردة ابن غانية حتى يقضى عليه نهائيا فهزيمتهم في تاجرا لا تمنعهم (بنو غانية) من العودة إلى إفريقية كما كانوا من قيل ولذلك أرسل الناصر أخاه أبا اسحاق ابن يعقوب في جيش لمطاردة يحيى وخرج القائد أبا اسحاق في سفر ١٠٣هـ ١٢٢٥م وقضى في طريقه على بنو دمر الذين كانوا يشجعون ابن غانية وهم كانوا يقطنون جنوب قابس على مقربة من مطماطة (٧).

ثم استمر الناصر في سيره حتى وصل إلى جبال نفوسه وأخضع البربر فيها بعد ما قتل منهم الكثير ، وظل أبو اسحاق يكتفى اثر يحيى ابن غانية ويطارده من مكان إلى آخر ويحيى

<sup>(</sup>١) تاجرا - حبل صغير قرب قابس ويعرف برأس تاجرا. التحاني - ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) مجموع رسائل أموحدية - رسالة ٣٧ ص ٢٥٥.

ابن عذاري ، البيان المغرب .. ج٣ حزء الموحدين ص ١٧٩ - ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر أحمد إبراهيم بني غانية .. رسالة دكتوراه بكلية الأداب جامعة الإسكندرية تم تطبع ، ص ٢٨٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> رسائل موحدیة رسالة رقم ۳۰ ورسالة رقم ٤٧ ص ١٤٥-٢١٢.

۲ انظر الخريطة ، ملحق رقم

ابن غانية يواصل الهروب شرقا ، فاكتسح الناصر الموحدي أرض سويقة بني مذكور (١) وواصل المسيرة حتى واصل بجيشه إلى ما وراء جبال سرت.

وعندئذ اعتقد أبو اسحاق أن دمر يحيى كاد أن ينتهي كما خشي من التوغل في صحراء برقة (٢) التي هي بعيدا عن قواعد الموحدين في إفريقية وفي نفس الوقت قد يتحرك يحيى ابن غانيه فيها لذا عاد إلى طرابلس وترك عليها عبد الله ابن إبراهيم ابن جامع (٢)

مع الموحدين:

لما استقر الحال بدولة الموحدين بدأت في دفع احتلال الفرنجة في الأندلس وإفريقية (أ)، وجعلهم تحت راية الإسلام وابتدأ هذا الجهاد المبارك في إفريقية والتحمت أساطيل الموحدين بأساطيل النصارى أصحاب صقلية حتى انتصر المسلمون وأخرجوهم وبذلك خرج الموحدون لفتح إفريقية والراب (6) " وفي أثناء هذا ظهر في العرب بنو سليم القائمين بتعديهم على مدينة قابس مما أوجب استدعاءهم (7) وكان ابو محمد بن عبد المؤمن قد خاطبهم أو لا بالشعر لاستدعائهم وصير على الرد عليه من جانبهم " وقد كانوا تغلغلوا على مدينة قابس فجرد إليهم عسكرا وأقام هو على مدينة المهدية ، فما كانت إلا أيام ووصل خبر الفتح بهزائمهم وبقتلهم (۷) أرسل أهل قابس إلى محمد بن عبد المؤمن بالتوحيد من قبل ذلك (۱) وفتح الموحدون قابس وأصبحت مترل الموحدين – أعزهم الله – بظاهر قابس – حرسها الله – (۱)

قد عانت قابس من هجوم الميورقبين (١٠) وهجوم قراقوش الأرمني (١١) أمر المنصور أبو يوسف بالاستعداد الحربي وأعد السير إلى قابس لتخليصها ويذكر ابن عذاري (١١) أن المنصور عشى الليل عليه ، وهو على مقربة من قابس ، قبات أهلها آمنين واثنين من انتصارهم على يديه واقذ المنصور عند وصوله إلى قابس جملة خيل ورجال ورماة وأبطال يحرسون من فيها من الأعداء عن الفرار ويطوفون بها إلى حين اللحاق بالعساكر مع طلوع النهار (١١) وبعد ذلك فتحت قابس وبلاد الجريد كلها(١٠)، في عام الأحماس ، لقد كان على مقدمة العسكر الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص ، وانتصر في قابس وفتح حصنها وأبلى بلاء حسنا ، وكان هذا هو أول ظهور أبي حفص الهنتاني على مسرح الأحداث السياسية ، بعد ذلك سيظهر الموحدون

<sup>(</sup>١) تقع بين لبدا ومسراطة وهي قرية من البحر ناحية مسراطة وهي تتكون من قرى كثيرة عامرة منها قرية بين حسن.

ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج٢ ، ص ٢٠١.

ابن الأثير الكامل .. ج. ١ ص ١٨٦. وعن بني حامع هي أسرة نسبها إلى إبراهيم بن حامع وأصلهم من الأندلس استخدمهم في قيادة أسساطيلهم . انتظر حمدي عبد المنعم بحث أسرة بني حامع ودورها في عصر الموحدين ط إسكندوية ص ١١

<sup>(</sup>۱) وضع عمد بن عبد الله بن تومدت الس دولة للوحدين وهو أيضاً موسس دعوته وهو ينحد من أصدى تبائل المصامدة وهي قبيلة هرغة مع أحسر المرن المخامس ومطلع القرن السادس من المجرة الثابي عشر من الميلاد سافر إلى الأندلس في بداية رحلته التعليمية إلى المشرق والتني بشيوخ العالم وعاد بالورع والعلم الغزير عام ١٠١١-١١١ وتلك كانت بداية ثورته وتصميمه على إقامة دولته والتخلص من كل اللحالاً للذي بدأ يستشري أواعر عهد المرادة

<sup>\*</sup> للرأكشي : المعجب ، ص ١١٨-١٨٧.

عز الدين عمر موسى: الموحلون في الغرب الإسلامي (ط. دار المعرب الإسلامي) ١٤١١هـ ، ط(١) ص ٣٥ وما يليها.
 المصدر والمرجم السابقين نفس الصفحات

<sup>(°)</sup> ابن علاري: البيان: ج٣ قسم للوحدين تح/ احسان عبلي ، ط. بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ ط٢، ٢٢.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر والكان.

۳ نتس المصدر، ص ۹۳.

<sup>(</sup>A) ابن علاري: ج٣ ، ص٦٧٠.

<sup>(</sup>١) جموع رسائل موحدية ، لي لاني رقنصال ص ١٨٣ الرسالة وقم ٢ط. رباط النتح (١٣٦١هـ/١٩٤١م)

<sup>(</sup>١٠) أصحاب ميورقة وحزر شرقى الأندلس وهم من بقايا دولة المرابطين.

<sup>(</sup>١١١) مملوك من الغز الأرمين تابع لتقي الدين ابن أحي صلاح الدين الأبوي.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق ، ص ۱۹۲

<sup>(</sup>۱۲) نفس المدر والكان.

۱۱ وسالة موحدية : رسالة رقم (۳۰–۳۱) ص-ص۱۹۲–۱۹۲.

أول ظهور أبي حفص الهنتاني على مسرح الأحداث السياسية ، بعد ذلك سيظهر الموحدون على مسرح الأحداث في قابس ليجهزوا على حركة بني غانية وقراقوش الأرمني مملوك تقي الدين ابن أخي صلاح الدين الأيوبي (١).

رحف المنصور الموحدي على قابس ليخلصها من قراقوش واتباعه الذين لم يصمدوا طويلا أمام جيوش المنصور ، فاستسلموا وغادروا قصر العروسين<sup>(۲)</sup> ، ونزلوا إلى مكان المنصور ، فكان المنصور راغبين في الأمان ، فقبل المنصور ذلك منهم ، وبعث بهم بحرا إلى حاضرة تونس ثم تواجهوا بعد ذلك إلى مراكش.

وتابع المنصور انتصاراته وقضى على مقاومة المتمردين وعادت إلى حوزته مدن وقرى الجنوب الغربي من إفريقية ، كتوزر ونفطة وحامة الجريد ثم اتجه بعد ذلك إلى قفصة التي تركها عمدا لتكون الجولة الحاسمة بينه وبين أعدائه بعد أن سد عليها منافذ الإمدادات ومسالك النجدات(٢) وقد تحصن بها خصمان - يحيى بن غانية وقراقوش الأرمني واتباعهما، وقطعت غابة قفصة كإنذار لهم وحربا نفسية لسكان المدينة ، وشيد الموحدون برجا متحركا من سبعة طوابق شحن بالرماة واقتربوا من الأسوار فأصبح في مستواها ، وبذلك تمكن الرماة من اصابة أهدافهم وأورب عن خضوعه المنصور الموحدي ، فأمنه المنصور ، كما أمن أهالي قفصة أن ابن غانية، وأعرب عن خضوعه المنصور الموحدي ، فأمنه المنصور ، كما أمن أهالي قفصة أن لم يكن انتصار الموحدين بزعامة المنصور من تونس التي توجه إليها بعد معركة قفصة لينظم شئونها أنه المحلية المدافه وطموحاته ، فيعد إقامته مدة عند وإلى تونس الموحدي الشيخ أبي زيد بن أبي لتحقيق أهدافه وطموحاته ، فيعد إقامته مدة عند وإلى تونس الموحدي الشيخ أبي زيد بن أبي حفس المناخ العرب الدبابين فقتل أعيانهم بقابس ، ومنهم محمد بن طوق الذي تنسب إليه المحاميد ، وحميد بن جارية وتنسب المن المحاميد ، وحميد بن جارية وتنسب له الحواري في سبعين من كبارهم وذلك داخل قصر العروسين فصمم العرب على الانتقام منه فانحازوا لابن غانية ألها.

ينكر التجاني (١) أن موضع قتلهم شيوخ قابس - بقى مشهورا إلى وقت رحلته. بعد ذلك شعر بن غانية بخطر قراقوش الأرمني الذي رجع يحقق انتصاراته في قابس وأحوازها ، أي الجنوب الشرقي من إفريقية بينما ابن غانية قد استحوذ على مناطق بلاد الجريد وصحرائها في الجنوب الغربي من إفريقية. قرر ابن غانية أن يجد من نقوذ قراقوش الذي أحس بنية خصمه ، فخرج بعد أن ترك من طرابلس وقابس نائبه المسمى ياقوت الإفتخار ليلتقي بابن غانية عند منطقة محسن ناحية طرابلس ولم يثبت قراقوش أمام بن غانية وانصاره فقر هاربا في مقاوز جبل نفوسه (١٠) وثبت بن غانية حتى أنه طلب الإمداد من جزيرته ميورقة للمحاصرة برا وبحرا وبعد معارك وحصار استطاع ابن غانية أن يسيطر على قابس وطرابلس وبذلك أصبح ابن غانية مسيطرا على أغلب البلاد الإفريقية واستطاع أن يخرج قراقوش الأرمني وبطانته من العز الأتراك من قابس وطرابلس وبالتالي (١١) مما يلفت النظر هو جبروت هؤلاء المغامرين، فقراقوش مثلا

<sup>(</sup>١) انظر : الأجزاء القادمة من هذا الفصل.

<sup>(</sup>۲) التجاني: ص- ص ١٠٥-١٠٨.

۱۱ المصدر السابق ، نفس المكان ، ومحمد الطوي ، السلطة الحفصية دار المغرب الإسلامي ، ص-ص ٣٦-٣٧.

<sup>(°)</sup> انظر: التبدان: ص-ص ١٠٤-١٠٦.

<sup>(</sup>٦) المعدر السابق نفس المكان.

۸ المرزوتي : قابس ، ص ۱۳۹ والعروس المطوي ، ص-ص ٤٩-٤ .

<sup>(</sup>A) التجاني : ص ١١٠ ، والمراجع السابقة ، نفس الصفحات.

<sup>&</sup>lt;sup>٢)</sup> الرحلة : ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ، نفس المكان ، وأنظر: محمد العروس المطوي ، السلطنة الحقصية صـــص ٩٩ــ. ٥.

<sup>(</sup>۱۱) التجان : الرحلة ص ٢٤٥.

يتخلى عن جبروته عندما يحس بإطلال الهزيمة فيسارع إلى الطاعة للموحدين<sup>(١)</sup> وهذا مرة بعد مرة، فهل كان ذلك من باب الخديعة<sup>(٢)</sup> ؟

والمرة الثانية هل كان من باب أن ابن غانية هو الأقوى ؟ أم من باب المهادنة للمصالحة ، حيث أنه في عام ٥٨٦هـ كانت هناك سفارة على رأسها الأمير ابن منقذ موفدة من قبل صلاح للدين إلى الخليفة ابن يعقوب الموحدي الذي كان مشغولا في ذلك الوقت بمحاربة الصليبين وحماية الأندلس منهم، وكذلك صلاح الدين الذي استجد بالخليفة الموحدي لإمداده ببعض السفن (١) لمساعدة في منازلة الصليبين المتربصين لعكا وطرابلس وصور (١) أي أن الوضع في العالم الإسلامي كان مضطربا بسبب حركة الصليبيين المسماة في الأندلس بحركة الاسترداد Recome quista وفي الشرق كان الهدف والأمل في بيت المقدس (٥).

لذلك شعر صلاح الدين بحاجته إلى أسطول بحري قوي لأحكام حصار عكا بالشام ، ولذا فكر في الاستعانة ببحرية الموحدين لتحقيق هذا الهدف ولقطع الطريق البحري بين أوربا والشام ولحصار مواني صقاية النورمندية التي وضعت مقدراتها في خدمة الأهداف الصليبية الشام وأرسل صلاح الدين رسولا إلى يعقوب المنصور هو شمس الدولة عبد الرحمن بن منقذ من بيت بني منقذ أصحاب شيزر بالشام وأكرم يعقوب السفير وأرسل ١٨٠ قطعة بحرية

وقد تظهر وثائق في يوم ما تثبت ذلك أو تنفيه فبعض المؤرخين يتشكك في استجابة يعقوب وقد تظهر وثائق في يوم ما تثبت ذلك أو تنفيه فبعض المؤرخين يتشكك في استجابة يعقوب ويهمنا من هذه الناحية أن صلاح الدين اعتقد أن يعقوب غاضب لأعمال قراقوش تابع صلاح الدين فخاف أن يدفعه غضبه إلى رفض إرسال المعونة البحرية إليه. لذلك أمر صلاح الدين رسوله بأن يرد - إذا مثل عن أعمال قراقوش - بقوله (وإن سأل عن المملوكين بوربا قراقوش وذكر ما فعلا في أطراف المغرب بمن معها من نفايات الرجال الذين نفتهم مقامات القتال فنعلمهم أن المملوكين ومن معهما ليس من وجوه المماليك من الأمراء ولا من المعدودين في

الطواشية ومعاذ الله أن نأمر مفسدا بأن يفسد في الأرض (١).

و لا شك أن هذه الإهانات التي لحقت بقراقوش كان لها أثرها العميق على سلوكه المتقلب عندما نكث تحالفه مع بني غانية وأرثمي في أحصان الموحدين ، وقد أثار ذلك حفيظة بني غانية عليه فاعتبروه ناكنا المعدد غادرا الموعد إذ لم يشاركهم المصير السيئ بعد سقوط قفصه ، ولم يحاول بنو غانية التماس العذر له ، وتقدير موقفه بعد أن تخلى صداح الدين عنه ، هذا السي أن غانية كانوا هم أيضا في حالة سيئة يعانون الضياع والتشرد في صحاري الجنوب ، وقد دفعهم هذا الضيق والإرهاق بأن ينسبوا مسئولية ما حاق بهم إلى قراقوش ، فبينما هم في حالت تشرد كان قراقوش ينعم في تونس في حمى الموحدين ، وقد ردوا اليه حريمه وأو لاده وأموالي التي كان أودعه في قابس بعد أنصارهم وتمركزهم بعابس ، وكان قد خباها فيها ورغم ذلك فقد فضل قراقوش العودة إلى أسلوب المغامرات فترك تونس والتني بجنده القدامي في بلاد الجريد على مقربه من قابس وقتل شيوخها من بني كعب ودياب.

ووصلت أخبار فرار قراقوش إلى مسامع يحيي بن غانية الذي تحرك على الفور المطاردة غريمه وعاونه بنو دياب ابن غانية في المطارة ثارا لقتلاهم.

وتراجع قراقوش عن الجريد إلى قابس وتحت ضغط المطاردة تراجع إلى طرابلس ولكنـــه فشل في الاحتفاظ بالمدينة فهرب إلى فزان ودخل في فتال مع بربر هوارة هناك وكانوا يكرهونـــه

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۱۳۰–۲۰۳.

<sup>(</sup>۲) التجاني: ص-ص ١٠٤-٢١٠.

بعدد العروس المطوي ٩٩٣ الحفصية ط. بيروت ط١ ص-ص ٩٠٠٤٠.

<sup>(</sup>۱) این عطلون: ج۲ ، س ۲٤٦.

<sup>(°)</sup> ابن عقاري : ص-ص۳ -۸۳ وما يليها.

 <sup>(</sup>٦) ابن واصل -- مفرج الكروب - ج ٢ من ٣٦١ ، ٣٩١ ، ٥٠٠ سعد زغلول -- العلاقة بين صلاح الدين وأبي يمقــــوب ، من ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ .
 ١٤ العبادي : تاريخ البحرية ، ص ٢٧٨ ، ٢٧٩

وأنظر أحمد طه إبراهيم ، بنو غانية : رسالة دكتوراه لم تنشر ص ٢٦٩-٢٧٠.

القسوته واستبداده وتخريبه الكثير من بلدانهم وكما سبق أن فعله مع ملوكهم من بني خطـــاب<sup>(۱)</sup>، غير أنه كان هناك بعض قبائل العرب تسانده في التخريب والسلب فرصة للقوضى والتخريب.

وأخيرا استطاع بني غانية ومعه بنو دياب العرب أن يحصروا قراقوش في ودان بفـــزان حتى نفذت الأدوات لدي قراقوش ورأي الاستسلام وقرر ابن غانية وبنو دياب قتل قراقوش هــو وولده ، وطلب منهم قراقوش أن يقتلوه قبل ولده فوافقوه وصلبوه هو وولده بظاهر ودان وكـــان ذلك في ٢٠٩هــ(١).

### مع النورمان في صقلية :

استولي النورمان (1)، في سنة (188ه - 199 - 199 - 199 - 199 - 199 منها بعد سلسلة من الحروب واستقروا بها لتكون قاعدتهم في محاولاتهم للاستيلاء على مدن أفريقيا وغيرها من مدن الشمال الأفريقي بحكم موقع جزيرة صقلية الجغرافي <math>(1)، وذلك في عهد روجلر (1)،

إلى جانب أنه اتخذ قائداً محنكا داهية الأسطوله هو جورج الأنطاكي (١)، الذي كان يخدم بنسي زيري في المهدية فعرف جغرافية مدن ساحل أفريقية جيداً مما زاد الحالة سوءا أن رافسع بن مكن الدهماني استجار بروجار ضد حكام أفريقية من بني زيري (على والحسن) تمكسن لنفسه وإعلاءا لشأن قابس وبني جامع فيها ، فكانت تلك هي الفرصة الذهبية التي امتصها روجسار الثاني ببراعة لما تولي على ابن يحي بن تميم بعد وفاة أبيسه مسن ٩ ، ٥هس زاد في عهده اضطراب العلاقة بينه وبين الفورمان في صقلية فلقد كان يحي يريد سياسة أكثر قسوة فيستعيد السيطرة الإسلامية في حوض المتوسط بحريا خارجيا ، أما بريسا وداخليسا فقد رأي أن يبدأ بالسيطرة على مدن أفريقيا وفرض هيمنة بني زيري عليها وهذا هو السبب الذي جعلسه يقساوم بالسيطرة على مدن أفريقيا وفرض هيمنة بني زيري عليها أعد عدته وتسلح لقتال رافع فعمر ست رغبة رافع ابن مكي صاحب قابس في أن يجري السفينة التي بناها رغم مداراة أبيه يحيي لذلسك لدرجة أنه ساعد في بناءها بالخشب والحديد (١)، لكن عليا أعد عدته وتسلح لقتال رافع فعمر ست طرادات وأربع شواتي (١٠)، وخرج ليقاتل رافع الذي استجد بدوره بروجار صاحب صقلية السذي قدم له كل عون ومساعدة من أجل تقوية خاضعة له (١٠)، كانت هذه المساعدة ظاهرية لكن باطنسها أن جعل مدن شواطئ خليج أفريقية خاضعة له (١٠)، ويذكر النويري (١١)، أن السفن لما اجتازت المهدية أخرج على قطع أسطوله من الحربيات والشواني لتتبعه فالتقوا بها لكن أسطول روجسار رجع إلى صقلية بعد أن عرف أنه لا قبل له بمحاربة على فكان لنصر المسلمين صدى كبسير ،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الثجاني ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>۲) التحان ص ۲۱۰ ، ۲٤٤ ، ۲٤٥ – الزاوي ص ۲۲۲ – ابن غلبون – ص ٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٦</sup> النور مندين Noramands شعب من أصل حرمان ، والكلمة نصفها الأول Nord أي الشمال الأوربي (السويد والدغارك) وكانت لهم مقاطعة باسمسها في حنوب فرنسا أو نورمنديا.

لألها تقع في نقطة النقاء النارات الثلاث ومنها انتشرت الحضارات المحتلفة قديماً مثل الفنيةيين والرومان ، انظر: محمد توفيق المدن ، المسلمون في جزيرة صقلية ،
 ص ٨ ، وعن الحرمان انظر : محمد الشيخ ، المماليك الجرمانية ، ط. إسكندرية (١٣٥٥ م / ١٩٧٥) ط. (١) ، ص ٢١١.

<sup>(°)</sup> من أسرة هونفل النورمانيديين انظر : أماري المكتبة الصقاية ، ط. بيروت ص ٢٧٣ وما يليها.

<sup>&</sup>lt;sup>07</sup> وهذا يوضح أن سياسة على هي فرض القوي عكس سياسة بن يجي في المهادنة والمبادرة ، انظر ابن خلدون ص ٦ وص ١٦١ والتحان : ص ٩٧ ، النويـــوي ص ٢٤ هـ ٧٤٢.

<sup>(^)</sup> نوعان من قطع الأسطول الحربي سبأن ذكرها في الفصل القادم : انظر سالم والعبادي : تاريخ البحرية الإسلامية.

<sup>(</sup>۱) التويري: ص ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، مصلو سابق ج (۲٤٧).

<sup>(</sup>١٠) حامد زبان : الإسلام والمسلمون في صقلية ، بملة كلية الأداب ، بمامعة القاهرة لعام ١٩٧٥ ، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>١١) لهاية الأرب: ج (٢٤) ، ص ٢٤٩ مثل الشاعر الصقلي (ابن حمليس).

ونظم الشعراء فيه القصائد<sup>(۱)</sup>، وبعد ذلك كانت هناك وحشة كبير بين روجار وعلى بن يحي وبين الحسن من بعده حتى أدت إلى تغلب الروم على المهدية ولقد تسبب فيه رافع عندما أرسل لروجار الأعانة على على بن يحي فبعث له اسطولا ضغما لنصرته على الأمير على ، ويذكر التجاني أنه لما وصل اسطول الأمير على إلى قابس (فوجد الروم قد الروم قد نزل من قطعهم المسلمون على المضيافة أعدها رافع لهم) فلم يراعه وصول الأسطول فبادروا إلى قطعهم فغلبهم المسلمون على اكثر ها<sup>(۱)</sup>، ولما تم هذا الفتح لعلي دون قبائل العرب أعد الأساطيل لمحاربة قابس وذلك في سنة إحدى عشر وخمسمائة فلما بلغ رافعا أرسل جماعة من وجوه قومه راغبا في المصالحة (۱)، ولما لم يستجب له على ارتاي رافع أن يصل القيروان ، لأن ولاءها من بني عمومته من العرب فسهاوا له مهمته.

تولي قابس بعد دخوله رافع إلى القيروان رَشَيد بن بني جامع الذي نعمت قابس بالرخاء في عهد ثم أوصى بالعهد إلى أكبر أو لاده لكن غلب على دولته مولاه يوسف  $^{(1)}$ ، الذي انتهز فرصة خروج محمد بن رشيد -الذي تولي بدلا من الأبن الأكبر من قابس لأمر ما وترك أحد أو لاده نائباً له في قابس فطرده يوسف واستولي على قابس وأعلن المطاعة لروجار  $^{(0)}$ ، وكان روجار قد استولي على جزيرة جربة على خليج قابس لتكون خط الهجوم الأول له  $^{(1)}$ ، (وكان أهلها من البربر العرب يهاجمون كل سفينة تمر بهم) ، فكانت هذه الغرصة لروجار للاستيلاء عليها بحجة التخلص من تلك القرصنة  $^{(1)}$ .

وكان ذلك في عام ٥٦٩هـ وانطلقوا منها للاستيلاء شرقا وغربا على مدن أفريقيا فاستولوا على برشك وطرابلس<sup>(۱)</sup>، ثم انطلق إلى باقي المدن مثل صفاقس وسوسة والمهدية وسلك جورج الانطاكي سياسة اللين والمهادنة وكان من عادة روجر كتابة الأمان<sup>(1)</sup>، عند استعمال الولاة المسلمون على البلاد الخاضعة ليعاونوه وكانت سياسة التسامح التي اتبعها روجر دعت إلى التجاء الكثير من العرب إليه إلى جانب تطور الأحداث في أفريقية لصالح النورمان عقب استيلائهم على طرابلس الأمر الذي أدي إلى استيلائهم على المهدية في عام ٤٣٥هـ – ١١٤٣ م وسقوط الدولة الزيرية في أفريقية (١٠).

كانت قابس في عام 2000 - 2000 - 2000 قد نشبت بها ثورة أهلية على أثر فننة حدثت عقب وفاة أميرها – رشيد بن كامل ابن جامع – الذي كان له عدة أو لاد أكبرهم معمر وأصغرهم محمد (10).

و التهز المولى – يوسف – هذه الفرصة فنقل و لاية العهد مختطيا الابن الأكبر – معمر – الله الابن الأصغر –محمد – وذلك تمهيدا لنفسه ليتصرف في شئون الدولة منفردا.

<sup>(</sup>١) المددر السابق ، تنس المكان ، وانظر النجاني : ص ٩٩ يقول الكاتب عمد بن عبد الله يمدح على بن يمي تعدي على الأعلاج في بحر قابس : وسار البـــهم في الحديث المرمرم مولو على الأدبار كلا واحقاؤا : بنات نبا عنهم وطقس مقلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> التجاني : ص ۹۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر السابق نفس المكان.

<sup>(1)</sup> نفس الصدر ص ١٠٠٠.

<sup>(\*)</sup> ابن أي دينار -- ص ١١٤.

<sup>(1)</sup> ابن أبي دينار المؤنس ، ط. بيروت ، (٣) ، ص ١١٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> النويري : ج (۲٤) ، ص ۲٤٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> ابن الأثير : ج (١٠) ، ص ١١٤ والنويري : نفس الجزء ، ص ٢٤٦ ، وابن دينار ص ١١٤.

<sup>(</sup>۱۰ التجان : ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>١٠٠ ابن عذاري: البيان ج٢ : ٣٢٥ - ياقوت الحموي : فتوح البلدان : ٢٠٨.

<sup>-</sup> ابن خلدون: العبر ج٦: ٣٤٠ - ياقوت: معجم البلدان م: ٢،٢٠ -

The cambridge Med, Hist, V. 5 P. 190.

ابن خلدون: المقدمة: ٢٥١ – ٢٥٥.

<sup>(</sup>١١) ابن الأثير : الكامل ج ١١ : ٤ ه.

لجاً معمر (وبرفقته أخواله من بني هلال وسليم) إلى الأمير الحسن ابن باديس فشكا إليه ما فعل يوسف.

كان الأمير الحسن بن باديس متيقنا من قوة بني هلال وبنس سليم وأنهما يستطيعان أن يثيرا الشغب والفوضى في قابس الأمر الذي يؤدي إلى حرابها إذا تتحقق مطالبهم في رد الأمر إلى نصابه بتولى معمر السلطة على نحو ما قرر أبوه قبل وفاته و لإقرار العدالة بين أبناء الأمير الأسبق – رشيد بن كامل – لذا أرسل الأمير الحسن – إلى يوسف بأن يكف عما يقعل وأن تكون الأمارة للابن الأكبر معمر بحسب وصية والدة (١).

ضاق يوسف بمكاتبة الحسن وقال: لمن كان حاضرا عنده "أن لم يكف الحسن عني سلمت قابس إلى صاحب صقلية (١)، وما لبث أن وصل هذا القول للأمير الحسن صاحب البلاد الشرعي فكرر مكاتبته ليوسف مرة ثانية ، فلما لم يستجب يوسف اعتبر الحسن هذا خروجا على الطاعة ، فجهز جيشا وسار إلى قابس لتأديب يوسف بأن الأمير الحسن في الطريق إليه أرسل إلى روجر الثاني ملك صقلية قائلا "أريد منك خلعة وعهدا بولاية قابس ، وأكون نائبا عنك كما فعلت مع بنى مطروح أصحاب طرابلس (٣).

وبذلك أصبحت الفرصة مهيأة للنورمان لاحتلال قايس وقرض السيطرة عليها. الأمر الذي كان ينتظره النورمان ومنذ زمن ولاسيما أنهم كانوا ينظرون إلى أحداثها بعين الترقب والسرور ، ويعدون العدة لاحتلال قابس.

استجاب روجر إلى طلب يوسف ففرض عليه الحماية وأرسل إليه الخلعة والعهد (أ)، فليس يوسف الخلعة وقرئ العهد في بيان رسمي أمام الناس ليعلمهم أن قابس أصبحت قلعة للنورمان وأنه أي سوف أصبح عاملهم عليها.

ويذكر ابن الأثير (٥)، فسار أهل البلد بيوسف لما اعتقهم من طاعة الفرنج وسلموا البلد إلى عسكر الحسن ويذكر أيضا (١)، أن يوسف تحصن في القصر فقاتلوه حتى أسروه وسلموه إلى بني قره ومعمر بن رشيدة وتولي قابس بعد ذلك الحوادث معمر بن رشيد فكان أخوه محمد بن رشيد وكان يوسف هذا قد أرسل رسو لا من قبله (عندما كان يحكم قابس) إلى روجر صاحب صقلية فاجتمع برسول الحسن صاحب المهدية عنده فجري بينها حوار نم فيه رسول يوسف الأمير صاحب المهدية وينال منه (٧)، فلما عادا في وقت واحد وركبا البحر ، كل منهما في مركبه فأرسل رسول الحسن رفعة على جناح طائر يخيره بما كان من رسول يوسف ، سير الحسن فأرسل رسول الحسن الذي جماعة من أصحابه في البحر ، فأخذوا رسول يوسف وأحضروه إلى مجلس الحسن الذي سبه (٨)، وقال ملكت الفرنج بلاد الإسلام ، وطولت السائك بذمي ، ثم اركبه جملا وعلى رأسه جلاجل وطيف به في البلد ونودي عليه هذا جزاء من سعى أن يملك الفرنج بلاد المسلمين (٩)، ولما وصل إلى الساحة الرئيسية التي في وسط مدينة المهدية كان غضب العامة وثورتهم وقد ولما الغراء النه الماء وقورتهم وقد المناه الماء والمناه الماء والماء ولماء الماء والماء ولماء ولماء الماء وقورته وقد المناه الماء والماء والماء ولماء ولماء الماء والماء ولماء ولماء الماء ولماء ولماء ولماء ولماء ولماء الماء ولماء ولماء ولماء ولماء الماء ولماء ولماء ولماء ولماء الماء ولماء ول

- ابن خلفون : العبر ج٦ : ٣٤٠ ــ ٣٤٣

- د. عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ج ٢٩١ ٢٨١.

(<sup>1)</sup> ابن الأثير : الكامل ج 11 : 02.

(3)Setton: A history of the crusades. P. 23 - 24.

<sup>(١)</sup> أماري: المكتبة العربية الصقلية : ٢٩٠ نقلاً عن ابن الأثير : الكامل في التاريخ الباب ٣٥

- ابن خلدون: العبر ج ٢:٠٠٠ - ٣٤٣

Setton: A history of the crusades. P. 24.

(°) ابن الأثير: الكامل ، ج ٦ ، س ٣٤٧.

(1) المصدر السابق ، نفس الجزء والصفحة.

نقس المصدر نفس الجزء والصفحة.

(٨) نفس المصدر نفس الجزء والصفحة.

(<sup>۱)</sup> ابن الأثير ، ج٣ ، ص ٣٤٧ / (٢) التجان : ص ٣٤٢ / ٣٣١.

إلى الساحة الرئيسية التي في وسط مدينة المهدية كان غضب العامة وثورتهم وقد وصل زورته فقدفوه بالحجارة حتى هلك ،

من هذا نستدل أن الشعور العام كان حماسيا متأججا بالغضب من تملك الفرنج أو حتى الاتصال بهم سوأ في قابس أو المهدية من العرب والبربر لقد كان دورهم بارزا في الدفاع عن أفريقية وأنبههم رغم الأضرار التي لحقت بها من جراء الغزوة الهلالية أول مجيئهم إلى أفريقية لكن بعد ذلك اتضح دورهم الفعال في صد هجوم الفرنجة سواء من المدن الإيطالية أو النورمان(١). لم يستطع روجر أن يرسل نجده كبيرة لحماية عميله يوسف والدفاع عن قابس وذلك لانشغاله بحرب الدولة البيزنطية ، وبذلك اكتفى بإرسال عدة مراكب صغيرة لم تستطع الدفاع عن قابس (٢)، وبذلك أعاد الأمير الحسن ولاية العهد إلى الابن الأكبر معمر وأن يكون محمد من بعده. أما أو لاد يوسف وأخوه عيسى فاتجهوا إلى صقلية قاصدين روجر الثاني فأخبروه بما فعل الأمير الحسن في قابس<sup>(٣)</sup>.

اعتبر روجر هذا العمل من جانب الأمير الحسن نقضا للصلح والمعاهدة المبرمة بينهما منذ عام ۲۵۸هـ - ۱۱۲۱م<sup>(۱)</sup>.

أعد روجر أسطول يشمل ٢٥٠ سفينة تحمل الفرسان والمعدات التي تمكنه من استعادة نفوذه في قابس والاستيلاء على المهدية وتأديب الأمير الحسن بن باديس.

وأبحر هذا الأسطول بقيادة جرجي الأنطاكي من ميناء صقلية في الثاني والعشرين من يوليو قاصدا المهدية (٥)، توقف الأسطول في جزيرة قوصرة التي كانت بمثابة محطة انتظار للأسطول النورماني ، وسرعان ما وصلت أنباء هذه الحملة إلى المهدية ، فارسل الأمير الحسن زورقا صغيرا بها بعض عيون له ليتحسسوا أخبار النورمان ، وشاءت الأقدار أن يصل هذا الزورق إلى جزيرة قوصرة وكان بصحبتهم قفص حمام للمراسلة إلى المهدية ، فوقعوا في قبضة رجال الأسطول النورماني فأمروهم جميعاً ، ولم يكتف النورمان بأسرهم بل أمر جرجي الأنطاكي -مقدم الأسطول - أنّ يكتبوا إلى المهدية بما يفيد أن الأسطول النورماني قد رحل إلى القسطنطينية <sup>(١)</sup>.

وصلت هذه الرسالة على جناح الطائر إلى الأمير الحسن في المهدية فاستبشر خبرا وأخبر الناس فأقيمت الأفراح وترك أمر الاستعداد للدفاع عن المهدية. أما عن جرجي - قائد الأسطول التورماني – فَقَد أراد بهذا العمل الخبيث أن يفاجئ المسلمين وقت السحر وهم نائمون ليتجنب شدة المقاومة(<sup>٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) من الطبيي بنو هلال ودورهم في الجهاد في أفريقيا والأندلس ، مجلة البحوث التاريخية ، العدد الأول ليبيا ١٩٥٥م ص ٩٧ — ١٠١ ويورد قصيدة ليطاليا يشمسيد بدور القبائل العربية في الدفاع رغم نصر الابيزيين.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>Setton: A history of crusades 1° adit P. 16 – 25.

Smith: Werat were crusades London 1° edit P. 18 - 21.

ابن خلدون : العبر ج أ ص ١٦٥ – ١٦٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> ابن خلدون : العبر ج٦ : ٣٤٢.

<sup>-</sup> ابن الأثير: الكامل ج١١: ٥٠.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: الكامل ج 11: ٦٥.

<sup>(5)</sup> Setton: A history of the Crusades P. 24.

<sup>-</sup> ابن عذاري: البيان: ج١: ٢٢٢ - ٢٢٣.

ياقوت الحموي: فتوح البلغان: ٢٠٨.

<sup>-</sup> أبو الغداء : المحتصر ج٢ : ١٩ "يذكر أن هذا الغزو كان في الثان من صفر".

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ : ج١١ : ٥٦ - ٥٧.

Setton: A history of the Crusades: P. 24.

يذكر أنه قنص الحمام هذا كان مع أسطول النورمان وذلك لإيهام الأمير الحسن ألهم قلعوا إلى النسطنطسنة وليس للمغرب وذلك لوحـــود معــاهلة الصداقة المنعقدة بينهما ، ولكننا نويد رأي ابن الأثير.

٣٠ ابن الأثير : الكامل ج١١ : ٥٦ – ٥٧.

ولكن القدر لعب دوره لصالح المسلمين فهبت على الأسطول ريح عاتية معاكسة في البحر فتأخر وصوله حتى أشرق الصباح ، فرآهم الناس وهم قادمون في البحر قاصدين المدينة (١). فلما رأي روجر أن حيلته قد انكشفت وأن خطته باعت بالفشل ، فأرسل إلى الأمير الحسن رسولاً من قبله يقول له : "إنما جئت بهذا الأسطول طالباً بثأر محمد بن رشيد صاحب قابس ، ورده إليها ، وأما أنت فبيننا عهد وميثاق ، وإنما نريد منك عسكرا ليكون معنا"(٢).

جمع الأمير الحسن خواصه ومستشاريه ليعرض عليهم الأمر فأشاروا عليه بالحرب<sup>(۱)</sup>، ولكن الأمير الحسن الذي كان يقدر الأمور تقديرا سياسيا خاف عواقب الحرب فرد عليهم قائلا: أني أخاف أن ينزل العدو إلى البر ، ويحاصرنا برا وبحرا ويحول بيننا وبين المسير ، وليس عندنا ما يقوتنا شهرا ، فنؤخذ قهرا ، وأنا أري سلامة المسلمين من الأسر والقتل خير من الماك<sup>(1)</sup>.

وبذلك قرر الأمير الحسن الخروج من المهدية بمن تبعه ودخل النورمان المهدية يوم الاثنين الثاني من صفر عام ٥٤٣ هـ أواخر يوليو ١٤٨ ام<sup>(٥)</sup>. فأسرع قائد النورمان بدخول قصر الإمارة فوجده كما هو بكل ما فيه من ذخائر الملوك قلم يأخذ الحسن منه إلا ما خف وزنه<sup>(١)</sup>، وبسقوط المهدية سقطت دولة بني زيرى الصنهاجية بهذه الصورة غير المتوقعة (١).

بعد استيلاء النورمان اتخذ روجار الثاني قاعدة لتحركاتهم الحربية في شمالي إفريقية ، وشن الغارات على ما يليها من البلاد ، فبعد مدة قصيرة من استقرار روجر الثاني في المهدية سير أسطوليين أحدهما إلى مدينة سوسة التي استولى عليها في الثاني من شهر صفر عام ١٥٤هـ / ١١٤٨م بدون مقاومة أما الأخر فسار به نحو مدينة صفاقس ، التي استولى عليها هي الأخرى بعد مقاومة عنيفة من جانب أهلها وحلفائهم العرب وذلك في الثالث والعشرين من شهر صفر عام ٥٤٣هـ / ١١٤٨م (٨).

وهكذا سيطر روجر الثاني على جميع سواحل إفريقية الممتدة من طرابلس حتى ضواحي تونس ، فكان على الموجدين تخليص هذه البلاد من قبضة النورمان وتوحيد المغرب الإسلامي تحت رايتهم، ودخل عبد المؤمن المهدية وأقام بها عشرين يوما ورتب أمورها وبنى أسوارها وأمن النورمنديين على أنفسهم حتى عودتهم لبلادهم وقد تحقق ذلك في عام الأحماس أو عام 200هـ وكان للأساطيل الموحديه وأساطيل غزاة البحر بسواحل المغرب وإفريقية الفضل في المساندة الغير مباشرة لمسلمي مصر والشام في جهادهم ضد الغزاة الصليبيين وخاصة بالنسبة لمساعورة لثغور أفريقية والمغرب الأوسط ، التي كانت آنذاك هي القوة البحرية الرئيسية

<sup>(</sup>١) ابن الثير : الكامل ج١١ : ٥٦ – ٥٠.

أماري: للكتبة العربية الصقلية: • • • • • • • نقلاً عن ابن خلدون: العبر ج٦: • ٣٣٠ – ٣٣٣.

<sup>-</sup> انظر مصطفى عبد الخالق : القوى الصليية في غرب البحر المتوسط : رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة ص ٢٥ - ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل ج١١ ٥٩ – ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل : ج١١ : ٧٥ – أبو الفلاء : المحتصر ج٢ : ١٩.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: الكامل ج١١: ٥٥.

<sup>-</sup> أماري : المكتبة العربية الصقلية : ٥٠٠ - ١٠٥ نقلاً عن ابن خلدون : العبر ٦: ٣٣٠ – ٣٣٣.

<sup>(°)</sup> ابن العذارى : البيان ج1 : ٣٢٢ - ٣٢٣.

<sup>-</sup> Setton: A history of the Crusades P. 24.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب : الحلل : ١١٧ - نفسه : أعمال الإعلام ج٢ : ٨٣.

<sup>-</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب: ١٣٩ - ١٤٠.

ابن خلدون: العبر ج٦: ٣٣٢.

السلارى: الاستنصاح ١:٤٥١.

أبر الغداء: المعتصر ج٣: ١٩.

المروسية المراقبين الريمية منذ وسيل المفاطميين للقاهرة سنة ٣٦١ همند ألى أن سقطت عام ٤٣ هـ ، توالى على أفريقية تسعة من أمراتها : أنظر الملحق. (\*) ابن الكر : ج11 س ١٢٨ ، النويري :ج٢٤ ص ٢٤٦، الهادي إدريس ؛ ج٢ ص ٢١٦ .

التي تقدم العون والإسناد للصليبيين في ثغور الشام كما كانت تساند القوات البرية الصليبية في محاولة الاستيلاء على مصر (۱)، و مما يدل دلالة واضحة على دور الأساطيل الموحدية إلهام والخطير في قطع الطريق على أساطيل صقلية ، ومنعها من التوجه إلى سواحل الشام ومصر ومطاردتها وإغراقها والإغارة على قواعدها البحرية في صقلية وفلورية هو سعى ملك صقلية آذذك (۱)، عليا لم أو وليم الثاني ، ٦٣٠، ٥٨٥هـ - ١١٦٦ - ١١٨٩ (وهو أخر ملوك أسرة هونفيل النرمندية) إلى طلب الصلح من الخليفة الموحدى يوسف بن عبد المؤمن ويقول صاحب المعجب (۱)، في هذا الصدد ما يلي لها ... "في عام ٥٧٥ هـ - ١١٧٩م"، أرسل ملك صقلية (غليام) إلى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن أثناء وجوده في أفريقية لإخضاع بني الرند، الثائرين في قفصة يناشده أن يقبل عقد الصلح" وأرسل إليه الإثارة بعد أن خافه خوفا شديدا فقبل من ما وجه له إليه وهادنه على أن يحمل إليه كل سنة مالا اتفقا عليه (١٠).

ومن عهد غليا لم الأول كانت الدولة النورمندية بدأت تنقد مستعمراتها على سواحل

أقريقية لقد كان النورمنديون يريدون التعويض عما أصابهم من نقص شديد لهيبتهم في العالمين الإسلامي والمسيحي بطرد عبد المؤمن لهم من المهدية وهزيمتهم (٥)، المنكرة من عام الأخماس (١)، بعد ذلك إذ ضعاعت أمالهم في اتحاد سواحل إفريقية مثل قابس وطرابلس طريقا بريا وبحريا إلى الأراضي المقدسة لذا اتجهت أقطارهم رأيا ناحية الشرق للاستيلاء أغلى جوهرة في الشرق: مصر ولكنهم فشلوا.

#### مع بلاد السودان:

تقع العبودان في أقصى الجنوب من بلاد أفريقيا ، العلاقات مع بلاد السودان متصلة منذ القدم لقد كان السودان الأفارقة السود في جيوش الزيرييين والمرابطيين والحمدانيين وقال اليعقوبي (٧)، عن قابس إنها بلد الأفارقة والعجم وهناك عدد غير قليل من الولاة والثوار في الشمال الأفريقي أمهاتهم سودانيات مثل أبي يزيد الخارجي الذي قاد ثورة ضد الفاطميين وسك نقودا باسمه عام ٣٣٣هـ(١)، وكانت القوافل تجوب بين الشمال والجنوب من أفريقية وعن طريقها انتشر الإسلام وكذلك الأربطة الدينية وتوغل في بلاد السودان وما حولها وانتشرت المذاهب الخارجية أيضا مثل الأباضيية (١)، والمذاهب الأخرى للخوارج عن طريق الطرق التجارية للقوافل بين أقصى المغرب إلى أفريقية وطرابلس (١٠)، لكن المذهب المالكي استطاع أن يكتسح كل الأقطار السودانية.

ونجد بلدة ميدون التي في إحراز قابس أغلب سكانها من السود ، وهم يشتغاون في تقطيع الأخشاب وأعمال البناء (١١١)، منذ كانت الدولة الرستمية وعلاقات قابس والجنوب التونسي حتى قبل النفودي وطيدة ببلاد السودان لقد قام المستشرق البولندي T. Lawicki بدراسة قيمة أوضع

<sup>(</sup>١) الباروكمبايين : تخطيط تاريخ الجزر البليار ص ١٤٠ نقلاً عن عصام سالم: حزر الأنسلس المنية ط. يوون ١٣٠٤هـ - ١٩٨٤م ص ٣٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المرجع السابق نفس الصفحة.

<sup>(17)</sup> عيد الواحد المراكش: ص ٣٢٥ - ٣٢٦

<sup>-</sup> انظر : عبد الهادي النازي : الدبلوماسية المغربية ط. الرباط ط.١ حيث أورد قطعة مصورة من هذا الخطاب في فصل الموحدين.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المراكش: المعجب ... ص ٣٢٥ – ٣٢٦.

<sup>(°)</sup> ابن الأثير : حوادث ٥٥٥ هـ...

<sup>(1)</sup> المعقوى : المبلدان ص ٢٥٤ (٣١٣) المبكري ، المسالك ص ٣ ، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢/ وحدت عملات بأسمه في متحف الفن الإسلامي لكنها ناقصة في وزلما وسكت عام ٣٣٢ - ٣٣٣.

<sup>(</sup>A) نشرة مؤتمر القوائل ودورها الخضاري ط1 ص 18 وما يليها.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن بطوطة في رحلته أنه وحد قوماً أباضيين في صحراء مالي شمالاً انظر ص ١٩٦.

<sup>(</sup>١٠٠ انظر: إبراهيم حركات: دور الصحراء الأنربتية ، مجلة البحوث التاريخية العدد الأول ، ١٩٨١م.

<sup>(</sup>١١) ناصر باقلوطي : العمارة التقليدية في الحنوب التونسي. ص ٧٦ وما يليها.

فيها أنه قد وجدت علاقات سياسية واقتصادية بين الدولة الرستمية وبلاد السودان<sup>(۱)</sup>، وإننا لنجد في بعض المصادر الأباضيية كالدرجين والشماخي ومخطوط الوسياني<sup>(۱)</sup>، مما ينبئ عن وجود قوافل بين جنوب أفريقيا وبلاد السودان ، وكان الأباضيية همزة الوصل بين الأغالبة وبلاد السودان أيضا وأن تجار تاهرت وبلاد الجريد وجبل نفوسة كانوا مهيمنين على القوافل بينهما ، وقد دعم هذا القول د/ F. Shacht ، في دراساته عن المعمار (۱)، الإسلامي من أن طراز بناء المنارة في غرب أفريقيا كان يتأثر بطراز مناورات جنوب أفريقيا – أي قابس. وأن محاريم المساجد في غرب أفريقيا محاريب ميزاب (۱)، في وقت حملة قراقوش الأرمني ، وفي عام المساجد في غرب أفريقيا محاريب ميزاب (۱)، في وقت حملة قراقوش الأرمني ، وفي عام عنيمة عظيمة) ولما توفى قراقوش قتل هو وولده كان له ولد اشتهر أمره بعد مدة وعمل فترة غيمة القاهرة ضمن جيوش المستنصر الذي قدمه على طائفة من الجيش فحدثته نفسه بأن أن يسر على منوال أبيه فهرب بجمع من أصحابة (ولحق ببلاد ودان حيث قتل أبوه وأشعل تلك البلاد نارا فأنفذ إليه ملك الكاتم من قتله .. وحمل أسد إلى بلاده مطعونا فيها وذلك في سنة ستمائة وخمسين) (۱).

<sup>(</sup>١) تمدن عنه أحمد النيتوري في بحثه عن الجاليات العربية ، بملة البحوث التاريخية ٣ ، علد ٢ ١٩٨١م ، ص ٢٤٥ وما بليها.

<sup>(</sup>٢) انظر الوسياني : السير ورقات ٤٨ – ٥٥ وأماكن متفرقة.

<sup>(&</sup>lt;sup>(7)</sup> البحث السابق ، نفس الصفحات.

<sup>(1)</sup> أحمد الفيتوري البحث السابق ، نفس الصفحات.

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup> السلوك ، جزء ١ ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) التيجاني : الرحلة ، ص ١١.

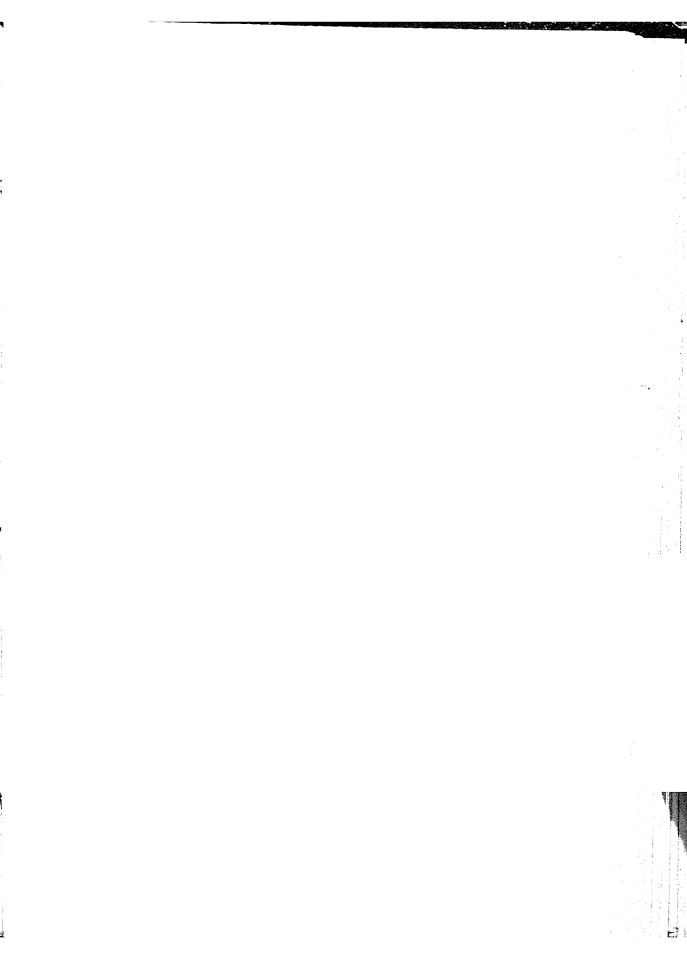

بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الثالث:

نظم الحكم والإدارة

١- الوضعية الإدارية لقابس:

أ) في عهد الفاطميين.

ب) فی عهد بنی زیری

ج) فی عهد بنی جامع

د) تحت حكم النورمان.

هـ) تحت حكم الموحدين

و) تحت حكم بنى غانية قراقوش الأرمني.

٢- النظام الإدارى

أ-الوالى – الأمير

ب- الدواوين

جــالتقسيمات الإدارية

٧- النظام القضائى

أ-القضاء

ب-الحسبة

جـــالمظالم

٣- الجيش والأسطول

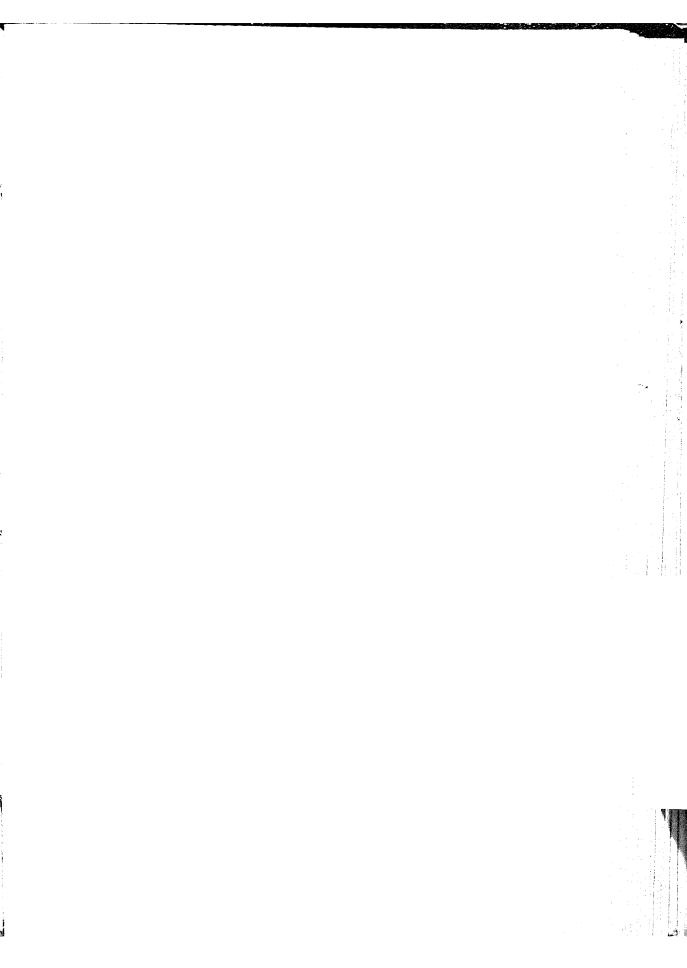

#### الوضعية السياسية لقابس:

تفاوتت الوضعية السياسية لقابس من عهد إلى آخر ، ففي عهد بنى زيرى كانت قابس تابعة المناس الخلافة الفاطمية في القاهرة ثم تحولت تبعيتها إلى بنى زيرى ثم حكمها بنو جامع كإمارة مستقلة ، ثم خضعت قابس فترة من الزمن للنورمان في صقلية ، حتى فتحها الموحدون ، فأصبحت و لاية موحدية ثم تغلب عليها قراقوش الأرمني من ناحية ، وابن غانية من ناحية أخرى حتى استعادها الموحدون مرة أخرى ، وأصبحت تابعة للدولة الحفصية التى استقلت بأقريقية ، وهي جزء من الدولة الموحدية (۱).

فى عهد بنى زيرى كانت قابس تابعة رأسا للخلافة الفاطميسة فسى القساهرة فنظسرا لأهميتها الاستراتيجية اقتطعها الفاطميون من سلطة بنى زيرى وجعلوها مباشرة تحت سسلطان القاهرة وتخبرنا الوثيقة الثالثة من مجموعة الوثائق الفاطمية عن نظام الحكم فى الأقساليم فسى العصر الفاطمى ، وتحدد أنواع الموظفين الذين يعاونون الوالى فى إدارة شسئون الحكسم فسى ولايته وهى:

١-متولى الحكم أي القاضي.

٢-متولى الدعوة الهادئة - أي الداعي.

٣-المستخدم في الخطبة العلوية (أي خطيب المسجد الجامع - إمامة).

الموظفون المشرفون على استثمار الأموال (أى كتاب الدواوين القـــائمون علـــى
 جمع الأموال في الأقاليم).

٥-والرجال أي الجنود.

وتثمثل القاعدة التي اتبعها الفاطميون في إدارة الولايات والإمارات هـــي نــوع مــن الإمارات هي إمارة الاستكفاء<sup>(٢)</sup>.

كان العمال الذين عينهم الدولة الفاطمية بعد أن استقرت في أفريقية يعملون بأمانة على حد تعبير ابن حوقل<sup>(۱)</sup>.

كانت و لاية قابس في أيام الشيعة مترددة في بني لقمان الكتاميين (٤) ، " واستعمل الخليفة الفاطمي وجوه كتامة على مدن إفريقية إلى حيث بلغت طاعته ، وقسم على كتامة

<sup>(</sup>١) ابن خلدون العبر جــ ٦، ص ٤٠ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٣ - ٢٤٧ - ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) فتشتمل على عمل محدود ونظر معهد والتقليد فيها يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم على جميع أهله ، ونظراً في المعهود من سائد أعماله ، فيصير عام النظر فيما كان محدوداً – من عمال ومعهوداً من نظر.. كما تشتمل إمارة الاستكفاء على سبعة أمــور أساسية ينظر فيها : --

إحداهما: النظر في تنبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة قدرها ، فبذرها عليهم.

والثاني : النظر في الأحكام ، وتقليد القضاة والحكام.

والثالث : جباية الخراج ، وفيض الصدقات ، وتقليد العمال فيها ، وتفريق ما استحق منها.

والرابع : حماية الدين والزود عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل.

والخامس : إقامة الحدود في حق الله وحقوق الأدميين.

والسادس: الإمامة في الجمع والجماعات حتى يوم بها أو يستخلف عليها.

والسابع: تسبير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله حتى يتوجهوا معانين عليه.

<sup>(</sup>٢) صورة الأرض ، صد ٩٤.

<sup>(</sup>۱) التجاني : صــ٩٦.

الأعمال ، لكل عسكر منهم ناحية " (1) ، وكان من وصايا الخليفة الفاطمى لهم أن يتجملوا فسى ملبسهم " فلبسوا خير الثياب وحلوا سروجهم ولجمتهم بالحلى الثقيل "(٢) ولما انتقل الفساطميون إلى مصر وانقلبت الدولة الكتامية بإفريقية صنهاحية ، ترددت ولايسة قسابس فسى صنهاجسة وعبيدهم " (٦) وقبل أن يغادر الخليفة الفاطمى المعز لدين الله إفريقية ويتوجه لمقره بالقساهرة ولى على جميع إفريقية والمغرب بن زيرى وأمر الناس بإطاعته (٤) ، ولكن قابس كانت وهسى طرابلس تابعة للخلافة الفاطمية بالقاهرة (٥) وكانت هناك عدة وصايا في حكسم وإدارة إفريقيسة أهمها ، ألا يتولى أحد من أقربائه.

وبعد أنتهاء مراسم التوديع للخليفة الفاطمى حيث أوصله إلى قابس ومن بعدها مكان اسمه آبار الخشب  $^{(1)}$ ، نزل الأمير بلكين بن زيرى  $^{(2)}$  قصر السلطان بصبرة " وأقسام هنسالك شهرين وبعث العمال والولاة إلى جميع البلاد ، ونفنت أوامره فى إفريقية والمغرب  $^{(4)}$  " أمسا قابس وطر ابلس فقد ولى المعز الفاطمى عليها قبل رحيله ابن عطاء الله خليفتين  $^{(5)}$ ، ولم يسول بلكين أحدا من أسرته ولاية أقاليم أفريقية ، كنصيحة الخليفة المعز له ، غير أن من خلفوه لسم ينتهجوا هذه السياسة التى تنطوى على حكمة ، بل ولوا أقربائهم  $^{(1)}$ . مما جلب متاعب كشيرة فيما بعد  $^{(11)}$ ، لكن تميم بن المعز باديس اجتنب تلك المتاعب  $^{(11)}$ ، فحرص على عدم تولية أحد من أقربائه على ولايات إفريقية، وفى عام  $^{(11)}$  هما من تلك المحاولة ، وقام بخلعه الاستقلال بولاية قابس وتنصيب نفسه أميرا عليها ، فمنعه تميم من تلك المحاولة ، وقام بخلعه من ولاية قابس وتنصيب نفسه أميرا عليها ، فمنعه تميم من تلك المحاولة ، وقام بخلعه من ولاية قابس  $^{(11)}$  وهناك سياسة أخرى اتبعها بنو زيرى وهى تدريب ولاة العسهود على من ولاية قابس وتنصيب نفسه أميرا عليها بنو زيرى وهى تدريب ولاة العسهود على

<sup>(</sup>١) الداعى ادريس عماد الدين : عيون الأخبار تح/ محمد اليعلاوى ، صــ١٧١.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: نفس المكان.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> التجاني نفس ص ۹۰.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب: أعمال الإعلام، صـــ ٦٥.

<sup>(</sup>a) المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، جـــ ١ ، صـــ ١ ١ - ١ ٠ وكذلك صقاية ترك أمر ها لحسن بن على ابن الحسين.

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب: أعمال الإعلام، صـــ ٩٥. وانظر النويري نهاية الأرب جــ ٢٨، مســ ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) النويرى: نهاية الأرب، جـ ٢٤، صـ ١٧٠.

<sup>(^)</sup> المقريزى: أتعاظ الحنفا جـ ١، ص ١٢ ، ابن أبي دينار المؤنس، صـ ٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الذى كان من أبرز قواد كتامة الذين ساروا على النهج الفاطمى فى نشر الدعوة الشيعية وتسيير الإدارة. انظر الحشاش وحــــلاب الكرب عن طرابلس والمغرب ، طـ. تونس ، طـ (۱) ، صــــ ۱۳۳ وما يليها مرسى لقبال : المعز لدين الله وجيل جديد من كتامــــة ، أعمال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب صــــــــ ۲۰۹ ، انظر المصادر السابقة نفس الأمكنة.

<sup>(</sup>۱۰) فمثلاً تولى تاهرت إلى البهار رغم المتصور بن بلكين وكذلك تولى أخوه بطوفت وابن خلدون : العبر ، جـــ(٦) ، صـــ ١٥٧. (۱۱) من أهمها استقلال فرع من بنى زيرى بالمغرب الأوسط وهم بنو حماد الذين أسسوا دولة بنى حماد وظلت المنازعات بينــــهم زمناً طويلاً ، انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>۱۱) والتي أنت إلى استقلال بني حماد ، أو لاد عمومتهم بالمغرب الأوسط. انظر : ابن خلدون : العبر ، جـ (۱) صـ ١٥٨. (١٦) يذكر ابن الأثير: أنه في هذا العام تمكن تميم ابن المعز من قابس وأخرج منها أخاه عمراً وسبب ذلك أن وليها قـاضي ابسن ابراهيم بن ولمونة، توفي فولي أهلها عليهم أخا تميم وهو عمر بن المعز. فسير إليه أخاه تميم جيشاً ليأخذ المدينـــة منــه تعجـب أصحابه لذلك لأنه لما كان بها الوالي قاضي توالي عنه وتركه ولم أخذها عمر بمساعدة أهلها قاتله وانتزع قابس منه وكان رأيــه أما اليوم ابن المعز بالمهدية وابن المعز بقابس هذا مالا يمكن السكوت عليه." وعندما نتأمل الرأى السابق نجد أن قابس المتمـــيزة بموقعها ومزاياها الكثيرة كانت في مستوى الحاضرة المهدية وإن من يتملكها من بني زيرى سهل عليه السيطرة على باقي إفريقية بوعلى طريقة التجارة ولهذا مغزى كبير إن قابس لابد أن تظل تحت سيطرة سلطان إفريقية القابع في المهدية أما إذا كان فيها أخـــا لسلطان المهدية أو قد اعتلا أهلها من البربر والعرب نوى النفوس الشكيمة فيكون فستكون قابس حاضرة إفريقية وسيضمحل سلطان

تولى الإمارة من بعدهم ، مثل تعيين المعز بن باديس ابنه على المهدية  $^{(1)}$  كذلك عندما اعتلى يحيى بن تميم بن المعز الحكم ، ولى ابنه على صفاقس $^{(7)}$ .

#### أما بني جامع:

ويتضع لنا أن بنى جامع لما استقروا فى حكم قابس سكنوا قصر العروسين وكانت لهم حاشية ، وكان على رأس قابس أمير عربى (٢) يعاونه جهاز إدارى وله حاشية ، ولحه بسلاط يؤمه القوم ، وله موالى(٤) ومؤدبون للأولاد الصغار لإعدادهم لولايسة العهد، ومن خلل الأشعار التى نظمت فى مدح هؤلاء الأمراء من بنى جامع يتضح لنا أنهم كان لهم وزراء(٥) ، ويعينون نوابا هم ، كما كان لهم جيوشهم كما نشطت الحركة التجارة وازدهر اقتصدد قابس طوال عهدهم ، فكان لهم أسطول تجارى وحربى والذى ارتاب منه بنو زيسرى خوفا من المنافسة إلى جانب القوة السياسية.

#### قابس تحت حكم النورمان

وقعت قابس تحت طاعة الغرنج (1) — نورمان صقلية (1) — بعدما تطورت الأحداث فيها تطورا سريعا لصالح النورمان ، عقب استيلائهم على طرابلس ، فقد استولوا على قابس المهدية عام (250-250 - 250 - 1150 - 1150 - 1150 ) وأرسلوا خلعة وعهد وولايسة قابس إلى يوسف مولى الأمير رشيد بن كامل بن جامع ووزيره الذي انتهز فرصة وفاته ليتصرف فسي شئون قابس منفردا (1) ، حرص النورمان على الاعتماد على العناصر العربية ، فقد نصبوا رافع بن مطروح على طرابلس كما نصبوا يوسف على قابس نائبين عنهما في الحكم والإدارة (1)، وكان من عادتهم ترك الأمور الداخلية لحاكم المدينة والتركيز على الجبايسة والتجارة والأسطول (1).

المهدية لذا فإن تميماً خاف على مركزه كسلطان لإفريقية من منافسة أخاه عمرو إذا تملك قابس لذا نجده قد مسارع السي قسابس بعساكره لإخراجه منها – الكامل : جــــ(٩) حوادث عام ٨٩٤هــــ

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفيات الأعيان جـ (١) ، صـ ٢٧٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن خلنون : العبر ، جــ (٦) ، صــ ١٦١.

الظلم من الوالي مثل ذلك ، وبعد ذلك (أى بعد اسقاط بنى جامع قابس على أيدى الموحدين فأصبحت و لاية تابعة أـــهم). الظلر التجانى : الرحلة ، صلم 1.11.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> مثل المولى يوسف الذى اتصل بصقلية وأعلن التبعية للنورمان مستبداً بقابس لقد كان المولى وهو بدرجة وزير حاملاً لأختــــــام الملك، انظر الفصل المبابق صــــــ

<sup>(</sup>٥) لم يذكر من أسمائهم سوى اسم الوزير سلام بن فرحان الذي بذل نفسه في الدفاع عن قابس في عام الأخماس.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الأثير، جـ (٩)، صـ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٧) تمكن النورمان من الاستيلاء على جزيرة صقلية في (٤٨٤ هــ/١٠٩١م) بعد حلقات متصلة من الحروب العنيقة استمرت مـــا يقرب من ثلاثين عاماً ضد المسلمين ، إلى أن استولى على صقلية استيلاءً تاماً ، وأز الوا السيادة العربية عنها فهانياً على يد روجر الأول أخيه روميو جوبسكارى من أسرة هولفيل النورمانديين. (٢١٣-٤٨٤ هــ/ ٢٨٧-٩١١م) للاستزادة : انظر ميخائيل أمارى ــالمكتبة العربية الصقلية ، صــــ ٢٧٧ وما يأيها ، وانظر المصدر السابق ، جـــ (٨) ، صــــ ٢٤١ ، ٤٧٤.

<sup>(^)</sup> نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) التجاني ، الرحلة ، صـ ٩٩-١٠١.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق: نفس الصفحات.

#### قابس تحت حكم الموحدين

ظلت قابس تحت حكم النورمان مدة ثلاثة عشر عاما إلى أن فتحها الموحدون على يدخليفتهم عام (٥٥٥ هـ/ ١١٧٧ م) وملكوها ، وانتهى – فى نفس الوقت - دويلة بنسى جسامع الهلالبين (١) وخاطبهم أهل قابس بالود ، فبعث الخليفة إليهم الوزير عبد السسلام بسن محسد الكومى ، حيث استبد بجمع الغنائم والأموال(٢).

كان النظام الإدارى الموحدى نظاما خاصا يختلف اختلافا كبيرا عما قبله ، ففسى كل ولاية مثل قابس وجد الوالى المعين من قبل الموحدين ووجد العامل  $^{(7)}$  ، وتخلط المصادر بيسن العامل والوالى  $^{(1)}$  ، وفى حالة واحدة سمى ابن عذارى ، كلا من المشرف وصاحب المدينسة وخازن الطعام عاملا  $^{(0)}$  ، وأساس النظام الموحدى يعتمد على مجلسس أو هيئة العشرة ، وعسمى أهل الجماعة ، وهم العشرة الذين سارعوا بالبيعة لابن تومرت ومجلس الخميس وهو شبيه بمجلس الأعيان ، وأهل الدار وهم فيه بمجلس المستشارين وعدده عشرون شخصا ، ومنهم إخوة تومرت الثلاثة ، وكان لجوار هذا التنظيم تنظيم قبلى أشبه ما يكون بتقسيم عمسر بن الخطاب في ديوان العطاء  $^{(7)}$ .

إلى جوار ما سبق كان هناك تنظيم طبقى ثالث ، وكان هذا يتبع سياسة إدارية واحدة ، وقد قسم هذا النتظيم المحتسبون الذين كانوا يشكلون القوة الاقتصادية التى تقوم بضبط الموارد الاقتصادية فى الولايات كافة ، ويأتى بعدهم فى الأهمية المزاور الذين تعددت درجاتهم تبعك لتعدد درجات مراتب الموحدين أنقسهم ، وبعدهم يأتى السكاكون المكلفون بضرب السكة ، وفى المرتبة الرابعة يأتى الجند ، وفى الخامسة المؤذنون ، وفى السادسة المحاربون ، ويايسهم الحفظة وأهل الحرب المتربصون والرماة والغزاة وعامة عبيد المخزن من الجند ، كما أن هناك طبقة الطلبة من العلماء والمفكرين وطبقة الحفاظ من صغار الطلبة ، والمهم أن تومرت استطاع أن يسطع على هذا النظام سيطرة تامة (٧).

# قابس تحت حكم بنى غانية وقراقوش الأرمنى

" وتغلب على قابس بعد خلوها للموحدين شرف الدين قراقوش الأرمنى مملوك الملك المظفر تقى الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى ابن أخى السلطان صلاح الدين $\binom{(N)}{N}$  الأيوبى وكانت بينه وبين على ابن اسحاق الميورقى $\binom{(P)}{N}$  مهادنة ومصالحة ، وكانا يجتمعان في أكثر حروبها ويقيمان الدعوة العباسية في هذه الجهات $\binom{(N)}{N}$  ، وأقيمت الدعوة العباسية على مناير

<sup>(</sup>۱) التجاني : صــ ۱۰۱.

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب صلاة (عبد الملك - ١٩٥٤هـ/١١١٨م) تحقيق عبد الهادى النادى ، ط/ دار العرب ، ط (١٤٠٧هـــ-١٩٨٧م) ، ط (٢) ، صد ١١٤-١١٥ ، وانظر : ابن عذارى ، البيان المغرب ، جـ (٣) ، صد ١٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر السابق ، صـــ ۱ ؛ وما يليها ، صـــ ۲۰۳ ، ۲۰۶ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸.

<sup>(1)</sup> بخاصة ما يخص المرببين ، أما أفريقية ، فقد كانت للحفصبين وهؤلاء جزء من الموحدين.

<sup>(°)</sup> ابن عذاری : جــ (۲) ، صـــ ۱۳۱.

<sup>(</sup>۱) للاستزادة ، انظر : ابن صاحب الصلاة ، صـــ ١٤ وما يليها ، صـــ ٢٦٤ وما يليها ، جوليان تاريخ أفريقيــــة جــزء الدولـــة الموحدية ، عز الدين موسى : الموحدين وتنظيماتهم طبعة بيروت ص ٧٨-١٤٥ وانظر: رياض الأسطل : النزعـــة القبليـــة فـــى المغرب إلى آخر الموحدين ، رسالة دكتوراه في كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، سنة ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٢) عز الدين عمرو الموحدون تنظيماتهم .. ص ١٧٨ وصفحات أخرى كثيرة.

<sup>(^)</sup> التجانى : صـــ ١٠١.

<sup>(</sup>١) من بني غانية النين حكموا جزر شرق الأنىلس في نلك الوقت.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق ، صب ۱۰۲-۱۰۳.

قابس بعد أن اتخذها قراقوش حصنا له و لأهله وأتباعه وذلك بعد أن استقروا بقصر العروسين بها ، وبعد ذلك توجه قراقوش إلى طرابلس ، وقد كانت قد نقضت عهدها معها ، عندما جساء، مثل دخوله قابس وكانت قد بايعته ، ثم رجعت إلى إيالته مع قابس التي خضعت له بعد مقاومة شديدة من أهلها وحصار شديد من أتباعه حولها(۱).

وكان قراقوش يكتب ظهائره (٢) إلى أهل قابس ويهددهم أو غير ذلك ، وكانت علامـــة الظهير " وتقت بالله وحده " ويجعلها أسفل الظهير ، ويسمى نفسه فيه " قراقوش الناصرى ولـى أمر المؤمنين " (٢)، وكان يقال لقراقوش ، وكان يقال اقراقوش المظفرى الأنه مملــوك الملـك المظفر ، والناصرى الأنه كان يخطب للملك الناصر صلاح الدين.

وبعد أن استولى ابن غانية على بجاية بدأ تتظيماته الإدارية ، فاكثر من جيشه وفـــرق ما كان في خزائن بجاية من أموال ومتاع ، فرقها بأكملها على أتباعه الجدد من العرب والصنهاجيين ليضمن ولاءهم (٤) ، ثم وقف في المسجد الجامع لأخذ مبايعـــة النـــاس ، ولكـــي يضفى صبغة شرعية على نفسه ، اتصل بالخليفة العباسي المستضىء بالله ، لإعلان طاعته ولطلب الأعلام السوداء - شعار العباسيين والخلع ، ورحب بالخليفة المستضىء بالله ومنحـــه لقب أمير المسلمين ، الذي كان لأمراء المرابطين من قبل ، كما أرسل لصلاح الدين الأيوبي بمصر يطلب منه مناصرة على ابن غانية خصوصاً وأنه - في نفس الوقت - كان قراقوش الأرمني مملوك تقى الدين ابن أخي صلاح الدين – قد دخل بجيشه أفريقية – فكانت الأمـــور بنلك تحتم تتسيق الهجوم والاستيلاء على أفريقية مع بني غانية حتى لا يحدث اختلاف وبابلة ، فيستفيد الموحدون منها () ، نفهم مما سبق أن هناك دويلة صغيرة قد تأسست في فريقية والمغرب الأوسط حاضرتها بجاية ، لها جيش كبير من العسرب وصنهاجة إلى جانب الميورقبين ، ولها عمال عينوا على خدماتها المختلفة ، أصبح لها نظامها القصيائي ، فضيلا عن كونها مؤيدة تأييدا شرعيا من الخليفة العباسى ، فماذا بقى على الاستيلاء على إفريقية والمغرب باكمله ؟ (١). مختصر القول ، لقد ظلت الصراعات والشـــد والجــذب بينــهم وبيــن الموحدين حتى استرد الموحدون إفريقية والمغرب الأوسط من براثتهم وأصبحت قابس(٢) مسع أفريقية من الدولة الحفصية وهي جزء من الدولة الموحدية<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) جمع ظهير ، وهو بمعنى الكتاب أو البيان المكتوب.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> التجاني ، صـ ۲۰۲۳ - ۱۰۷ ، وما يايها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن عذاری ، جــ (۲) ، صـــ ۸۳ وما يليها.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> التجانى : صـــ ١٠٥ وما يليها.

<sup>(</sup>١) للاستزادة : الظر : ابن عذارى جـ (٣) ، صـ ١٤٢ وما يليها ، وكذلك المصدر السابق ، نفس المكان.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، جـ (٣) ، صـ ١٤٨.

<sup>(^)</sup> للاستزادة: انظر العروسي المطوى- السلطلة الخفصية، وبرانشفيك: تاريخ أفريقية على عهد الدولة الحفصية.

# النظام الإداري في قابس

### (أ) الوالى -الأمير

لما اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر بعد الفتوح الكثيرة ، ولم يجد بدا من التقسيم الإدارى التنظيمي في المناطق والأمصار والحوافر الكبرى فنجد أن أفريقية ، قد اضطرت ولسعتها – إلى أن تكون ثلاث ولايات – ومن هنا تعددت فيها الإدارات ، وسمى من ذلك العهد متولى إدارة الولاية (عاملاً) وهذا اللفظ يومئ إلى سلطته الواسعة العملية ، فهو يعمل كل ما يراه الأفضل في كل مرفق من مرافق الحياة دينيا ودنيويا ، وكان عمر يختار أولئك كل ما يراه الأفضل في كل مرفق من مرافق الحياة دينيا ودنيويا ، وكان عمر يختار أولئك العمال من العرب ، لا تعظيما لعرويتهم أو جنسهم ، ولكن لمقدرتهم على فهم أصول الشريعة وتعاليمها ، فإن عليهم أن يقيموا الصلاة بالناس ، ويقضوا بينهم بالحق ، ويقسموا بينهم الأموال والغائم والمروعة و القوة.

حلت لفظة " والى " محل لفظة " عامل " التى اقتصرت على رئيس الناحية الإدارية كما فصلت الشنون المالية عن سلطان الوالى ، كما قام ديوان الرسائل بدور الرقابة على الولاة ويقل أخبار هم أو لا بأول إلى الخليفة ، أيام الأغالبة كان والسى قابس أميرا من الأسرة الأغلبية (أ) ، حتى انقضت وجاءت الدولة الفاطمية الشيعية ، فحرصت أو تولى على قابس خير الرجال الكتاميين ، ولما رحلت إلى مصر وتولى بنو زيرى أفريقية ، كانت قابس تابعة وترة من فكان بنو زيرى يعينون العامل على الإقليم أو الناحية ، والوالى على البلاة (أ)، ولأهمية قابس ووضعها الاستراتيجي كان المعز بن بساديس يولى قابس لقائد جيشه الذي كان يسمى قائد القياد (أ) ، وهو - بدوره - يبعث عماله لقياس وطرابلس ونفزاوة ، وقصطلية وقفصة ، حيث كانت البلاد تحت حوزته (أ).

تغير النظام الإدارى في قابس بعد مجيء القبائل العربية ، ومنحت قابس (^) ملكسها العرب الهلاليون ، وأقام بها مؤنس بن يحيى مقدم العرب (^) - رئيسهم وأصبحت تحت رياسته ، وفيها محمد بن ونمو (١٠) ، الذي كان بن باديس ولاه قابس قبل الغزوة الهلالية الماركان يوجد مجلس أعيان يمارس السلطة عن طريق الشورى ، ويرجعون للكبير دائما ويطلق عليهم في أغلب الأحيان اسم الأشياخ ، ثم يختاروا أكثر العائلات نفوذا وجاها في المدينة ، شم يكون في هذا المجلس شيخ يكلف بشئون المدينة وشيخ آخر ، وهو الأمسير يكلف بالشئون

<sup>(</sup>١) للاستزادة ، انظر : صبحى الصالح ، النظم الإسلامية ، ط. بيروت ، دار العلم للملايين (٤٠٠ هـــ-١٩٨٠م) الطبعة الخامسة.

<sup>(</sup>١) الغنيمة " من أموال الكفار وظفر بها المؤمنون على وجه الغلبة والقهر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> العشور : وهي تؤخذ في الإسلام على أنها ضرائب على بضائع التجار ، فيؤخذ العشر على التجار الكافرين إذا قدموا بها مـــن دار الحرب إلى دار الإسلام ورخص له ذلك ، انظر المرجم السابق صـــ٣٦٦-٣٦٦.

<sup>(1)</sup> الحبيب الجنجاني القبروان .. صـ ١٤٣.

<sup>(°)</sup> ابن أبى دينار : المؤنس : صــ ٧٦.

<sup>(</sup>۱) الوسياني : السير المخطوط ، ورقة (۱۳۱) ظ

<sup>(</sup>٧) النويرى ، نهاية الأرب ، جد ٢٤ ، صد ٢٠٤.

<sup>(^)</sup> كما يخبر به السجل رقم (٥) من السجلات المستنصرية. انظر السجلات المستنصرية وصد ٤٢.

<sup>(</sup>¹) البكرى: المسالك ، جـ (٢) ، صـ ٢٤.

<sup>(</sup>١٠) كما يخبرنا السجل (٥).

<sup>(</sup>١١) وهناك احتمال كبير في أن تصبح هذه التولية نظرية بعد دخول العرب وملكهم قابس.

العسكرية والضبط والربط في أنحاء المدينة (١) وربما كان هو والى الشرطي وإن لم تشرر المصادر إلى ذلك تفصيلا.

أما بنو جامع الهلاليون ، فكانت قابس وأحوازها إمارة عربية مستقلة الشئون ، وكانت مركزا للأمير العربى الهلالي، بها دار ضرب وبلاط ملكى يحفل بالشعراء والأدباء وكان تحت يد الأمير مولى وصاحب أو وزير ينفذ كل ما يأمره به الأمير أو رئيس الإمارة (٢). أما قراقوش فقد ترك فيها مساعده ياقوت (٢) أما النورمان فكانت قابس عليها حاكم من قبلهم يسمى نائبا أو حاكما ، أما الموحدون ، فقد اختلف اللفظ في عهدهم ، كان الوالى على قابس يسمى واليا ، أما على الأقسام الإدارية الصغيرة ، فكان على حكمها أحد الحفاظ ويسمى حافظاً (١)، وعند فتح قابس كان يولى عليها قواد عسكريون أو وزراء مثل عبد السلام الكومسى السيد أبو زيد بن عبد المؤمن ، ثم الشيخ محمد بن عبد الواحد أبى حفص الهنتاني (٥).

<sup>(</sup>۱) وقد أعطانا ابن عذارى نموذجاً لذلك في وصفه لحكم تونس ،وكذلك انظر البيان ، جـــ(۱) ، صـــــ٥٢١ ، والرحلة ، صــــ٣٠.

<sup>(</sup>۱) التجاني : صــ ۹۷-۱۰۰

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> البيان المغرب: جــ (٢) ، صــ ١١٩-١٥٣ ، وانظر :التجاني ، صــ ١١٠.

<sup>(°)</sup> عز الدين عمر موسى : الموحنون في الغرب الإسلامي ، الجدول صـــ ٣٢٢–٣٢٤.

# الـدواوين

١- ديوان الرسائل:

مان ديوان الرسائل من أهم الدواوين الإدارية في الدولة الإسلامية عام، وهذا الديوان كان ديوان الرسائل من أهم الدواوين الإدارية في الدولة الإسلامية عام، وهذا الديوان المراسلات) وتاره اسمه (الإنشاء)(۱)، وترجع أهميته إلى أن اختصاصاته كانت كتابة العهود والمواثيق والتقليدات والوصاية والبيعة. وفي رأى ابن خلدون (۲) "ديوان الرسائل والكتابة ضرورية للأمم المتحضرة ... وإنما أكد الحاجة إليها في الدول الإسلامية شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد ... "(۳) ومن شروط من يتولى هذا الديوان أن يكون متصرفا في جميع فنون المكاتبات، واضعا لما ينشئه في موضعه.

يقول ابن الصيرفي "الكتابة الجليلة قدرا، والنبيهة ذكرا، الرفيعة شأنا) العلية مكانا التي هي كتابة حضرة الملك المشتملة على الإنشاء إلى ملوك الدولة والمكاتبة عنه إلى من قل من الأمم وجل"(1).

وبعد تعريب الدواوين كان شأن ديوان الرسائل والإنشاء قد ارتفع ، فعلية إعداد المكاتبات الرسمية بأنواعها ورسائل تعليمات الخليفة بجميع الولاة .. ولهذا كان لكل فرع مسن هذه الفروع كاتب خاص به ، لذا كان من أهم الدواوين في أفريقية. ومن أشهر كتاب إفريقية الرفيق القبرواني الذي سمى "كاتب الحضرة مدة نصف قرن - خمسين عاما. شملت عهود المقصور من زيري إلى حفيده المعز، والآخر هو أبو الحسن على بن أبى الرجال، معلم المعن بن باديس وكان سنيا(٥).

إن السجل رقم (٥) من السجلات المستنصرية (١)، هو أوضح دليل على وجود مكاتبات بين فابس ومن اتخذها مقرا من العرب الهلاليين، ومن المؤكد أنه المؤنس بين يحيى، مقدم العرب، إذ يذكر التجانى (٧) أن "إبراهيم وقاضى فائدى الأعنة بحضرة المعزز بن باديس، فعزلهما المعز" .. فذهبا إلى أخيهما وإلى قابس ولحقا بمؤنس بن يحيى فأكرمهما وكساهما ثيابا وصلت إليه من مصر".

بعد ذلك عندما ولى بنوجا مع الهلاليون قابس، كانت أشـــهر شـخصية أدبيــة هـى شخصية الله عندما ولى بنوجان الهلالي (١٠) وأيام استيلاء قراقوش الأرمنى كان هناك يــاقوت

<sup>(</sup>۱) القلقشادي : صحيح الأعشى ، ط(۱)، صد ٨٩ وما يليها.

<sup>(</sup>٢) المقدمة: صد ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) قداقد بن جعفر : الخراج وصناعة الكتابة، تح حسين الزبيدي، طبغداد ١٤٠٢هــ - ١٩٨٢م) ط(١)، صــ ٢٧-٢٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الصيرفي : قانون ديوان الرسائل. على بهجت، ط القاهرة (١٣٢٥هـ / ١٩٠٥م) صد ٥٠٤.

<sup>(°)</sup> مقدمة (ابن خلدون) الذي قال عنه : "ابن الرفيق مؤرخ أفريقية، والدولة التي كانت بالقيروان ولم يأت بعده إلا مقاــــد" المقدمــــة

وقد عمل الرفيق سغير (بالمعنى الحديث) بين بنى ربرى والفاطميين نيابة عن المقصور ابن زير، وسافر سنه ٣٨٨هــ لتهنئــة الحاكم بالولاية، حسن حسلى عبد الوها : محل تاريخ الأدب التونسى، صــ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) السجلات المستنصرية، صـ ٢٤،٤٤.

<sup>(</sup>٧) الرحلة : صد ٨٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) ابن خلدون : ط (٦)، صــ ١٦٠.

نائب<sup>(۱)</sup> قراقوس وكاتبه، كذلك كاتب يحيى بن غانية الخاص عبدالبر بن فرسان، وكان أيضـــــــا سفير وكاتب رسائلة إلى خليفة بغداد ثم الرسالة التي ذكرناها إلى أهل طرابلس.

نحج بنو جامع فى سياستهم فى إدارة قابس ما يقرب من تسعين عاماً كانت قابس فيها إمارة عربية فكتملهة الأركان. كان بلاط بنى جامع يؤمه الشعراء باستمرار مدح أمرائها ورجال حاشيتهم (١). مما يدل على اهتمامهم بالكتابة والشعر، ولا تذكر لنا المصادر شيئا من دواوينهم، لكن يبدو أن الوزير سلام بن فرحان كان يقوم بمهمة الكتابة لأن كان فصيح اللسان ومخلصا لبنى جامع، وكسب تقتهم (١).

أما الموحدون وبنو حفص بأفريقية فيقول ابن خلدون<sup>(٤)</sup>. "واختص عندهم القلم أيضـــا بمن يجيد الترسيل ويؤتمن على الأسرار، لأن الكتابة لم تكن من منتحل القــوم، و لا الترســيل بلسانهم، فلم يشترط فيه النسب.

ومن خطط الكتابة، التوقيع، وهو أن يجلس الكاتب بين يدى السلطان في مجالس حكمة وفصله ... ويحتاج الوقع إلى عارضة من البلاغة يستقيم بها توقيعه (<sup>٥)</sup>.

### ٢ - ديوان البريد:

ديوان البريد<sup>(١)</sup> متعلق بديوان الإنشاء والمراسلات، وأحيانا يكون متولى الديـــوان مـــن شخص واحد، وأول من وضعه في الإسلام (معاوية بن أبي سفيان).

كانت مهمة صاحب البريد هي أن يكون واسطة العلاقة بين السولاة والخليفة إلا أن عمله لم يقتصر على مراقبة توزيع المكاتبات الرسمية فحسب، يل كان يتعداها السي موافعة الخليفة بالحوادث والأخبار كافة، تلك التي يمده بها أعوانه المنتشرون في أنحساء الولايسات، بعنى انه كان رقيبا ومفتشا وعينا للخليفة، يرفع التقارير عن أحوال الجنسد والمساء وأحكسام القضاة وأسعار الحبوب والمأكولات، فكان عملة يشبه نظام المخابرات (٧)، كما كان من جملسة

<sup>(</sup>۱) ابن شاهنشاه: مضمار الحقائق، صد ١٦٦ وما يليها، التجاني صد ١٠٧ وانظر : المرزوقي : قابس من الدنيا صد ٢٦٩ وما بليها.

<sup>(</sup>١) عن شعرهم، أورد التجانى الكثير منه انظر: الرحلة صد ٩٦ وما يليها وانظر: مصطفى أبو ضيف: القبائل العربية .. صد ط. اسكندرية، صد ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) المرزوفي صــــ ١٦٧، في حديثة عن هذا الوزير.

<sup>(</sup>١) المقدمة صد ٢١٥ المرزوقي ص ١٦٧ في حديثه عن الوزير.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق صــ ۲۲۰ وقد حدد ابن خلون "الشروط والواجبات المكاتب والكتابة في رسالة عبد الحميد الكاتب الكتساب – المقدمة صـــ ۲۲۱ وما يليها. وانظر : القلقشندى : صبح الأعشى، ط ۱۶، صـــ وما يليها، حيث كر باستطراد وصف الكاتب والكتاب وديوان الإنشاء.

<sup>(</sup>۱) البريد في معناه اللغوى : مسافة معلومة مقدرة باثتي عشر ميلا، وقد قدره الفقهاء وعلماء المسالك والممالك بانه أربعة فر استخ ثلاثة أميال، والميل ثلاثة آلاف فراع بالهامشمى، ويقال أيضا على البريد المرتب، ويطلق أيضا على الرسول "بريد"، وقبل أسه عربي مشتق من برد الحديد، إذ أرسلت ما يخرج مله، ومثل من أبردته أي أرسلته، وذهب اخرون إلى أنه فارس معرب مسن الكلمة الفارسية (بريده دم) ومعناها مقصوص الذنب، وذلك أن ملوك الفرس كان من عادتهم قص ذنب الدخل الذي يجرى بالبرد ليكون ذلك علاقة له.

أنظر: القلقشندى: صبح الأعشى، جــ(١٤)، صــ ٣٦٦ وما يليها.

<sup>(</sup>۱) انظر : قداقد بن جعفر : الخراج، صــ ٥٠/٥١، حيث أورد نموذج عهد بولاية البريد وعبارة عن وثيقة من أمير المؤملين إلى شخص بولاية البريد، وفيه كل الواجبات المرجوة منه وكذلك مواصفاته وواجبات عمالة في كل ناحية ومنهم المرتبيان بعمل الخرائط ومعناها : وعاء من أدم أو ديباج أوليف هندى يوضع فيه كتب الولاه أو الفقود التي ترد للحاضرة أو غيرها، وحامل اسمه القرائق بدمشق وجمة القروانقيين.

أعماله حفظ الطريق وصيانتها من القطاع والأعداء والجواسيس<sup>(۱)</sup>، وكان صاحب البريد في أفريقية والمغرب، يسمى صاحب الأخبار <sup>(۲)</sup> أو (الرقاص) قال أبو الفرج<sup>(۲)</sup>: "يحتاج فى البريد إلى ديوان يكون مفردا به وتكون الكتب المنفذة من جميع النواحى مقصودا بها صاحبه ليكون هو المنفذ لكل شئ منها إلى الموضع المرسوم بالنفوذ إليه ويتولى عرض .. كتب أصحب البريد والأخبار من جميع النواحى على الخليفة أو عمل جوامع لها – ويكون له النظر فى أمو الفرنواقيين والموقعين والمرتبين فى السكك (1) ورسوم هذا الديوان مثل رسوم غيره، لكنه يتميز بانه يجب على صاحبة معرفة علم الطرق وتحديد المسافات ومواضع السكك والمسالك يتميز بانه يجب على صاحبة معرفة علم الطرق وتحديد المسافات ومواضع السكك والمسالك أمره، وغير ذلك مما تدعو الضرورة إلى علم الطرق بسببه الماقيقين وقابس تقع على الجادة العظمى (طريق البريد والحج) كما ذكرت المصادر (۱).

كان لينى زيرى - كما كان للأغالبه والفاطميين من قبل - أعوان مخـــابرات (وهـم أصحاب الأخبار، وعندما اختار المعز لدين الله الفاطمى، يوسف بن زيرى ليوليه أفريقية قــال له: "يا مولانا شريطة أن تولى القضاء والخراج لمن تراه وتختاره والخبر لمن تثور به"(^).

وكان يوجد بافريقية بعد ذلك صاحب خبر السلطان، وكان يقيم بالساحل وقد عاب على الشيخ عدم رفع الأذان الشيعي (١)، وليس أدل على خطورة البريد والإنشاء والمراسلات هـى المراسلات بين البازورى والعز بن باديس وأن البازورى تلطف حتـى أخـذت سكينة دواه المعز (١٠) ونقل المعز ووصلت للقاهرة في أيدى البازورى الذي كان يطلع نـائب المعـز بـن باديس في القاهرة على هذه الأحوال (١١).

ومن وسائل البريد الحمام الزاجل (۱۲) مثلما كان من الأخبار التي كانت تصل من رباط الدي يليه، فكان الخبر يصل من الإسكندرية إلى سبته في المغرب الأقصى في المله الذي يليه، فكان الخبر يصل من الإسكندرية إلى سبته في المغرب الأقصى المنادرية المنادرية المنادرية المنادرية الرئيسي (۱۲) – وفي أثشاء واحدة (۱۳) – وقد أفرد المنادرية المنادري

<sup>(</sup>١) أنور الرفاعي : النظم الإسلامية، ط . دار الفكر (١٣٩٣هـ - ١٩٧٢م) ط(١)، ص- ٩٢.

<sup>(</sup>١) حسن اير اهيم تاريخ الإسلام، ط. القاهرة، ط (٥)، جـ (١)، صـ ٧٠، وكلمة (الرقاص) خاصة بالدولة الموحد به.

<sup>(</sup>٢) قدامه بن جعفر: الخراج، صـ ٧٧.

<sup>(</sup>²) الفرواتقيين والموفعين والمرتبين من عمال البريد والسكك جمع سله، وهو الموضع أو المكان الذي يقيم فيه عمال السبريد مسن رباط أو قبة أو ببت أو نحو ذلك : أنظر : المصدر أبي جعفر، ص ٧٧، حاشية رقم(٤).

<sup>(°)</sup> وقد جاء في المصدر السابق نكر الممكك والمساحات وأسماء المدن والقرى. وما يسكن البريد في ألحاء الأمة الإسلامية. كمسا جاء ذلك في عديد من المصادر : مثل : يسلكه البريد في ألحاء الأمة الإسلامية. كما جاء ذلك في عديد من المصادر، مثل ابسو حوقل وابن خردادبه البكري.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: مــ ٧٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(^)</sup> المقريزى: أتعاظ الحلفا (١٦١٦هـ – ١٩٩٦م) ط(٢)، جـ (١)، صـ ٩٩٠.

<sup>(</sup>١) هـر. إدريس: الدولة الصنهاجية، جـ(٢) ، صد ١٣١، عن مناقب الحبنياتي (ت٢٦٩هـ - ٩٧٩م).

<sup>(</sup>١٠) ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة، صد ٧٠.

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق : صــ ٦٩-٧٠.

<sup>(</sup>١٦) عن مدلوله وتفاصيل عند، انظر: الجاحظ: كتاب الحيوان ، ط(١)، جــ (١)، صــ ٤٥٨ والمراكشي : المعجب: صــ ٢٨٢.

<sup>(</sup>۱۳) أبو زكريا : السير، صد ١١٢، والتجاني : الرحلة، صد

<sup>(</sup>١٠) عبد المنعم ماجد: الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى (ط. القاهرة) ط. ٥، صـ ٣٧.

حكم الحسن بن على الزيرى (١) أرسل المولى يوسف مولى محمد بن الرشيد – فى قابس – إلى روجر الثانى ينشد مساعدته ورغبته فى أن يكون نائبا عند فى قابس، وتزامن مع هذه الواقعة وصول رسول الحسن (٢) – فجرت بينه وبين رسول يوسف مناظرة أرسلت تفاصيلها رقعة على جناح طائر إلى الحسن – فأسرع الحسن بإرسال من يأخذ رسول يوسف من مركبة بالبحر إلى المهدية لمحاسبته.

وكل ما يصدد عن هذا الديوان - ديوان البريد - كان لابد أن يكون عليه توقيع الخليفة ليتخذ صيغة رسمية (1) عرف التوقيع بلفظة العلامة، التي لا تعنى توقيعا بالخاتم، وإنما بعبارة دينية أو نعت، يقوم مقام التوقيع، يذكر قدامه بن جعفر (٥) أنه كان المتوقيع ديوان يسمى ديسوان التوقيع والدار لاستطلاع رأى الخليفة ثم يوقع عليها "وأنشئ من ديوان التوقيسع كتاب إلى صاحب ديوان الدار بنسختها واقتصاص ما تضمنت".

أما ديوان الخاتم

فيتضبح من اسمه أن يكون لأمير المؤمنين خاتم يختم به الرسائل الواردة أو المصسدر بعد إثباتها في ذلك الديوان<sup>(۱)</sup>، كما اتخذ الفاطميون ديوان النظر، وصاحبة هـو رأس الكـل، ولابد أن يكون مسلماً كما كان ديوان التحقيق وموضوعة المقابلة علـى الدواويـن، وديـوان المجلس ولعل تلك الدواوين كانت في إفريقية (۱).

أما الموحدون والحقصيون، فالإدارة السلطانية عندهم كان اسمها (المخزن) يعمل فيها الكثير من الكتاب الموزعين على مختلف فروعها - المعروفة باسم الدواوين فكانت مصلحة الرسائل أو أمانة سر الدولة - ديوان الإنشاء - مهمتها تحرير الوثائق العمومية والتصديق عليها، وقد قام الحقصيون بتقسيم هذه الخطة مرات منتالية (١٠)، فكان رئيس مصلحة الكتابة اسمه كاتب السر، وتارة أخرى اسمه صاحب العلامة والإنشاء (١٠)، أما البريد فقد كان مقصورا موروثا من الدولة العباسية وقد تبنته أفريقية ونظمته ونظمت وسائله المختلفة وفي أحوال مخصوصة كان هناك ناقل بريد خاص وهو عبارة عن عداء "حقيقي سريع وصبور يستطيع قطع المسافات بسرعة على القدم واتباع المسائك المختصرة ولاشك أن هذا هدو (الرقاص) الذي أشارت إليه بعض المصادر كذلك استعمل الحمام الزاجل والإشارات الضوئيسة المنارات الضوئيسة المنارات المعادر الدارية :

<sup>(</sup>۱) حکم (۱۱۵ – ۱۱۲۳ – ۱۱۲۱ – ۱۱۲۸م).

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل، جــ (٨)، صــ ١٤٧، وانظر: أمين توفيق الليثى: در اسات وبحوث في تاريخ المخــرب والأندلـس، ط. تونس، (٤٠٤هــ – ١٩٤٤م) ط(١)، صــ ١١٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) بمعنى رسالة : وعن تفاصيل ومواصفات رسائل الحمام، انظر : القلقشندي، جـــ (٢) صـــ ٩٠ وما يليها.

<sup>(1)</sup> كان للنبى صلى الله عليه وسلم خاتم يوقع به ومنذ ذلك والخلفاء يتخذون الخاتم للتوقيع حتى أن معاوية أنشأ ديوان الخاتم وربما يعلى ديوان الرسائل، ولكن منذ عهد العباسيين – وربما قبلهم عرف التوقيع بلفظة – العلاقة – أما السلاجفة فسمى توقيعهم (الطغرا – الطغرى) وظل كذلك إلى عهد العثمانيين، المقدمة صم ٢٠٠ - ٢١، وانظر : ماجد : تاريخ الحضسارة الإسملامية صم ٢٧.

<sup>(°)</sup> الخراج وصناعة الكتابة صــ ۵٤/٥٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر السابق مـــ ٥٥.

<sup>(</sup>۲) القاقشندى: صبح الأعشى ، جـ (۳)، صـ ٤٨٩-٤٩٠.

<sup>(^)</sup> انظر : برانشغيل : تاريخ أفريقية في العهد الدفصى، جـ (٢)، صـ ٦٢،٦١.

<sup>(1)</sup> ابن القلفذ: الفارسية في مبادئ الحفصية، صب ٣٢١.

<sup>(</sup>۱۰) المرجع السابق، صد ٦٦،٦٥.

جرى العرب .. عند فتحهم لإفريقية على التقاسيم الإداريــة الســابق دون أن يدخلــوا عليها تغييرا جوهريا، وكان الإصلاح الذي أدخلوه، هو تثبيت قواعد التقسيم الإداري وضبـــط شئون المال على أساس من قواعد الإسلام في الحكم بالعدالة التي يقضي بها الكتاب والسنة (١).

وكل الجغرافيين الذين زاروا إفريقية تكلموا بصفة عامة وليس بصفة خاصـــة فعلـى سبيل المثال "الميعقربى" (٢) يتحدث عن ولاية إفريقية ويقسمها في مجموعة بلدانها إلـى ثلاثـة أقسام رئيسية، عمومية إفريقية أو المغرب الأدنى، والزاب، وطرابلس.

"إن معاوية بن أبى سفيان عزل معاوية بن حديج عن مصر سنة خمسين، وولى مسلمة ابن مخلد مصر وإفريقية وجمع له طرابلس وباب قابس (""، وأحيانا كانت قفصه تتبع قابس وطرابلس إداريا (ع)، ولما رحل المعز لدين الله الفاطمي كانت قابس وطرابلس تحت إدارة الفاطميين، وكان يولى عليها أشخاصا من قبيلة كتامة خليفة الفاطميين حتى أضيفت إلى إفريقية وأصبحت تحت إدارة بنى زيرى (٥).

ومن بين المصطلحات الفنية المستعملة لتعبير الاقسام الإذارية نجد عبارتين فقط لهما قيمة إدارية ثابقة وهما عبارتا (الكورة)، (العمل) المستعملتان للإسارة للدائرة الإقليمية المخاضعة لسلطة العامل، كما أن هناك مصطلحين آخرين هما (البلد)، (الطرف) جمع اطراف الخاضعة لسلطة العامل، كما أن هناك مصطلحين آخرين هما (البلد)، (الطرف) جمع اطراف على منطقة ممتدة الأطراف مثل الزاب، ويطلق الثناني على المناطق الخارجة عن المركز والواقعة على تخوم البلاد (۱)، أما المصطلح الأخرب وهو الناحية فقد ورد ذكره في المجالس والمسايرات بصورة دقيقة عند الحديث عن إقليم السزاب ويبدو أنه يعنى قسما من مقاطعة كبيرة يديرة أيضا عامل، ولعله يقابل المصطلح الشرقي الرستان، وعلى هذا الأساس لا نستطيع وضع خريطة إدارية دقيقة لأفريقية ومنطقة قابس، وهي كورة قابس أو مقاطعة تاكيا باس الرومانية (۱) وتتبعها الجبال (۱) في جنوبها وجزيرة جرية (۱) وجزيرة زارسيس وبالقرب منها وجرجيس ومدنين وقابس مقسمة إلى سبع واحات متجاورات كل منها تتبعها قرى ومنازل كذلك غابة قابس احتوت على العديد من المنازل.

<sup>(</sup>۱) تولجد الباحثة صعوبة كبرى في معرفة التقسيم الإدارى أو النظام الإدارى قبيل الفتح وبعده لأتنا لا تعسرف الوضع الإدارى للناحية المناحية المناوية وسنحاول على ضوء ما تسنى لنل المناحية الجنوبية والمنحاول على ضوء ما تسنى لنل من مادة علمية أن نوضح بأمر الله ولقد قال د. حسين مؤس، مثل هذا الكلام لى إقليم المغرب بصفة عامة، أنظسر: تساريخ المغرب وحضارته المجلد الأول، الجز الأول، صب ١٨٩.

<sup>(</sup>۱) البلدان، صد ۳٤٧.

<sup>(</sup>٦) الوزير السراج : الحال السند سية، جــ(١)، صــ ٣٣٠.

<sup>(</sup>۱) مؤنس : تاریخ .. صـ ۲۰۹.

<sup>(°)</sup> التجانى : الرحلة ، صـ ٩٦.

<sup>(</sup>١) فرحات الدشر اوى : الدولة الفاطمية بالمغرب، صــ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) وردت عبارة (بلد) في افتتاح الدعوة النقى ٢٧٤، ومبيرة الاستاذ جورنر صد ٢٠٤-١٠٣، كذلك عبارة (أطراف) في صد ٥١.

<sup>(^)</sup> المرجع السابق ، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١) عند هذا المصطلح وغيره: انظر ياقو المعجم: جــ (١) ، صــ ٢ : ٢٨.

<sup>(</sup>١٠) نفس المرجع صه ٤٧٧، وانظر : هه. ر. إدريس ، الدولة الصنهاجية ، جه(٢)، صه ٦٦،٦٢.

<sup>(</sup>۱۱) صبورة الأرضي صد ۷۰

جغرافی وإداری فی الوقت نفسه هو المدینة وضرب مثلا برقة فیقول عنها أنها تعنی المدینــة وفی نفس الوقت المقاطعة (۱) – أی البلاد التابعة لها وكان علی رأس كل مدینة یوجـــد حـاكم یمثل السلطة المركزیة و هو مكلف بمختلف فروع الإدارة والمواد العامة. ویقوم بجمیع الجبایــة والضرائب ... إلخ، وقد یكون له دور عسكری وتخضع المدن الكبیرة الی حاكم مستقل یكـون وایا أو أمیرا یرتبط مباشرة بالحكومة المركزیة كما هو الحالـــة بالنســبة لقــایس وصفــاتی وعنایة (۲) ومما یؤید هذا الكلام إلی حد كبیر أننا نجد فی وصف البكری (۱) لمنطقـــة قــابس إذ یقول "من مدینة قایس إلی عین الزیتونة و هی عین جاریة علی محبی نبت علیها مرصد لجبابی افریقیة " ... وحوار فی ابن الأثیی ما یؤكد هذا الحدیث فقد ذكر ان المعز قد اســتخلف علــی القیروان وقایس قائد من میمون الصنهاجی وأقام لها ثلاث سنین حتی غلبتـــه قبیلــة هـواره فتركها لهم ورحل إلی المهدیة، فلما تولی عینهم بن المعز الملك رده إلیها.

# القضاء والحسية

القضاء في قابس:

القضاء منصب رفيع لأن صاحبه يمثل الشرع وأحكام الدين وخطة القضاء ترتكر على أساس الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة ، وهو من الوظائف التابعة للخلافة، لهذا كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم (<sup>1)</sup>، والقضاء ينظر ايضا في مسائل أخرى غير الخصومات مثل: الأوقاف ، والأيتام ، والحجز وغيرها.

تطور القضاء تطورا كبيرا في العصر العباسي نظرا لاتساع الدولة وأحمالها، ومن شم السعت سلطة القاضي وأعماله، اذكان عليه القصل في الدعساوي والأوقساف والنفقسات وتنصيب (٥) الأوصياء ، وأضيفت إليه أحيانا الشرطة والحسبة والمظالم ودار الضسرب وبيست المال وغيرها، وكذلك لنشوء المذاهب الفقهية الأربعة (١) وظهور الاصطلاحات الفقهية ، كمسا

<sup>(1)</sup> أنظر المصدر السابق صـ ٦٦

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمان الثليلي : وصف المدن المغربية في كتاب صورة الأرض لإبن فوقل صد ٨ وما يلها كراسات تونعسية مجلد ١٩٧٥.

<sup>(</sup>۲) المالك جـ ۲ ، صـ ٦٦٨.

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن خادون، المقدمة، ص ۲۱.

وانظر : ابن ابن الدم الشافعي: كتاب أنب القضاء ، ط. بغداد (٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م) تحقيق محى هلال السرحان، جــ (١)، ص

<sup>(</sup>٥) انظر: أحمد مختار العبادى: در اسات في تاريخ المصارة... ص ١٥٧ ، وما يليها.

<sup>(</sup>١) وهي: أ- مذهب الإمام أبي حنيفة إمام أهل الرأى والقياس.

ب- مذهب الإمام مالك الذي يعتمد على الحديث.

جــ- مذهب الإمام ابن حنبل الذي يتفق مع مذهب الإمام مالك من حيث اعتماده على الحديث.

د- مذهب الإمام الشافعي الذي جمع بين الحديث والرأى والقياس.

وأصبح القاضى ملزما بأن يصدر حكمه وفق هذه المذاهب أو أحدها، وقد تدخل السياسة فى القضاء أو عمل الخلفاء على حمل القضاء على المدير وفق رغباتهم فى الحكم/ حتى امتنع كثير من الفقهاء عن تولى القضاء كما فعل الإمام أبو حنيفة، كما كله أبو جعفر المنصور بذلك وفضل أن يعمل فى بناء مدينة بغداد بيديه وأتقن عمله حتى أنه اخترع مسطرة مرقمة لعد الطوب ، انظر: الطبرى، تاريخ الرسل والملوك، أبو الفضل إبراهيم، ط. الهيئة العامة الكتاب ، جــ (٧) ، جزء ١ عام ٤٤١هـ

وضعت كتب في صفات القاضى وعلمه ومجلسه ووجود منصب قاضى القضاة (١) وهو يولسي القضاء من قبله على الأقاليم ويقيم هو في حاضرة الدولة ، وأول من لقب بهذا اللقب القساضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب كتاب الخراج ، وذلك في عهد الرشيد العباسي، أما القضاء في العصر الفاطمي فكان مرتبطا أشد الارتباط بالتغييرات العميقة في بلاد ما زالت متمسكة بالمذهب المالكي السني وهي بلاد أفريقية. إن قيام الخلافة الفاطمية في أفريقية كــان مضاداً للمذهب المالكي السائد ، من هنا كان النزاع الشيعي السني الذي كانت القيروان مسوحا له (٢)، لكن مع هذا تعلعل المذهب الشيعي إلى حدما (٣)، وقد اكتسب مع هذا القضاء الفاطمي الخطوة التي أكتسبها القضاء في العصر الأغلبي ، فقد سعى الفقه الشيعي في أفريقية بـالذات لمحاولة الحرص على التوفيق بين المذهب الاسماعيلي والسنة ، وقد سعى إلى ذلك النظام الشرعي النظرى الفقهي الذي وضعه وضبطه الفقيه الفاطمي القاضي النعمان بن حيون التميمي ثم أجرى عبيد الله بعض التغييرات الادارية التي كان لها دور في التشدد في الدعــوة الشيعية والتضبيق على أهل السنة فقد فرغ المهدى القاضى المرورى لقضاء القيروان وجدهـــــا حتى يصرف كل وقته في مراقبة فقهائها والتضييق عليهم <sup>(١)</sup>، وولى على قضاء رقادة أفلح بن قضاء رقاده جعل المرورى يخشى على مكانته ومنصبه فبذل جهدا فسي اضطهاد المالكيسة استرضاء لعبد اله المهدى (٧).

لما انتقلت الخلافة الفاطمية إلى القاهرة واتخذتها حاضرة لها ، هنا عسرف العصر الفاطمي منصب قاضى القضاة ، واصبح القاضى فى القيروان معينا من القاهرة وهو بدوره يتبعه كل قضاة أقاليم افريقية.

كان الخليفة المنصور قد انتهج سياسة الاعتدال أول خلافته لمراجعة ثورة أبى يزيسد مخلد بن كيدار ، وما لبث أن عاد للتشيع والقبيح واضطهاد أهل السنة ، وعهد بالقضاء السي فقهاء الشيعة تولى ال بن محمد بن حيون على القضاء ، ويتبعه كل القضاء في الدولة العبيديسة ، وكل قضاة المدن مثل قابس يتبعونه (٨).

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن الدولة العباسية اعتمدت في كثير من إدارتها على النظم الفارسية مصدرين استقوا منها منصب قاضى القضاة " موبر موبذان" بمعنى قاضى القضاة أو رئيس القضاة وهو أعلى الوظائف الدينية قدرا، فهو حقاضى الدولة كلها ومن سواه من القضاة في الاقتاليم والأمصار نواب عنه ، فهو المتصرف فيهم تعييناً وعزلاً مثل وزير العدل اللمرم ولهذا كان يلقب بقاضى القضاة ، ومن عداء قاضيا فقط أو قاضى بلا كذا..

انظر: فرحات النشراوى: الخلافة الفاطمية في المغرب ، ص ٢١٥ وما يليها.

وانظر: العبادي وآخرون: دراسات في تاريخ الحضارة ص ١٩٠ لِهما يليها.

<sup>(</sup>۲) الدشر اوى: نفس المكان.

<sup>(</sup>٢) وضع كتباً مثل: افتتاح الدعوة \* الهمة في اتباع الاتمة \* دعائم الإسلام \* وغيرها.

انظر: المصدر السابق، نفس الصفحة،

<sup>(</sup>٤) انظر: محمد البيلي: التشيع في المغرب ، طجامعة القاهرة (١٤١٣ هـ - ١٩١٣م) ، ص ١١٤.

<sup>(°)</sup> الداعى إدريس عماد الدين (٨٧٢ هـ/ ١٤٨٨ م) تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب القسم الخامس من كتاب عيون الأخبار ، تحقيق / محمد البعلاوى ، ط/ دار المغرب ، بيروت (١٣٠٥ هـ-١٩٨٥م) ط (١)، ص ٢١١.

وانظر المصدر السابق من ٢١١.

<sup>(</sup>٦) للاستزادة: الدباغ معالم الإيمان ، جـ (٢) ، ص ٢٩-٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) انظر المرجع السابق ، نفس المكان.

<sup>(&</sup>lt;sup>^)</sup> انظر: نفس المرجع ، ص ١٤٣.

وظل الحال كذلك في عهد المعز لدين الله قاضي القضاة وداعي الدعاة ، بعد انتقال الخلافة الفاطمية لمصر كان قاضي القضاة في القاهرة يعين قاضيا الأفريقية يتبعه.

كان النظام الإدارى الزيرى يجعل للقضاء فى الدولة عملا رفيعا ، فقد كان فقهاء المالكيسة - وعلى رأسهم الحسن بن أبى الرجال - معلم المعز - هم الذين مهدوا للمعزين بادين الاستقلال عن الخلافة الفاطمية بالقاهرة ، ولقد أحبهم الناس لحسن معاملتهم ورفقهم بهم فحصلوا على التأبيد ، فتركزت سلطة القضاء فى يد المالكية وكانت سلطة قاضى القيروان مثل شيخ الإسلام لعموم المدن والنواحى ، بل لجميع اقطار المغرب ، وكانت دار القضاء قبل الغزوة الهلايسة، ملاصقة لجامع عقبة بن نافع الفهرى بالقيروان (١).

ولم يكن منصب قاضى القضاة (1) معروفا فى افريقية ، لكن الهادى روجيه إدريس اطلع على نسخة من المدونة محفوظة بالجامع الاعظم بالقيروان ، وهو القاضى عبد الرحمن بن محمد عبد الله بن هاشم اعتبارا من عام  $(212 \, \text{Am} - 100 \, \text{Cm})$  و لا شك أن هذا اللقب كان ضمن مؤشرات ميل باديس إلى قرب قطيعته مع القاهرة (1)، كما توجد فى محفوظات الجامع الأعظم وثيقة مؤرخة فى  $((212 \, \text{Am} - 100 \, \text{Cm}))$  مادرة عن القاضى عبد الرحمن بن المحمد قاضى الإمام القائم بأمر الله – وواليه المعز لدين الله  $(100 \, \text{Cm})$ 

بالنسبة لقضاء الأقاليم لا تسعفنا المصادر بأسماء القضاة المفوضين في أهم المدن قبل قاضى القضاة، وبخاصة في مدينة قابس ، سوى أنه كان هناك لابن مشكان وابسن ريادة الله القابس  $^{(0)}$ ، اما القرى التي لا يوجد بها قاضى أو أي عون من أعيان السلطة يمكن الصالحين والعدول الذين لا عيب فيهم اتخاذ قرارات صالحة في نظر الفقهاء مثل القابسي ،وأبي عمران القاسي القاضى الذين يرون أن المتعبدين في بلدة لا يوجد بها قاض يجروز لهم أن يقوموا مقامه  $^{(7)}$ ، وكانت أحكام القضاء طوال العهد الصنهاجي كانت تعتمد في أساسها على فتاوى كبار المالكيين  $^{(7)}$ ، كما كان هناك قاضى الأنكحة ومجلس القضاء كان يوجد بطبيعة الحال في المسجد الجامع في الحاضرة  $^{(7)}$ ومن المؤكد أن يكون الحال كذلك في قابس، وقد ذكر الوسباني أنه كانت هناك قافلة ستقلع واحدا من أفرادها بريد الزواج ، فعقد العقد في مجلس السوق الكبير في قابس  $^{(9)}$ .

كان منصب قاضى القضاة موجود فى افريقية ، لكنه كان يسمى قاضى الجماعة (١٠٠) ويقيم فى حاضرة القيروان ثم المهدية فيما بعد ، وأن الدولة الزيرية قد أعدت مراتب القضاء

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح الغنيمي: موسوعة المخرب العربي، ط. مدبولي القاهرة ، مجاد (٢)، هـــ (٤)، ص ٨٩،٨٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> كان هذا المنصب يرجع أصله إلي دولة الفرس واسمه موبذ موبذان ، وكان معروفا في الدولة العباسية ، وهو أكبر منصب في القضاء ، ومقره يكون في الحاضرة وهو الذي يعين قضاة الغولجي ويرجعون اليه باستمرار.

<sup>(</sup>۱) هـ. ر. إدريس: تاريخ افريقية ، جـ (۲)، ص ۱٦٨ / ١٦٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> وهي عدد ٢١٦ ضمن المجموعة ، كما تدل هذه الوثيقة على أن المعز أسند اليه نفس كنية الخلفية الفاطمي، و لا يعرف شيئا عن هذا القاضي الذي كان يلقب بقاضيي القضاة، المرجع السابق، نفس المكان.

<sup>(°)</sup> حسب رأى حسح.. عبد الوهاب ، انظر : هد. ر. إدريس ، جــ (۲)، ص ١٧٣.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، جـ (٢)، ص ١٧٤ ، حاشية رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع والمكان.

<sup>(</sup>٨) ابن ابى الدم: أدب القضاء، جــ ١١، ص ٣٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الوسباني: السير، ورقة ١٤٨.

<sup>(</sup>۱۰) ابن سعيد الأندلسي: الغصون اليانعة في شعراء المائة السابعة تي/ابر اهيم الابياري، ط. دار المعارف (۱۶۱هــ/ ۱۹۹۰م)، ص ۲۲.

أو درجات ، فهناك قاضى الأقاليم ، ثم قاضى المدينة، ثم القرية الصغيرة، ولقد كان لكل اقليم الدولة الكبرى قاض يبسط سلطانه على قضاة المدن الواقعة فى اقليمه (١)، كما كان للاباضية فى قابس (وغيرها مثل الجبال فى جنوبها إلى جبل نفوسه جنوب طرابلسس) نظام قضائى خاص (٢). وكان القاضى فى بعض الاحيان يبعث لاستشارة علماء جربة وكانت الاحكام عادلة حتى مع خصومهم من الناس وموضوعات قضائهم تشمل الفصل فى القضاء ، العامة مثل ملاحقة قطاع الطريق والمراقبة الذين كانت توضع لهم المراصد دائما فى بعض المواضع مثل غرنيس (١) ولهم اجراءات وعقوبات للجرائم المختلفة (١).

ومن قضاتهم أبو بكر صالح اليراسني، أما القضاء الجفصي فقد كان على نهج القضاء الموحدي، ومن أشهر القضاة أبو المطرف بن عميرة الذي كانت له رسائل في وصف قسابس وفي الصحابي إلى لبابه ، وكان على علاقة طبية بالسلطان الحفصي وتولى القضاء في مدن متعددة ثم تولى القضاء في قابس زمانا قبل رجوعه إلى تونس، عاصمة الحفصيين (٥)، وأبو الروح بن مسعود (١) الذي التحق بقابس ، حيث أقام مدة ليست تعلم ، وولى بها القضاء نحو رجع إلى مصر حيث درس بالأزهر ، ثم تحول إلى دمشق ليشغل منصب نيابة القضاء نحو سنتين ومنها إلى مصر ليشغل نفس الخطة مع قاضي القضاء زين الدين بن مخلوف المالكي، ومع خلفه ثم ترك القضاء ليتولى التدريس بزاوية المالكية وتوفى بالقاهرة (٤٧٣هـ).

والقاضى عبد الله بن أبى مسلم ،ذكره التجانى  $(^{)}$  عندما شرد شيوخ شيخه أبى فارس عبد العزيز بن عبيد فقيه طرابلس ، وتولى قضاء طرابلس  $(^{)}$  وقابس، وقد كان موجودا أنتاء رحلة التجانى  $(^{1})$ , لكن لم يستدل على مكان وسنة وفاته، وابن زيادة الله القابسى وهو أبو عبد الله محمد بن زيادة الله القابسى، ذكره حسن حسنى عبد الوهاب فى تلاميذ الإمام السرازى  $(^{(1)})$ , وأبو القاسم محمد بن خلف المعروف بابن مشكان الذى ذكره حسن حسنى عبد الوهساب أنه ايضا من تلاميذ الإمام المازوى  $(^{(1)})$ , وإنه تولى قضاء قابس وهو آخر ما روى عن المازرى  $(^{(1)})$ , ومما لاشك فيه أنه تتلمذ على يد الإمام بعد  $(^{(1)})$  ومما لاشك فيه أنه تتلمذ على يد الإمام بعد  $(^{(1)})$  عبد الرحمن بن عطيسة يدرس الشريعة ورواية الحديث مع القضاء ، ومن تلاميذه: أحمد بن عبد الرحمن بن عطيسة التونسى الذى توفى  $(^{(1)})$ 

وكان لقضاة فابس ديوان يحتوى على الوثائق والسجلات الخاصية بقضايا الناس وأحكامهم ويهتم القضاة بالحفاظ على هذه السجلات والمحاضر والوثائق الهامة لأنها ودائع

<sup>(</sup>١) الغنيمى: موسوعة المغرب العربى، مجلد (٢)، جــ(٤)، ص ٨٨.

<sup>(</sup>١) وهذا النظام منذ أيام الدولة الرسمية، وكان نقاهرة حاضرتها أقاليم لها ولاة وقضاة.

<sup>(</sup>٦) انظر الوسياني: مخطوطات ورقات رقم ١٣-١٢-٤١ ط- ٢٤ ظ.

<sup>(</sup>١) سعد زغلول : هامش على مصادر تاريخ الاباضية من اشغال المؤتمر الاول لتاريخ المغرب، ص ٧٤ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) المقرى الإحاطة في أخبار غرناطة ط. بيروت ، ط(٢)، جــ (١)، ص ٦٠ ، المرزوقي: قابس جنة الدنيا، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) الرحلة: ص ٢٥٧.

<sup>(^)</sup> المرور في قايس: ص ٢٦٢.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: نفس المكان،

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>١١) نفس المرجع والصفحة.

<sup>(</sup>۱۳) ابن الاجار، تكملة التكملة، جـ (٢)، ص ٧٥٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۲)</sup> نفس المرجع والصفحة.

الرعية  $^{(1)}$ وكان مكان ديوان القضاء بجوار مجلس القضاء ، فإذا كان القاضى يعقد مجلس القضاء في المسجد الجامع  $^{(7)}$ ، كان الديوان موجودا فيه وفي قابس كان ديوان القضاء في المساحة الكبيرة لسوق الجمال $^{(7)}$ . ويجرى العمل والنظام في ديوان القضاء كما هو الحال فسي ديوان المظالم من حيث تسلم والمجالس  $^{(2)}$ والموظفين وخازن ديوان القضاء ، وهو مسن أهم الموظفين ويعين له رزقا من الدولة $^{(6)}$ .

### الفتيسا

ولا يتولاها إلا من كان ذا علم غزير ومعرفة وفقهيا بشئون الدين وقوانين الأعمال حتى لا يضل الناس بفتواه إذا عمل بها من هو ليس بأهل الدين والعلم<sup>(١)</sup>.

كان ابن سحنون يحذر من بعض من يتعرضون للفتيا فيقول: "أجرأ الناس على الفتيسا أقلهم علما يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كله معه " كان عمران الفاسسى من أشهر من قام بالفتيا وذلك في عصر باديس ونستدل من ذلك أن الفتيا كانت مقصورة علسى الحواضر مثل القيروان ويرسل الناس فتواهم أو يذهبون بها(Y) ويقول القاضى عيساض عن عمران الفاسى: "فطارت فتواه في المشرق والمغرب واعتنى الناس بقوله (A) واستفتاه المعرز بن باديس بشأن الطرز التي عليها أسماء بنى عبيد فأفتى بمنعها وأيدها بذلك الفقيه أبو عبد الشمد بن عبد الرحمن الخولاني" (A)

وهذا بالنسبة للفتيا ومن البديهي إن أهل قابس كانوا يذهبون القيروان إذا تعدر حل الفتوى في قابس أما الإباضية في جنوب قابس فكانت لهم فتاواهم التي كان يحلها التسي كان يحلها التسي يحلها لهم أصحاب الصلاة في المساجد وعلماء مذهبهم مثل أبو عمرو النميلي وغيرهم.

### الحسية:

يقول ابن خلدون (١٠): " إن الحسبة خادمة لمنصب القضاء " ، وقد كانت في كثير من الدول الاسلامية في مصر والمغرب والأندلس داخلة في اعمال القاضي، يولى بسها باختياره من يقوم عليها. حينما انتظمت اصول المدن الاسلامية على نهاية القرن الثاني الهجرى الثامن الميلادي ، أصبحت الحسبة وظيفة ثابتة (١١). تنازلت أمورا متعددة، دينية : كمراقبة المساجد والعبادات، واجتماعية كالمحافظة على نظافة الطريق والرافة بالحيوان، وتغطية الزوايا وعدم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفراج: ، ص ۱٤.

القلقشندى: صبح الاعشى، جـ (١٠)، ص ٢٧٤-٢٨٤.

<sup>(</sup>۱) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، جــ (۱)، ص ۱۰۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> فقد اخبرنا الوسيان عن قافلة كانت ستقلع من قايس عصرا وكان احد افرادها يريد الزواج فذهب للقاضى فى مجلس السوق ولم يكن هناك شاهدين من الرجال وكان تستفتى هل يجوز رجل وامرأتان بدل من رجل كما يقول الشرع انظر السير مخطوط ورقة صد

<sup>(1)</sup> السمر قندى: رسوم القضاة ، ط. بغداد، ط (۱)، ص ۳۷-۲۸.

<sup>(</sup>٥) قلقشندي، وأمر الأتاقة في معالم الخلافة، حـ (٢)، ص ١٤٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ابن خلدون: المقدمة ص ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) أبو العرب تميم: الطبقات ، ص ۱۸۷.

<sup>(^)</sup> القاضى عياض: المدارك جزء ٤ ، ص ٧٩٥ ، الدباغ : معالم الإيمان جـ ٣ ص، ٢٤٨-٢٤٩.

<sup>(</sup>١) القاضى عياض: المدارك جزء ٤، ص ٧٠٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> المقدمة ص ۱۷۸.

<sup>(</sup>١١) ماجد ، تاريخ الحضارة ص ٥٧ ، وهذا الرأى غير صحيح ، لأن الحسبة من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اكتشف غشا في السوق وقال: من غشنا فليس منا.

ضرب الاطفال ومراقبة السلوك العام ومراقبة المحكات والشوارع والاسعار والبضائع والموازين (١)، وكان المحتسب يستعين بالعرفاء لمساعدته يختارون من أرباب الصناعات والتجار، وهذا يبين دور المحتسب في ضبط الاقتصاد (١)، وكان المحتسب له سلطة تتفيذية مفوضة سريعة.

ولقد عرف العرب في المشرق والمغرب الحسبة من خلافة الاموبين، ومرت الحسبة بمحاولات الفقهاء لتصنيفها وترتيبها وتحديدها ، وقد ارجعوا جذورها إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم (٦) ، والحسبة لفظ غير قرآني يجرى استعماله للدلالة على الواجب المفروض على كل مسلم في " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١) ، ويرى بعض الباحثين أن خطلة الحسبة عند صاحب السوق في المدن اليونانية. ومهما يكن من هذا الأمر فإن المحتسب قد حلى محل صاحب السوق، و خطته في مراقبة السوق ضمن عمل السلوك الاجتماعي، هذا وأن الحدود الفاصلة بين الشئون التي هي من مشمولاته ، وبين ما يعود بالنظر إلى القاضي أو اللهي صاحب الشرطة. ليست دائما في منتهي الوضوح ، فالقاضي يحكم في الموضوعات التي قامت بخصوصها دعوى وتم فيها اجراء بحوث لمعرفة حقيقتها ، والشرطة تتدخل في حالية حدوث جريمة. أو جريرة تقتضي تحرك القوة العامة ، اما المحتسب فهو لا يشغل الا بمور صديحة ومخالفات واضحة للعيان لا مجال فيها للشك أو النزاع، وهو لا يقوم بأبحاث وإنما يتدخل في القضية من تلقاء نفسه ودون انتظار قيام احد بدعوى لإصلاح الأحوال والأفعال مباشرة، وتغيير المنكر ، والجرى إلى الغير والعمل به (٥).

عرفت أفريقية الحسبة من وقت مبكر ، بعد بناء مدينة القيروان سنة ، ٥ هـ، وتنظيم ادارتها في عهد الحسان بن نعمان الذى دون الدواوين وضبط الخراج وفي عهد موسسى بسن نصير ازدهرت مدن أفريقيا ومنهم قابس والقيروان، وأحدثت دار ضرب النقود حتى أصبحت المدن الافريقية – قابس منهم – وريثة المدن الرومانية القديمة بمعنى أن قابس اصبحت وريثة المدينة الرومانية الرومانية بانظمتها البلدية الرومانية (1)، والمجلس البلدى الروماني المكون من رئيسس ووكيل المال وعرض مجلس الساهرين على الطرقات والالعاب.

اجتهد المسلمون أن يحققوا نظاما أعدل من التنظيم الروماني الشكلي، فنظمت الاسواق والدكاكين وعين على كل صنف من الاسواق عريفا والذي كانت من وظيفته مقاومة الغش والسهر على حسن العلاقات بين أصحاب المهنة وعمالهم واعوانهم والحرص على ضمان حقوق الامير (٧).

<sup>(</sup>۱) الشيزرى: نهاية الرتبة، ص ١٢.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ۵۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> كان النبى صلى الله عليه وسلم يتجول في السوق ووجد لبنا يباع وعليه ماء ،فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ، انظر : موطأ مالك ، ط. دار الشعب، ص ، وانظر دائرة المعارف التونسية، كراس ٤، وانظر " عز الدين عمر الموحدين .. ص ۲۸۹

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> وما زال ذكر حاكم المعوق... في الكتابات واللقوش اليونانية قبل الفتح العربي بثلاثة قرون ، دائرة المعارف التونسية، نفس المكان.

 <sup>(°)</sup> رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة تي / ثيفي يرومنسال ، ط. القاهرة، (١٣٧٥هـ/ ١٩٥٥م) ط(١)، ص ١ وما يليها ،
 وانظر دائرة المعارف التونسية نفس المكان.

<sup>(</sup>٢) جوليان: تاريخ افريقيا الشمالية، ترجمة محمد المراغى وآخرون ص وانظر : الحسن السائح: الحضارة الاسلامية فى المغرب والدار البيضاء (٢٠٦ هـ- ١٤٠٦م) ط (٢)، ص ٤٣٤-٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) النباغ: معالم الإيمان.

والونشريس: المعيار المغربي ، جـ (١) ، صفحات ٥٦ ، ٥٧ ، ١٠١ ، ١٠٠.

لم تعرف افريقية وظيفة المحتسب الا في عهد سحنون (١)، فيعتبر سحنون أول من قلم بوظيفة المحتسب وهو أول من اضافها لاختصاص القضاة بعد أن كانت مسن عمل السولاة وانحاء افريقية (١)، وقام به عنه نواب مختصون بالحسبة اسمهم امناء، ثم فسى عصسر بنسى زيدى ، لا تسعفنا المصادر بالحسبة في الحاضرة أو الأقاليم وأسسماء محتسبين أو عرفاء الاسواق في قابس واسواقها وجوامعها، وابن خلدون ذكر أن الحسبة في أفريقية فسى العصسر الفاطمي كانت داخلة في عموم ولاية القاضي يولى منسها باختياره (٣)، وكان الموحدون يسندون الحسبة إلى الأكفاء المشهود لهم بالصلاح والتقوى مثل أبي يعقوب يوسف بن علسي المؤذن (١٤).

وكان للحسبة ديوان خاص تحفظ فيه تقارير ووثائق الحسبة:

وهذا يتعلق بتفتيشات والى هذا الديوان من حيث المرور على الأسواق ومراقبة حركة البيع والموازين (٥). والمساجد ومراقبة اهتمامها والعبارات فيها. ودور الضرب لمنسع النقود المبهرجة والغش والتدليس في ميزانها. (٦) ومراقبة حراس السفن في المدن الساحلية أو التسى لها ميناء كقابس، ولمه أن يمنع أرباها من حمل ما لا تستعد ويخاف منه على غرقها(٧) وما إلسي ذلك من التفتيش والمراقبة في كل أنحاء المدينة والميناء (٨) ومن أهم سلطات هذا الديوان إقامة التعزيز عقابا وتأديبا، وتعيين موظفين كثيرين يعانون والى الحسبة في أعماله وتفتيشاته وعليهم تقديم تقرير اتهم باستمرار وتسجليها في سجلات الديوان (١٠) ومن اختصاصات هذا الديوان أيضا الاحتساب على القضاء على سبيل المتسال الإبجليس الخصوم على بساب الديوان أيضا المحتساب على القضاء على سبيل المتسال الإبجليس الخصوم على بساب القاضى النام الطرقات والأسواق وتنظيمها ومنع الغش ، وتخزين المواد الغذائيسة فيترة لبيعها على نظام الطرقات والأسواق وتنظيمها ومنع الغش ، وتخزين المواد الغذائيسة فيترة لبيعها

انظر: ابو عبد الله للعقباني التلمساني، عينة الذاكر في تغيير المناكر تي / على الشفوفي، ط. الرباط ص ١٠-١٠ وما يليها.
(١) هو عبد المعلام بن سعيد بن حبيب التفوضي الشهير بسحنون، وهو اسم طائر ، عالم وفقيه عاقل، وربما حفظ الكثير من القرآن والكتب الفقهية ، ولد (١٦١ هــ/ ٧٣٣م) قدم ابوه من جند حفص من العرب إلى الخريقية، ذهب إلى مكة، وسمع من سقيان بن يمنية، ووكنيع بن الجراح ورجع إلى أفريقية ليدرس كما عمال قاضيا.

انظر: محمد زينهم: الامام سحنون ، دار الفرجاني ، ط (١)، ص ١٦٥-١٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) وانظر: الدباغ: معالم.. جـــ (٢) ، ص ٨٧ ، وانظر محمد المنوفى: خطة الحسبة فى المغرب مجلة المناهل، الرباط ، عدد (٤) ، ص ٢٠٩ وما يليها.

<sup>(</sup>۲) المقدمة: ص ۲۰۰۱.

<sup>(\*)</sup> توفى في (٥٥٧ هـــ/ ١١٦١ م) وكان من بلده وتولى فيها الحسبة مكرما،ويقول عنه الفادى عبدا صالحا.

انظر: التاطي: التشوق إلى رجال التصوف، تحقيق أحمد التوفيق، ط(١)، ص ١٤٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>ه)</sup> الشيرزى: نهاية الرتبة ص ٢٢، ولعب البريد دوراً رئيسياً فى ذلك فيذكر الطبرى أو ولاة الحسبة كانوا يرسلون تقاريرهم اليومية عن طريق البريد – تاريخ الرسل جـــ (٨) ، ص ٦٣، حوادث ١٥٨ هـــ.

<sup>(1)</sup> العقبان التلمساني: تحقة الناظر: ص ١٦٧، ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) الماوردى: الأحكام ، ص ۲۵۷، وانظر الونشريسي للمعيار المغرب جــ (٦) ، ص ٤٠٩ – ص ٤١١ – ص ٤١٦ ، جــ ٧، ص ٤٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> تستنج الباحثة: وجود ديوان الحسبة في قابس تابع لديوان الحسبة المقامة في الحاضر، كما هو مألوف في كل مدن الخلافة. <sup>(4)</sup> العقباني التلسماني، تحقة الذكر ص ١٣٧– ١٧٠.

<sup>(</sup>۱۰) الماوردي ، ص ۳٤٩

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>۱۲) الطبرى: تاريخ الرسل، جــ (۸) ، ص ۸۱.

بأعلى سعر. (١) وكانت السكة داخلة في اختصاصات الحسبة والمحتسب حيث كان على المحتسب الإشراف على دار السكة ومراقبة الوزن والغبار.

## المظالم:

کان سحنون أول من أول أدخل قضاء المظالم فی افریقیة، وکان حبیب بن نصر بن سهل التمیمی صاحب مظالم سحنون (7) (سنة 777هـ – 700م).

لم تشر المصادر لوجود قضاء المظالم في قابس على الأخص، وركزت على وجود المظـــالم في القيروان، ومن المرجح أنه من المحتمل وجود المظالم في قابس وغيرها من المدن بالقياس الى القيروان.

وقد جاء في سيرة جونر ما يفيد أن آخر الخلفاء الفاطميين في إفريقية، كان يقوم بمراقبة مشددة على نشاط عماله ويزور أحيانا الأقاليم لمعاينة الوضع على عين المكان، فقد كان مدركا لمهمة العدل ونشر محاسنة بين رعاياه، فقد أجاب الذي أحاطه علما بتجاوزات بعض العمال قائلاً له: " وقد علم الله أنا لا نرضى بهذا الظلم والعدوان من أحد أهل طاعنتا" (")

لا يبدو أن بنى زيرى قد قاموا بمهمة رد المظالم بواسطة قاض خاص، فقد كان يتولى القضاء، قبل ارتقائهم للحكم قاض يسمى إلى حد سواء صاحب المظالم والحاكم<sup>(2)</sup>. وقد كان هذا النوع من القضاء يكتسب صبغة أسرع وأكثر مرونة من القضاء الشرعى – النوع الأول المقيد بالاجراءات الشرعية.

لا تسعفنا المصادر بشيء عن قضاء المظالم، أي أخبار عنه، لكن يبدو أن من أهمية قابس كان يعين فيها قضاة مشهورين، ويبدو أنهم تولوا القضاء، وقضاء المظالم، إذا لمم أجد ذكرا لأي قاضي مظالم تولى المظالم في قابس. أما العمري (٥) فقد تحدث عن قضاء المعسالم في الدولة الحفصية وله مجلس في تونس لحضر الخليفة بنفسه مع قاضي القضادة، ووزير الجند وكبار الشيوخ والمستشارين على أبواب القصر الكثيرة(١)

# ثالثًا: الجيش والأسطول

# أ- الجيش في قابس:

كان يوجد في قابس منذ القدم حامية أو كتائب تحمى مداخل المدينة والميناء وأبـــواب الصحراء وهذه من الطبيعي مثل أي مدينة لها وضع استراتيجي شبيه بقابس.

ومن المؤكد أن الدولة الفاطمية تركت بصمتها العسكرية، بما أن بنى زيرى تسابعون لهم فلابد أن يكون جيش الزيريين نفس نظام الجيش الفاطمي وإن لم يكن في قوته، لقد كسان

<sup>(</sup>١) العقباني التلمساني: ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) النباغ: معالم الإيمان ، جـ (٢)، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) سيرة الأستاذ جوذر، ص طـــ (١) ، ص ١١٤.

وانظر : فِرحات النشراوي: الخلافة الفاطمية بالمغرب ، ترجمة حمادي الساحلي ص ٤٧٣.

<sup>(1)</sup> الدباغ: معالم الإيمان، جـ (٣)، ص ٧٥.

وانظر: هادى إدريس: الدولة الصنهاجية، جـ (٢) ص ١٥٩ وذلك مثلما كان حبيب بن نصر أول من عينه سـحنون على المظالم، كان يحكم بين الناس في الأسواق، الدباغ، نفس المصدر، والجزء ص ٩٩٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>0</sup> ابن فضل الله العمرى : مالك الأبصال في ممالك الأمصار قطعة في مصر أفريقية والأندلس تحقيق حسن حسلي عبد الوهساب كر اسات تونسية مجلد ٢٩-٠ ؛ ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) تغيريين بين وظيفته ولعلها وظيفة قاضى القضاة فى العمور السابقة.

الجيش الزيرى يتشكل من الفرسان والرحالة  $^{(1)}$  وفرسان المخيل المكثير، يسمون قائدى الأعنسة  $^{(1)}$  (فعند ما غضب المعز على قائدى الأعنة لسبب ما ، عزلهم فذهبوا إلى أخيسهم فسى قسابس)  $^{(7)}$  وكان العسكر مزودين بالأسلحة الشائعة الاستعمال مثل السدروع  $^{(1)}$  والسيوف والرمساح والسهام والديوس إلى جانب تسيير الجمال والبغال تحمل مؤنهم وعتادهم، وكان القائد أمسيرا أو وزيرا  $^{(0)}$ .

لقد أنت الغزوة الهلالية على هيئة قبائل متتابعة جاءوا بخيولهم وسيوفهم وفتحوا قابس وتمركزوا فيها وكان مؤنس بن يحيى مقدمهم مهيمنا فيها وكان في نفس الوقت محمد بن ونمو أراد بن ولمويه وهو قائد عسكرى تحملها من قبل المعزين باديس.

لما انتقل لها بنو جامع وأصبحت في قابس إمارة عربية كان لها جيـش ولـم تسـعفنا المصادر بتفصيلات عنها لكن الباحثة وجدت بيت شعر يدلنا على عظمة هذا الجيش:

ولقد ملكنا قابسها :. بالمشرفيات القواطع(١)

أى أنهم ملكوا قابس بحد سيوفهم المسنونة وكذلك يقول شاعرهم عنسهم إنسهم أهل المراتب والكتائب.

وفى معنى كلمة مراتب قال الخليل: والمراتب فى الجبل والصحراء هى الأعلام التى تربت فيها العيون والرقباء والكتائب مفردها كتيبة تعطينا أكثر مسن معنى فهى الجماعة المستحيزة من الخيل أى فى حيز على حدة ويطلق أيضا على جماعة من الخيسل إذا أغسارت ويكون عددها من المائة إلى الألف وفى معنى أخر وفى معنى آخر القطعة العظيمة من الجيش وجمعها كتائب. (٧)

كان الجيش الموحدى هو العماد الرئيسى في فتحة لافريقية بتنظيماتة الدقيقة وكسثرة عتاده وأسلحته بالنسبة للديوان عندهم تقابلنا مصطلحات جديدة هي الحشم – الجنسد – عبيسد المخزن  $^{(\Lambda)}$ ، فقد ذكر ابن صاحب الصلاة  $^{(P)}$  أن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن خرج لاستقبال عسكر افريقية وبجاية وتلمسان كما خرج الموحدون " وكذلك سائر الأجناد من الحشم والسروم والعبيد "  $^{(\Lambda)}$ ، وكلمة حشم قد تعنى القبائل البريرية من غير الموحدين، والسي جسانب ذلك، فجيش الموحدين احتوى عناصر كثيرة من العرب والاندلسيين والاغسزاز وغيرها. وكان الجيش الموحدي مقسما لوحدات، كل وحدة عليها تغيد أو مزوار  $^{(\Lambda)}$ .

وردت إشارة عابرة تفيد أنه كان لقابس جيش:

ولى الخليفة الناصرين المنصور يعقوب بن عبد المؤمن الموحدى على افريقية الشييخ أبي حفص ، الذي ظل مقيما في أفريقية حتى وفاته (سنة ١١٨

<sup>(</sup>١). ابن عذارى: البيان المغرب ، جــ (١)، ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>١) يذكر النوبرى أن قبيلة زناتة اعتنت على خيل المعز ، في عام ٤١٣ هـ في منطق قابس، نهاية الأرب ، جـ (٢٤) ، ص

١٠١. وانظر ابن الأثير حوانث عام ٤١٣ه

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> منكور في الفصل السابق.

<sup>(</sup>١) كان شائعا استعمال الدروع من حيوان اللمط الموجود بكثرة في أفريقية والمغرب عموما.

<sup>(°)</sup> ابن عذاری ، جـ (۱) ، ص ۱۹.

<sup>(</sup>۱) التجاني الرحلة ص ۱۰۷..

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup>المحجم الوسيط بمادة رتب.

<sup>(^)</sup> عز الدين عمر موسى: الموحدون، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>۱) المن بالإمامة ، تحقيق عبد المهادى التازى ، ط. بيروت ، ط (۱) ، (١٣٨٤ هــ/ ١٩٦٤م) ، السفر الثاني، ص ٤٣١.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق: نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق: ص ٢٤٣.

 $a_{-}$  1771 م) ، فخلفه ابنه عبد الرحمن غير أن الخلفة المستنصر بن الناصر (1717 و  $778_{-}$  1718 م) عزله ثلاثة أشهر ، ولى بدلا منه عمه إدريس الذى لم تطل و لايته، فخلفه ابنه عبد الله عبد الابن الثانى الشيخ ابن محمد ،و ذلك فحى عام ( $778_{-}$  1717 م) و عقد لأخيه ابن زكريا على قابس لكنه ما لبث أن عدل عن توليته و عزله، ونهم المحاربته، فأنكر الجند عليه ذلك وخالفه كبراء دولته والتحقوا بجيش قابس (1). كان جيس قابس زمن الموحدين وبنى حفص مثل جيش الموحدين، قد أسندت شنونه إلى ديوانيات رئيسيين هما: ديوان العسكر – والذى يرأسه غالبا – رجل من الجند ليشرف على كل ما يتعلق بشئون الجيش النظامي والاستعداد للحرب واحصاء الجند 17

والديوان الثانى هو ديوان التمييز، والذى كانت من مهامه الرئيسية: استبعاد الخصوم والمارقين فى أفراد الجيش واعدامهم وتطهير حقوق الجيش، ثم تطور وأصبح اختصاصه اختيار الصفوة من العسكر، وكانت قبل كل خروج للحملات أو الحسرب أو الفتح يجرى التطهير والتمييز لتمام أمور الجيش (٣) وقد أولى الموحدون عنايسة كسبرى للمدن الساحلية والصحراوية وامدادها بالاقوات مثل القمح والدقيق والزيت. فيخزن فى مخازن اعدت لها، كما كانوا يرسلون لهذه المدن الهامة الاسلحة المختلفة والرجال الاشداء تحسبا لأوقات الشدة ومحاصرة الأعداء (٤)، ويتولى العمل كان ديوان التمييز الذي يشرف على ديسوان الاعمال المخزنية والدخل والمنصرف، ولمه الحق فى محاسبة الأعمال، وكان له معاونون بكل الأقاليم التابعة الدولة الموحد به، يسمون المشرفين الذين كان لهم معاونون كثيرون مثل خازن المال ،

## الشرطة أصاحب الشرطة:

من المناصب الإدارية الهامة منصب صاحب الشرطة ، ومهته الإشراف على حفظ النظام واستبان الأمن، والقبض على الجناة والمفسدين وما إلى ذلك التي تكفل سلمة الفاس وطمأنتهم، وكان يطلق على صاحبها بإفريقية لقب الحاكم (٦).

وهى وظيفة تتبع صاحب السيف وفى أيام الدولة الزيرية كان لها شأن كبير وأعران كثيرون يقومون باستتباب الأمن داخل الحاضرة والمدن ليلا ونهارا - وهذا كان نظام المدن الإسلامية فى كل أنحاء قابس، فمساء تغلق المدينة أبوابها ويضرب البوق فى أنحاء المدينة، وعندما ينقطع المشى فى الطرقات إلا من الشرطة وتسمى العسس (٧)، ولها مراكز يسمى كل مركز الرابطة، ويتخذ أعوان الشرطة ليلا كلابا للحراسة والإرشاد وكانت هناك خطة طراف الليل موكله (٨) إلى الدر ابين أى المكلفون بالطواف فى الدروب.

<sup>(</sup>۱) ابن تكفذ القسطنطيني: القارسية ص ١٠٣-١٠٨، حسن حسنى عبد الوهاب: خلاصة ، ص ١٢٨/١٢٧، وانظر: عفيفى محمود ايراهيم : بنو مكى أمراء قابس ط. دار الثقافة، ص ٦.

<sup>(</sup>۱) محمد عبد الله عثمان: عصر المرابطي، جـ (٢)، ص ٦٣٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> عذان عصر المرابطين، جــ (٢)، ص ٦٣٩.

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب، جــ ( $\Upsilon$ )، ص  $\lambda\lambda$ ، وانظر ابن صاحب الصلاة، ص  $\Upsilon$  -  $\Upsilon$  ، وانظر: عز الدين عمر موسى: الموحدون، ص  $\Upsilon$  -  $\Upsilon$  -

<sup>(</sup>ه) في ذلك انظر: رسائل موحدية، ص ٢٣٩-٢٤٤، وابن صاحب الصلاة ص ٢٠١-٢٠١، المراكشي المعجب، ص ١٨٣، وابن الأثير ، حد (١٠)، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٦) ابز .. ندون المقدمة، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>Y) حسن حسني عبد الوهاب ، بساط المقيق، ص ٢٩.

<sup>(^)</sup> انظر: محمد الشريف الرحموني، نظام الشرطة في الإسلام، ص ٩٠ وما يليها.

أما أزقة المدينة فكل زقاق عساس مسؤول عنه ويبيت في الزقاق، ويكون مسلحا السي جانب إنه يعلق سراج ومعلق لينير (١) له وكلب يتبعه مثل مدن الأندلس.

### ب) الأسطول:

لما كانت إفريقية تقع هي وسائر المغرب على ضفة البحر الرومي (المتوسط) من جهة الغرب والجنوب لذلك فإن أهلها كانوا يعانون من خطر أساطيل الروم، والفرنج ومسا لا يعاني غيرهم، لذا يذكر ابن خلدون (٢) أن قيادة الأساطيل من مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب وإفريقية، ولما جاءت الدولة الفاطمية المغرب بنسي المسهدي بمدينة المهدية دارا لصناعة السفن تتسع لأكثر من مائة سفينة (٣)، وبني بنو زيري أسطولا ضخما لحماية شواطئه من أساطيل الروم خاصة بعد أن رحل الفاطميون بأسطولهم الجبار الأسطول الحربي يحتوي على سفن عملاقة ومتوسطة تجوب البحر وتدافع عن البلد، ومن أهم قطع الأسطول الشواني (١)، جمع شيني أو شونة وهي من أهم قطع الأسطول الفاطمي وأطولها، وتجدف بمائة وأربعين مجدافا والحراريق جمع حراقة، وهي مركب كبيرة مهمتها حرق سفن العدو ، وهي مزودة بالنفط الذي يرمى المنجنيقات والسهام (٥)، والبطي جمع بطة وهي سفينة حربية عظيمة ، وتوجد الغراب، وجمعها أغربة من السفن الحربية شديدة الباس (١) والمسطحات عظيمة ، وتوجد الغراب والقواقير (٧) هذا بصفة عامة.

ومن المؤكد أن دولة بنى جامع كانت تملك أسطولا بحريا ، لكن لا تسعفنا المصـــادر بمعلومات عنه، لكننا نستنتج أنها كانت لها علامات مع صقلية، وبديهى أنه توجد سفن (^) لكــن لم تذكر تفاصيل عنه لأن تاريخ تلك الدولة شبه مطموس ، لكننا نحاول الاستنتاج.

وقد سقطت على أيدى الموحدين، وهؤلاء لهم أسطول قوى وعتاد كبير لأنهم جابوا البحر المتوسط الرومي زمنها، وقمعوا حركات الصليبيين المسماة بالاستردادReconquista.

بالنسبة لنبى جامع، فيبدو أنهم كان لهم أسطولان وأسطول ذو وظيفتين حريية عند اللزوم وتجاربة على طول العام وهناك صعوبة فى تحديد تولى هؤلاء الأمراء قابس فيبدو لنا أول من تولى قابس الأمير مكى كامل بن جامع الذى ظهر بعد ثورة قابس على الأمير تميم بن المعز، ولم يذكر لنا المؤرخون متى ثارت قابس ولا متى تملكها الأمير مكى، لكنهم ذكروا أنه كان موجودا سنة ٤٩٣هـ، وعلى إثر وفاته، تولى الأمير رافع بن مكى الذى قال عنها

<sup>(</sup>١) عصمت الطيف : الأندلس في نهاية المرابضين ومستهل الموحدين، بيروت ١٤٠٨ ط.١ ص ١٣٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المقدمة: ص ۲۱٦.

<sup>(</sup>۲) البكرى، المسالك ، جـ (۲) ، ص ٥٦١، والمغرب ، ص - ٨٤ - ٨٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>)</sup> بعد غزو العرب يايعاز من اليازورى وزير المستصر، حضر ملك المعز بن باديس بالداخل، ولم يبق له إلا شريط ساحلى ضيق، فاتجهت سياسته نحو البحر، إذ اضطرته الظروف لذلك، ولكن دمر جزئاً كبيراً من أسطوله من جراء عاصفة هبت عليه عند ذهابه لمعاونة أهل صقاية فدمر عدد قوصيرة، الظر أرسينال: القوى البحرية: ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: حسين مؤنس: تاريخ المسلمين في البحر المتوسط، ص ٨٢ وما يليها وقد نكر أصناف كثيرة لا يتسع المجال لذكرها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> لعل اسمها مستق من مقدمتها التي على شكل رأس غراب، انظر: صابر دياب: سياسية الدولة الإسلامية فى غرب البحر،، رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة، ص ١٠ وما يليها.

<sup>(</sup>٧) المراجع السابقة، نفس الصفحات وما يليها،

وانظر: عبد الجواد الأصمعى: سفن الأسطول الحربي، مجلة منبر الإسلام مجلد (٥) عدد ١٣٨٧/٠/٥ (١٣٨٧هـ (١٩٦٧م). (١٩٦٧هـ) أن يأتي ذكرها في جزء الأسطول.

التجانى (١) " توفى تميم ورافع متولى قابس ثم تولى يحيى ابن تميه فصالحه وداره طول حياته. فلما تولى ابنه على بن يحى أنف من ذلك وكره أن يجاريه أحد في أفريقية من إجراء السفن في البحر فأنفذ أسطولا لمنع هذه السفينة من الإقلاع وأخذها إن أقلعت.

### ديوان العمائر:

هذا الديوان كان يختص بكل ما يتعلق بشئون الأسطول سواء الحربى أو التجارى وما يتصل بذلك من صناعة السفن الحربية والتجارية وله ايراداته الخاصة للإنفاق على كل ملا يتعلق بشئون السفن والقائمين عليها من عسكر أو المدنيين (٢) وتكوينات الجيش البحرى والاشراف وتحصين السواحل وتعمير محارسها ومسالحها وشدها بالرحال (٣) وخزنها بالمواد التموينية اللازمة طوال الحرب أو حصار أو ما شابه ذلك منذ فجر التاريخ لأنه من القدم وأهل المغرب كانوا مهرة في ركوب البحر وهذا الديوان يدون فيه كل من يعمل بالاسطول وظيفته وراتبه وكل ما يتعلق به من أوراق، كان قائد الأسطول في أعلى الوظائف وهو كما قال ابن خلدون اسمه الملند وهي منقولة عن الإفرنجة

# قيادة الأساطيل:

من مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب وافريقيا ومرؤوسه لصحاحب السيف وتحت حكمه في كثير من الأحوال، ويسمى صاحبها في عرفهم: "الملند" بتفخيم السلام منقولا من لغة الافرنجة ، فإنه اسمها في اصطلاح لغتهم، وإنما اختصت هذه المرتبة بملك أفريقية والمغرب لأتهما جميعا على صغة البحر الرومي وتحت يده يعمل اعداد بمغيره من التوثيت أو عمال المراكب ويقول ابن خلدون "استخدموا من النواتيه في حاجاتهم البحرية أما ذلك الكشير من الرجال المقاتلة والعساكر لمحاربة من وراء البحر من أهم الكفر هؤلاء وهؤلاء كان لهم قائد .. مسلموا المغربين الافرنج يوازن لفظة (أميرال) الآن (أ).

وكان لكل سفينة عدد من البحارة (النوائية) يخضعون لكبيرهم الملقب بالرئيس السذى يتولى مع رجاله إدارة الشراع والمجاديف كما يتولى أمر ارسائه في مرفئه(٥).

والحملة قائد من الأمراء أو من أصحاب المناصب العليا ما لم يتولى القيادة كبير أمراء البحر نفسه (١) ومن مقدمي الاسطول في عهد تميم بن المعز (أبو الحسن الفهرى) الذي قاد الاسطول الموجه إلى جزيرة جربة في سنة ٤٩٩ هـ (٧).

ومنهم ايضا (ابراهيم بن عبد الله) الذي عينه على بن يحيى على الجيش فقتح جربة في أواخر سنة ٥٠٩ هـ (١).

<sup>(</sup>۱) لقلد كانت هذه السفينة مشتومة لأنها كانت من أهم الأسباب المباشرة للغزو والنورماني على المهدية وقابس إذا لجسأوا بـوس يوسف مولى الأندليس (منتصف سفره سبله إلى روحا ملك صقلية .. انظر الفصل السابق (الحياة السياسية) وانظر التجانى : ص

<sup>(</sup>٢) أمينة الثوربجي رؤية الرحالة المسلمين للنولة الفاطمية ص ٢٤.

<sup>(</sup>٦) حسين مؤنس تاريخ المسلمين بحر المتوسط ص ٦٠ وما يليها هناك وثيقة بردية يرجع تاريخها سنة ٢٤١هـــــ/٥٥٥م تعطيلاً فكرة عن تهديد البيزنطيين السواحل مصر حتى ذلك التاريخ وشد اهتمام الولاة بفعهم عن السواحل ومقدار ما كان يعانيه المصريين بالخدمة في الاسطول وحماية الشواطئ ونشر النص حسين مؤنس، المرجع السابق ص ٦٤.

<sup>(1)</sup> ابن خادون / المقدمة ص ٢١٦ وحسلي عبد الوهاب / البساط ص ٢٩.

<sup>(°)</sup> ابن خلدون : المقدمة ، ص ۲۲٤.

<sup>(1)</sup> المقدمة لابن خادون ص ٢١٧ وارشيبالدلوس/ القوى البحرية ص ٢٤٢-٢٤٢ ود/ العدوى الأساطيل العربية البحرية : ١٥٦-

<sup>(</sup>۲) ابن عذارى/ البيان المغرب جـ ١ ص ٢٠٣.

ولم تقتصر عناية بنى باديس البحرية على ما سبق بل شيدوا المحارس واقاموا المحاوس واقاموا المحاون على النفور البحرية وجعلوها متقاربة حتى تتمكن من صد غارات الافرنج المتوالية على بلاد السواحل الافريقية. وكان يطلق على هذه الحصون اسم (الرباط) ومن أشهم هذه المحارس أو الرباطات مرسى رادس والمنستير وسلقطة (والمحرس) قرب صفاقس وغيرها.

وكان يقوم على أمر هذه الحصون رجال ذوى خبرة بشئونها بحيث إذا أحس ثغر في الليل بقرب عدو أوقد نارا بكيفية مخصوصة من أعلى الحصن فيعلم حرس الحصن المجاور له بالخطر وينذر هذا الأخير بالطريقة المذكورة الحصن التابع وهكذا.

أما آذا طرق خطر في النهار ولزم الاعلام به فإنهم كانوا يتخابرون بواسطة الحمـــام المربى فينقل الرسائل في عنقه من محرس إلى آخر(٢).

ولقابس بحرية طالما بها جيش وكذلك أسطول تجارى كان سببا في نزاع مسع بنسى زيرى أدى إلى استيلاء النورمان على قابس والمهدية لكن بحرية الموحدين أنقنتهم.

<sup>(</sup>١) الرحلة التيجانية ص ١٢٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> حسنى عبد الوهاب / البساط ص ٣١–٣٢.

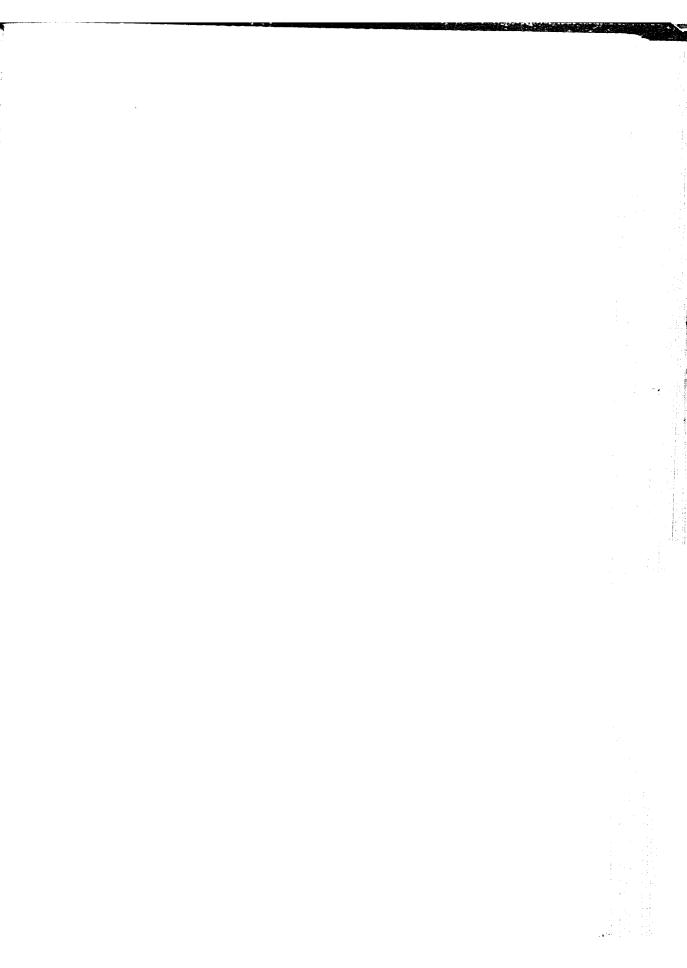

# بسدالة الرحن الرحيد

# الفصل الرابع

# الحياة الاقتصادية

١- النشاط الزراعي:

أ- موارد المياه (الآبار - المواجل - الصهاريج)

ب- الإنتاج الزراعي

٧- النشاط الصناعي:

أ- نظم الصناعة وعوامل ازدهارها

ب- الصناعات الرئيسية

ج- صناعات أخرى

٣- النشاط التجاري:

أ- التجارة الداخلية: \* أسواق المدينة داخلها

• أسواق الأرباض والمرفأ

ب- التجارة الخارجية \* تجارة قابس مع مدن أفريقية

\* العلاقات التجارية مع المدن المختلفة

\* الطرق التجارية الخارجية

\* الفنادق: أنواعها - نظامها.

٤- المعاملات المالية:

أ- العملة

ب- الصكوك والسفاتج



### تمهيد:

توفرت في قابس منذ القدم مقومات اقتصادية عديدة مثل توفر المياه وخصوبة التربة مع المناخ الطيب الذي وفره خليج سرت الصغير فضلاعن موقعها المتميز.

أدتُ هذه المُقومات إلى ازدهار الاقتصاد القابسي ازدهارا ملحوظا، أشار إليه الجغرافيون والمؤرخون القدامي والمسلمون كما سبق أن أشرنا وقد تنوعت الأنشطة الاقتصادية في قابس من زراعة إلى صناعة وتجارة وغيرها على النحو الذي سيتضح فيما يلي:-

## أولا النشاط الزراعي:

كانت الزراعة في قابس تمثل الركيزة الأولى في حياتها الاقتصادية إذ قامت الصناعات بها على المنتجات الزراعية نتيجة العوامل الآتية:

- ١- خصوبة التربة
- ٢- وفرة مياه الري
  - ٣- ملائمة المناخ
- ٤- الخبرة الزراعية والحقلية
- ٥- تشجيع الفقهاء ورجال الدين
- ٦- نظام الملكية والحيازة الزراعية

# (١) خصوبة التربة:

يستقيد أهل قابس من الطمي الذي تجرفه مياه الأودية في تسميد الأراضي إلى جانب الأسمدة الطبيعية (١) وقد عاب الرحالة(١) على أنهم يتبرزون في الأفنية ويبيعون فضلاتهم لطعمه البساتين على حد قول باقوت (١).

## (٢) وفرة مياه الري:

وصفت قابس بأنها مليئة بالعيون الجارية ، ويذكر الإدريسي (٤) " أن لها واد يأتيها من غدير كبير ، وعلى هذا الغدير قصر سجة وبيئه وبين قابس ثلاثة أميال " ، ويذكر التجاني (٥) : " ولها واد يسقي بساتينها ومزارعها ويخترق في كثير من مواضع المغابة دورها وشوارعها وأصل هذا الوادي من عين خرارة في جبل بين القبلة والمغرب منها وأكثر جناتها فيما بين المدينة والبحر ، لوادي قابس منابع كثيرة متتالية يبتدئ الوادي من أبعدها ثم يمر على بقية هذه المنابع ، منبعا تلو الآخر ، فتتجمع مياه وفيرة تتحدر بمجموعها نحو غابة قابس وبساتينها ، وقد سمى العديد منها والبعض أهملت تسميته (١) ، ولكنها تساير الوادي المعروف باسم " وادي السيل " وبداية تلك المنابع الكثيرة الذي تتكون منها مياه الوادي الوفيرة هي العين البيضاء الذي يبدو وأنها عين الفرارة الذي وصفها البكري (٢) والغدير الكبير التي تحدث عنه الإدريسي (٨) وهو أول المنابع الفرارة الذي وصفها البكري (٢) والغدير الكبير الذي تحدث عنه الإدريسي (٨)

المعجم ص ٤ ، ص ٢٨٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مثل البكري: المسالك ج٢، ص ٦٦٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نص الجزء والصفحة.

<sup>(</sup>١) نزمة المشتاق: ج ١ ، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) الرحلة: ص ٨٧، ص ٨٨.

<sup>(</sup>١) المرزوقي : قابس ص ٢٠ – ٢٢.

<sup>(</sup>١) المسالك: ص ٢ ، ص ٦٦٦ أنظر المرجع السابق نفس الصفحات.

<sup>(</sup>٨) نزمة المشتاق: ج١ ، ص ٢٧٩.

1

الكبرى التي تغذي الوادي ، وتتوالى من تلك العين الأجراف الكبرى (1) المشكلة حنايا تشبه حنايا الجبل ، وذلك سر تسميتها بالجبل إذ يخيل الناظر عندما يشاهدها من مجرى الوادي أنه أقام جبل كما يسميه الأول (7), وإلى جانب العين البيضاء وجدت عيون كثيرة أخرى لا تقل عنها غزارة مثل "عين زائد" و"عين المهشومة" و"عين الترابكة" ، "عين هريس"، "عين سعد" (7) وغير ها الكثير وتلك العيون متباعدة نسبيا وتتبع من مساحات شاسعة تشمل أراضي كثيرة ليس وغير ها الكثير وناك اسمان يجمعان غالبها هما رءوس العيون وهنشير سيدي هريس (1) وتلك العيون بعضها على الضفة اليمنى من الوادي مثل : عين زيد ، الشعالة ... الخ

وهناك الكثير على الضغة اليسرى منها "عين الحنش" ، "عين المهشومة" - "عين الزرقاء" والشرشارة (٥) وهذه العيون أو المنابع (١) منها ما ينحدر ماؤه إلى مجرى الوادي البعض الأخر الجوفي المعروف بوادي بن يحمد وتسقى منه غابة ثنى وما يجاورها بينما ينحدر البعض الآخر إلى مجرى الوادي القبلي المعروف بوادي السيل ومجراه منخفض عن الأول بما يتراوح بين مترين وأربعة أمتار ولما كان الواديان متوازيين فإذا ما طفا الماء في موسم الأمطار انحدر ماء الأول فاختلط بالثاني (١) ، وقد نبه لوجود الأول فاختلط بالثاني (١) في موسم الأمطار انحدر ماء الأول فاختلط بالثاني (١) ، وقد نبه لوجود هنين الفرعين ابن سعيد (١) في القرن السابع من الهجرة: الثالث عشر الميلادي، فقال عنها: وينزل لها نهران من الجبل الذي في جنوبها يرويان غوطتها وتتوزع جداولها عليها "هذان الفرعان لوادي قابس هما الفرعان الأصليان خارج الغابة ، حتى إذا ما وصلا إليها تفرع كل منهما إلى عدة فروع أو جداول لتصل إلى السواقي ، فتسقى البساتين والمياه الباقية من السقي منهما إلى عدة فروع أو جداول لتصل إلى السواقي ، فتسقى البساتين والمياه الباقية من السقي اتحدر كلها إلى الفرع القبلي (١٠) وتوجد مجموعة أخرى من الأودية التي يمكن أن يطلق عليها أودية سهوبية (١١) بحثة فهي ذات نظام مائي متذبذب بشدة ، ولا تجرى هذه الأودية إلا بعد رخة أفريقية بصفة عامة ، تلك التي تصب في خليج قابس وفي خليج بوغرارة وفي شطوط الغرسة والجريد والفجاح أو سبخات مثل سبخة الملح في جرجيس وبحيرة البيبان جنوب شرق جرجيس والجريان المتذبنب لأودية السهوب بتقسيماتها المختلفة لا يعتمد عليه في الزراعة ، لهذا فقد

# عرف الفلاحون بناء السدود(١٢)

<sup>(</sup>١) الأجراف: أرض طينية جرفت السيول أجزاء ملها ، فتركت بها آثار عميقة تبدو كمنحنيات غانرة أو أخاديد: جمع أخدود.

Faivre du Paigre: L'irrigation Traditionnelle dans L'oasis de gabés, P.2-7-35- C.t. T: 5 - 1452 (1)

Faivre du Paigre mm. P. (7)

<sup>(</sup>١) المرزوقي: نفس الصفحات

<sup>(</sup>¹) المرسمان السابقان نفس الصفحات.
(¹) مناك عبون أخرى كثيرة تحمل أحماء يبدو ألها حيت حديثا أو قديما مثل عين أولاد بيناني ، وعين أولاد بين فلاح ... اخ.

۳۰ سنځ زية ني احواز تابس انظر Du Paigre: L'irrigationy P, 26 وانظر ايضا المرزويي س ۲۲- ۲۶.

 <sup>(\*)</sup> بسط الأرض: ص ٧٨ وذكر عن ذلك أبو الفدا أيضا في ص ١٢١.

<sup>(</sup>١) الرجعان السابقان ، نفس الصفحات .

<sup>(</sup>١٠) المرجعان السابقان نفس الصفحات،

<sup>(</sup>۱۱) السهوب: Styppes بمعنى مساحة مستوية من الأرض كثيرة العشب تعرف بالبراري
صلاح الدين حميلة : السهوب التونسية: رسالة دكتوراه ، ص ۱۸ ، معهد الدراسات والبحوث الإفريقية ، قسم الجغرافيا سنة ۱۹۸۹ .

<sup>(</sup>١٦) للعرب منذ العصر الجناهلي مهارة فنية في بناء السدود للاستفادة من مياه المطر والسيول كما بنوا الصهاريج المتصلة ببعضها على هيئة الكهاريز وجعلوا لما فتحات صفيرة لاستعراج المياه منها ، وأعظم مشروع للسدود العربية القليمة ، سد مارب وسد حبيص وسد رحب وغيرها.. ، وأصبحت عسدن جنات تجري من تمتها الألهار بفعل نظام الري العربي أنظر: ناجي معروف: أصالة الحضارة العربيسة ، ط ، بسيروت ، ط (١٦ ، ص ١٥١) ، وقسد احتات تجري من تمتها الألهار بفعل نظام الري العربي أنظر: ناجي معروف: أصالة الحضارة العربيسة ، المراجل والميرك كيركة زيادة الله الثالث المترامية ،

والخزانات لملاستفادة من مياه الأمطار ويختلف استخدام المياه في البداري تبعا لمصدرها حيث تستخدم تقنيات مختلفة تقليدية وغير تقليدية مثل:

### ١- مواجل الماء:

نظرا لعدم انتظام سقوط الأمطار في أفريقية ، اتجهت عناية الولاة لحفظها في المواجل للاستفادة بها. وهي عبارة عن أحواض مكشوفة تشبه البرك إذا امتلأت بالماء ، فيذكر اليعقوبي  $^{(1)}$ " فإذا كان الشتاء ووقعت الأمطار والسيول ، دخل ماء المطر من الأودية إلى برك عظام يقال لها المواجل ، وكانت تبنى بالحجارة  $^{(7)}$  وتغطى من الداخل بطبقة من الملاط الشديد الصلابة  $^{(7)}$ ، وذلك لمنع تسرب المياه من القاع والجدران ، كما كانت مستديرة الشكل متعددة الزوايا والأضلاع  $^{(1)}$  ، وحتى لا نتأثر حوائط المواجل بضغط الماء عليها ، أقيم في كل زاوية سواء في الداخل والخارج ركيزة (دعامة) مستديرة بالإضافة إلى ركيزة متوسطة تتوسط كل ضلع من الخارج  $^{(0)}$  ، وكان ارتفاع الضلع يمثل عمق الماجل  $^{(1)}$  ، وجرت العادة عند بناء الماجل الكبير على عمق الماجل  $^{(1)}$  ، وجرت العادة عند بناء المواجل الكبير على عملى على ولاة أفريقية في القرن الخامس الهجري ، بل عنى خلفاء بني أمية بإقامتها ، إذ أمر الخليفة على ولاة أفريقية في القرن الخامس الهجري ، بل عنى خلفاء بني أمية بإقامتها ، إذ أمر الخليفة مدينة القيروان أن فبنى هذا الوالي من المواجل ما يكفي لإمداد المدينة بالمياء  $^{(1)}$  وقد وجه مدينة القيروان ألى إقامة الكثير من خزانات المياء في جميع أنحاء البلاد ، ولا تزال بقايا هذه المنشآت موجودة في الطريق من القيروان إلى صفاقس  $^{(1)}$ 

### ٢- السدود الصغيرة

ويقيمها السكان في المناطق المغروسة وذلك للاستفادة من مياه الأمطار بتخزينها أمام هذه السدود فتشكل بحيرات صعيرة للاستفادة منها في الري وزراعة المراعي المروية.

## ٣- المدرجات:

وهي طريقة قديمة مستخدمة في المرتفعات والمناطق الجبلية

<sup>(۲)</sup> الميكري المسالك ، ص ٢ ، ص ٦٧٨

تبلغ ٠٠٠ فراع × ٣٠٠ فراع كما بنوا فيها قصرا جميلا يسمى قصر العروسين ، أنظر: ابن وردان : بملكة الأغالبة تحقيق بمعد زينهم ، ط الفرجان ،

ط (۱) ، ص ٤١.

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي : البلدان : ص ٣٤٧ -- ٣٤٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أنظر المالكي : رياض النفوس / ص (۱) ، ص ۲۰۸.

Greswell: Ashort Account, P. 291 (7)

Greswell: Ashort Account, P. 291 (1)

Marcais: L'architecture Musulmans, P.38 Gresweell: Ashort Account P. 291 (\*)

والركائز في صناعة البناء كما يذكر دوزي " أعمدة غليظة تبنى في الزوايا ليعتمد عليها السقف المعقود بالحجارة. أنظر:

Dozy: Supplement oux dictionnairest, T. 1, P. 554

Greswell: Ashore Account, P. 291

<sup>(</sup>A) المصدر السابق: نفس الجزء والصفحات ، الوزير السراج : الحلل السندسية : ص ١٨١ .

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ج١-ص٣٨

<sup>(</sup>١٠) أنظر الصفاقسي : نزهة الأنظار ص ١ ، ص ٣٨

٤- السدود التحويلية:

تستخدم للري حيث الأودية الجافة (١) ، وتشيد كحواجز بهدف رفع مستوى المياه ، ومن ثم تحويلها عبر قنوات تتتشر على ضفاف الوادي إلى الأراضي الزراعية لريها.

٥- المسقاه:

وتشكل مع السدود التحويلية ثنائية مهمة ومهيمنة على السهوب أو البراري وهي منتشرة في جميع أنحاء أفريتية ويزرع الزيتون فيها على مائها(١).

٢- الجسور:

وهي حواجز تقام على الأودية لحجز الطمي أمامها وبناء المدرجات من التربة الخصبة لزراعة الفاكهة والخضراوات والحبوب الغذائية (٢)

\* أما بالنسبة للمياه الجوفية فنتكون من :

١- القجارات:

وهي نوع من الآبار وتسمى في براري قابس بالخرائق(؛)

٢- الآبار السطحية:

كانت تشكل الحل الجذري لمشكلات إمدادات المياه للشرب والري في المناطق الجافة والصحراوية لقابس.

وتوجد المياه الجوفية في كل مكان في البوادي وعند الجبال حول قابس مما جعل حفر البئر أمرا ميسورا لمن يريد الزراعة أو حتى البناء (أ) ، وهذه المياه الجوفية قد تكون عذبة رقراقة أو تكون مياه جوفية حارة ساخنة مثل مياه الحامة (أ) (حامة قابس) (١) الذي يستفاد منها في الاستشفاء ، وكذلك واحة شاشو (١) التي تستخدم فيها العيون والآبار الجوفية في الزراعة وعندما يحدث فيضان الأحد الأودية فإنه يستفاد من مياهه في ري البساتين ويذهب الباقي إلى البحر ، والاتفاء شرور الفيضان ، يقوم الفلاحون بإنشاء سدود ترابية (١) للاستفادة من المياه دون الغرق ، وتلك السدود قديمة عرفها الرومان في قابس وهي عبارة عن حفر طولية أو أخاديد بنسب منتابعة لكي تحتجز المياه الفيضية وتمنعها من الجريان الشديد كما تفتح أيضا في حالة

حدوث المطر الشديد (١٠) ولا ننسى عرب الفتح الإسلامي لأفريقية الذين عملوا في تنظيم الزراعة والري وحفر الآبار وتحسين تلك السدود وتدعيمها وبخاصة القديمة بحيث لا يتجاوز

<sup>(</sup>١) وتنتشر هذه الطريقة القديمة في أنحاء الجنوب من أفريقية أنظر المرجعان السابقان نفس الصفحات.

Dupaigre, L'rrigatu nature ... P28 (\*)

Ibid. P.28 <sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>t) صلاح حميدة : السهول : ص ٥٣ ، 1bid., P. 23

<sup>(\*)</sup> انظر ص ١٠٠ من النصل الأول من هذا البحث (حزء بناء المسكن القابسي)

<sup>(7)</sup> استمدت الحامة اسمها من المياه الحارة فيها ، وقد سماها الرومان Aque Tacapitana

وهي حامة قابس تمييزا لها عن حامة الحريد ويستفاد من حرارتها في التقنية الزراعية الحديثة في الوقت الحاضر في قابس فيما يسمى بالفلاحة الجيوحرارية وهسمي بالكورة المنتجات الرواعية من الحقشراوات والفواكد المعلة للتصدير كلها ويخاصة طعاطم الكريز التي هي مثل عناقيد الكريز أي عناقيد من الطعاطم الصفى الحليقة الطعم وقصدر كلها بناء على طلب الملول الأوربية وستغنون بما عن الكريز الغالي الثمن من برنامج تومي بترنس يسمى أرضي وفاء بالوعود ، يشسرف عليه الصندوق الوطني ٢٩٣٦ في تونس وبلاع على قناة (٧) الفضائية التونسية.

<sup>(^)</sup> المرزوقي : ص ٢٣

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ص ۲۲

<sup>(</sup>١٠) جميل الحمحري: الجفاف المناخي في بلاد التونسية من بحوث فروة المياه في الوطن العربي ط الجمعية الجفرافية (١٥ ٤ ١هـ /١٩٩٤م) ص ٢٣٦ حيث يقسم هما اللباحث تونس إلى أبع مناطق مطرية من حيث ارتفاع المنسوب فتقع قابس في المنطقة الثالثة المطرية أي المنطقة شبه الجافة أو شبه الصحراوية.

ارتفاعها نصف متر ، وذلك تبعا لدرجة انحدار الأرض (١) ومن أهم فواندها ، إلى جانب تقليل الجريان السطحي للمياه ، ترسب طبقة الغرين أو الطمي أمامها مما يؤدي إلى زيادة مساحة المزروعات، فهي ضرورية إذ أنها تزيد من خصوبة التربة في بعض المواضع الصحراوية لذلك تزيد مساحة الرقعة الزراعية إلى جانب فائدة أخرى كبيرة إذ تتمو الأعشاب حولها بكثرة مما يشجع على الري وتربية الحيوانات(٢).

إن نقسم المياه في قابس قديم إذ تحدث عنه بليني (١) في وصفه لبساتين قابس وجناتها وهناك اسمان يرجع إليهما الفضل في تقسيم مياه قابس تقسيما محكما إبان العصر الإسلامي ، أولهما رجل عربي من أهل قابس يعرف باسم شمام (١) ، والظاهر أن تقسيم شمام قد حدث منذ أن اتسعت رقعة الغابة ، وهذا النقسيم إنما هو مراجعة للتقسيمات الأولية للمياه وهو التقسيم الذي ذكره بليني (٥) ، ويذكر المرزوقي (١) أن شمام هو أول من حفر العيون وأوصلها ببعضها وسرب ماء للغابة و "قتق الفتوق" داخل الجبل وبني السدود الأولى (الطوابي) ، ويذكر الثجاني (١) إنهم وصلوا إلى موضع اسمه العقلة " وهو واد متسع بجبل يجري في وقت الأمطار ويجف في غيره وصادفناه في ذلك الوقت ليس به ماء إلا ماء في إحساء صغيرة وتلك الإحساء هي المياه بالعقلة والعقلة عند العرب هي التي يحبس الماء فيها عن أن يسير (٨) " أما من ناحية السدود فأشهر سد والعقلة عند العرب هي التي يحبس الماء فيها عن أن يسير (٨) " أما من ناحية السدود فأشهر سد البساتين الغربية من المعابة على بعد رمية سهم من قرية المعايطة المجاورة اقرية شنتي أما البساتين الغربية من المعابة على بعد رمية سهم من قرية المعايطة المجاورة اقرية شنتي أما التقسيم الآخر ، فقد تم على أيدي الرجل الثاني المسمى بابن الشباط التوزري المصري (١٠). وأهل الجريد يتفقون على أنه مبتكر طريقة توزيع المياه على واحات النخيل على أنحاء واحاتهم العيدة وذكره البكري (١١) والتقسيم واحد في كل الواحات.

### ملاءمة المناخ:

من خصائص موقع قابس تأثيره في طبيعة مناخها وتتميز بمناخ خاص ، فالصيف بها حار جاف ما عدا الساحل في الشرق منها وأعالي الجبال منها ، أي في الجنوب أما من الجهة الصحراوية ، فالمناخ صحراوي قاري جاف بارد شتاءا حار صيفا ، وتهب لقحات حارة بصفة مستديمة ، وهذا يعجب السكان حيث أن هذا مفيد للإنسان ، وينضج فيه النخيل ويعطي تمورا شهية وكذلك الفواكه (١٦) والزيتون ، وترتفع معدلات الحرارة أكثر مما هي عليه في شمال أفريقية ، وكميات الأمطار أقل من شمال أفريقية إذ لا تزيد عن ٢٠٠ مللي ، وهذا المناخ له تأثير على التربة ،

<sup>(</sup>۱) ناجي معروف : ص ١٥١ ، المرزوقي ص ٣٣

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان نفس الصفحات.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> أنظر ص ٢ من هذا الفصل

<sup>(</sup>۱) يذكر المرزوقي أن اسم شمام موجود في قابس تحمله عائلة من سكاتما ، كما أن هناك عين تسمى عين شماما (كما أشرنا سابقا) قابس جنة الدنيا ، ص ٢٥

<sup>(\*)</sup> المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، نفس الصفحة

۳ الرحلة: ص ۱۹۳

<sup>(^)</sup> ألشجاني : ص ۱۸۳

<sup>(</sup>٢) وهي عبارة عن قطعة أرض فسيحة متساوية الأضلاع تغيرها المستقعات من المياه وتغطى جوانبها الأعشاب والحشائش الخضراء وفي وسطها نخلات يقع ظلها على سد لتقسيم مياه الوادي إلى فروع وجداول كثيرة أنظر: المرزوتي ص ٢٩

<sup>(</sup>۱۰) هو أبو عبد الله عمد بن على عمر المعروف بالمصري من توزر ، قرأ الترآن وتعلم الفقه ودرس بجامع الزيتون وتولى القضاء بتوزر ، وعائلته كـــانت نصرانيــــة وأسلمت ، وكان حده قد انتقل إلى القاهرة ، ومات فيها وولد ابنه فيها ثم رجع إلى توزر المرجع السابق ص ٢٤

<sup>(</sup>١١) المسالك ، ح (٢) ص ٦٧٣ وأنظر المرجع السابق : نفس الصفحات

<sup>(</sup>١٣) محمد العزيز نجاحي ، مدينة دوز ، ط المطبعة الأساسية تونس ، ط (١) ص ٣٣ وما بليها

فهو يساعدها على تفتيت المواد العضوية كما يزيد من ذوبان المعادن بها ، فترتفع خصوبتها وذلك يساعد على نمو النبات وتمام النضيج وحلاوة الطعم(١٠).

أثرت العوامل الجغرافية السالفة الذكر في النشاط الزراعي ، فقد كان العمل الزراعي في قابس يقوم على الدورة الزراعية الثلاثية ، فالأرض بين بور وقليب ومعمورة فالبور لا تصلح إلا بالقليب والتربيل والتسميد ، والقلب هو حرث الأرض مرتين إلى أربع حسب الأرض ونوع الزرع أو الغرس ويبدأ القلب في الغالب من يناير ويستمر إلى يونيو حيث تترك معرضة للشمس المحرقة ورغم صعوبة هذا العمل والجهد الذي يبذل فيه إلا أنه لابد عنه لأن بعض المحاصيل لا تجود إلا في أرض القليب كالقمح ولأن القليب يجود الأرض فنجد الفلاحين يشترطونه من كراء الأرض أو مزرعتها أو مغارستها وأحيانا يستعيضون عن القليب بزراعة ما يزيد النربة خصوبة مثل اللوبيا والقول ، ويحرص الفلاح على الاستفادة من الأرض فيزرع غير محصول. في وقت واحد في ذات الرقعة المزروعة من الأرض ، فنجد البقول مع الغروس واللوبيا مع الزَّعنران (٢) وفي أوان الزرع تحرث الأرض بالثور ، وتختلف عدد السَّكك الَّتي تشق الأرض حسب طبيعة ونوع الزرع ، وبعد الزرع تعدل الأرض ليستوي جرى الماء عليها ويتم تعديل الأرض وتسويتها عن طريق الجاروف الذي تجذبه البقر ومتى تم تعديل وتسوية الأرض خططت للغرسة خطوطا مستقيمة مقابلة للريح من كل جهة ، وتتباعد الغروسات باختلاف أنواع الثمار ، وإذا كان لزراعة المحاصيل فتسوى الأرض أحواضا وتتباعد البذور بدرجات تختلف باختلاف أنواعها (٢). وكان لابد من ثلاثة عناصر رئيسية ، الزريعة أي البذور ، والأدوات اللازمة للعمل والطاقة الحيوانية المساعدة لضمان وفرة الإنتاج. كما اهتم فلاحو قابس بالتزبيل وتسميد الأرض اهتماما بالغا وخاصة في التربة المجدية والتي تقع في الجريد.

٣- الخبرات الزراعية والحقلية:

كان الفلاحون يعيشون في القرى والقصور  $\binom{1}{2}$  التي انتشرت في مناطق الزراعات التي تكاد تكون متصلة  $\binom{0}{2}$ , وقد تتكون القرية من اثنتي عشرة دارا وتصل إلى أكثر من خمسين وهي تسمى منازل في منطقة قابس ، وكذلك في بلاد الجريد بصفة عامة ، وتكثر هذه المنازل مثلما في قفصة  $\binom{1}{2}$ , مول قابس منتاثرة في غابتها الكثيفة الأشجار  $\binom{1}{2}$ , وكان الفلاحون يستعملون المحراث التقليدي والفاس والمنجل والمدراة وأدوات الزراعة المعروفة في ذلك الوقت ، وتساعدهم الأبقار في عمل الحقل.

ويطلق اسم (جياد) على الفلاح وذلك من أول منطقة قابس إلى برقة وفزان (^)

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق: ص ۲۵

د. عز الدين موسى / النشاط الاقتصادي في المغرب ص ١٨٩ وأنظر من عبد العزيز : الحياة الاقتصادية في العصر الحفصي رسالة ماجستير في معهد الدراسسات والبحوث الأفريقية مخطوطة ص

۲۹ د. عز الدين موسى / النشاط الاقتصادي في المغرب / ص ۱۹۰

التصور: جمع تصر يستعمل هذا المصطلح في حبال مطماط ودمر وكل حبال أنريقية للتعبير عن الترية وبخاصة المحصنة.

<sup>(°)</sup> الاستيصار ص ١٥٢

<sup>(</sup>١) المعدر السابق: نفس العفيحة

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البكري: ج (۲) س ۲۹۹

<sup>(</sup>۵) لأمين حوسان: مخطوط خواطر وآواء حول الزراعة ، ترجمة عبد الكريم بوشويرت ص ٢٦-٢٧ ثملة البحوث الناريخية ، حامعة لبيبا ، العسدد النسان يوليسو ١٩٨١.

تشجيع الشيوخ والفقهاء للزراعة:

حفلت السير المنقبية لجماعات الإباضية المنتشرة في قابس وما حولها بمعلومات كثيرة عن النشاط الزراعي والرعى ، وكان مشايخ المذهب يحضون على الاشتغال بالزراعة بصفتها وسيلة إنتاج الطعام الرئيسية (١) ، وتبعا للتقاليد الإسلامية التي تقرر أن أحياء الزراعة من أحياء الدين والَّتي تنص عليها كتب الزراعة ، فقد قرأ الشيوخ في بعض الكتب " إن من فن غرس سبع فسايل برعها من حلة وغرسها في حلة حتى أخذن وقمن ، قال : النار سبعة أبواب تسد كل فسيلة منها بابا" (٢) وكان الشيخ الأباضي أبو محمد تروارسن(٢) يعمل بهذا المبدأ إذ إنه يعد عودته من أداء فريضة الحج عام ٤٤١هـ حمل معه من الحجاز ستة غروس من نخيل التمر منها البرني والعجوة والصبحاني (٤) وفي سبيل تشجيع الزراعة والرعي وتربية الحيوانات اللازمة الزراعة ، أحدث الفقهاء نوعين من "الرخص" في مجتمع الإباضية المتشدد ، وظهرت فتاوى تقول أن الزريعة إذا كانت حراما لا جر حراما ، والبقر الحرام لا بأس بالزراعة به (٥) كان الشيوخ من العزابة (٢) يعملون في الأرض بأنفسهم(٧) ، كما جرت العادة أن يعمل الطلبة في حصاد الزرع بعد تمامه (٨) وحسب عرف الإباضية كان تقدير مساحة الحوض " عرضه كساء أربعة أذرع ، وطوله كساء ثمانية أذرع " وكانت قيمة هذا الحوض دينارا (1). وفي تقييم ما يلحق بالأشجار والأرض من فساد ، قال فقهاء الإباضية بمبدأ تقييم الأرض وهي طيبة مزروعة ثم تقييمها بعد ذلك بعد أن نزل بها النساد فيكون على المسئول عن النساد رفع النرق ما بين الثمنين كما يجوز تقييم النبات فقط (١٠). كان وجود بترين في الجنان مما يعبها لا سيما إذا كانت البئر ملكا للغير (١١) وكانت زراعة الشعير هي السائدة في البادية وكان الناس يخزونه من الحول إلى الحول (١٢) لمؤونة القبيلة والسائحة التي تملكها والتي تحتاج ملكيتها إلى توفير الكلا والنبن لها(١٣) . وقد سعى الفلاحون إلى تخزينها في مكان أمين باعتبارها المادة الحيوية العمل الزراعي. ذكرت بعض كتب النوازل بصدد مجتمعات التعاون مزراعة ومغارسة وأن مجموعة من الفلاحين قامت بتعمير أرض وغرسها مدة طويلة ثم حاول عامل السلطان سلبها مدعيا أن السلطان أقطعها له(١٤) ، وهكذا فإن القنات المهيمنة من و لاة وأعيان هم المنتقعون الأساسيون من عملية التعمير لإمتلاكهم السطوة والنفوذ والرأسمال العقاري من أرض وطاقة حيوانية <sup>(١٥)</sup>

<sup>(</sup>١) أنظر: سعد زغلول : هامش على مصادر سير الإباضية من أشغال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب (١٣٩٩هـــ/١٣٩٩م) ، ط (١) ، ص ٧٦

<sup>(</sup>٢٧ الرسبان : السير ، ورقة (٤٧) ، وأنظر : سعد زغلول: هامش على مصادر تاريخ الإباضية . . . ص ٧٠

<sup>(</sup>T) المصدر السابق ورقة من المرجع السابق ٧٠

<sup>(1)</sup> نفس المصدر والمرجع ، نفس الصفحات

<sup>(9)</sup> ننس المسدر: ورثة ١٩٢

<sup>(</sup>١) لفظ أصله من العزوب أي ترك متاع متاع الدنيا: الدرحين طبقات المشايخ ج٢ - ص ١١

<sup>(</sup>۱۰۲ الرسباني: ورقة (۱۰۲)

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ورقة (١٨٢)

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ورقة ٢٠م

<sup>(</sup>۱۰) نفس المصدر ورقم ۳۰ م

<sup>(</sup>۱۱) نفس المصدر ورئة ٣٥

<sup>(</sup>۱۲) سعد زغلول هامس .. ص ۸۹

سعد زغلول: هامش ص ٧١ (11) عمد حسن: الريف الغربي: ص ١١

<sup>(</sup>۱۰) المرجع السابق: ص ۱۲

نظام الملكية والحيازة

انقسمت ملكية الأراضي بصفة عامة في أفريقية على النحو التالي:

أراضي العروش : وهي أملاك القبيلة ملكية عامة الأفرادها في مقابل رفع الخراج للدولة

٢- أراضي الملك: التي تخص فرد أو أفراد أو عائلة ملكية خالصة

٣- أراضي الديلك أو المخازن: وهي أراضي تمتلكها السلطة الحاكمة أو تخص الوالي أو السلطان.

٤- أراضي أوقاف أو أراضي حبوس: أو الإنزال التي أوقفها المسلمون للخدمة العامة كبناء مسجد أو سوق أو لحفر بئر أو إقامة دمنة (١) أو مدرسة.

كان للأحداث التاريخية التي عرفتها بلاد المغرب - بصفة عامة - تأثير ملموس على أوضاع الملكيات الزراعية وانعكاس مباشر على القوانين الخاصة بها أسوء منها ما يعود إلى الفترة التي سبقت الفتح الإسلامي في القرن الأول من الهجرة السابع من الميلاد ، أما ما يرجع إلى زمن الدول التي ظهرت ببلاد المغرب منذ انتشار الإسلام وحتى مطلع الدول الحديثة (١).

وكان ماعون النينيتي (٢) أول من زرع الزيتون والتين والكروم ،

ولما جاء الرومان وسعوا الزراعة وحولوا أفريقية إلى مزارع خاصة معتمدين على القوة العسكرية المعززة بالحصون والخطوط الدفاعية Iims الممتدة من قابس إلى حافة الصحراء (٤). وقد ظلت تقاليد الملكيات الزراعية للعهد الروماني راسخة كما ظلت أساليب خدمة الأرض متوارثة حتى الفتح الإسلامي ، أما بعد الفتح الإسلامي فقد كان له انعكاس على حالة الفلاح وعلى وضعية الأرض (ازدهرت الحياة الاقتصادية بفضل قيام دولة الأغالبة ، فقد بنوا المواجل والصهاريج لتخزين المياه وطورا الزراعة) (٥). والسؤال بالنسبة لوضع الملكية في أفريقية ، هل فتحت أفريقية صلحا أم عنوة ؟ وكيف كان الوضع بالنسبة لقابس ؟ إن الإجابة غامضة بالنسبة لقابس بالذات.

لقد نقل عبد الله بن أبي زيد عن ابن سحنون قال "كشفت عن أرض أفريقية ، فلم أقف منها على حقيقة هل هي عنوة أو صلح (١) كما جاءت عبارة أوردها الونشريسي (١) " وأما بلاد أفريقية . . ففيها بلاد ليست صلحية ولا عنوية. وفي القرن الأول من الهجرة يبدو وأنه اتبع في ملكية الأرض نفس النظام الذي اتبع في الفسطاط في توزيع القطائع على أراضي الفسطاط وضواحيها إذ وزعت الخطط بعد تأسيسها على القبائل المشاركة في الفتح لبناء الدور ، وتجاورت قطائع الأراضي إلى الأراضي الزراعية للنبلاء البيزنطيين الذين فروا بعد الفتح تاركين أراضي شاسعة ومن المعروف أن أغلب الأراضي قد بقيت بأيدي السكان الأصليين.

<sup>(</sup>۱) دمنة : بمعنى مستشفى أو دار علاج وهذا المصطلح معاص بأنريقية ، أنظر: حسن حسنى عبد الوهاب ورقات .. ج ۲ ، س ٤٤٠ وجسدت في تسابس عروش كثيرة منها عرش الشمامة أحفاد شمام مقسم المياه عرش ، الجماعة وهم يذكروننا بن جامع حكام قابس وخارج المدينة بدر وشاح وبنورياب ، أما بالسسجدر في داخلها ، فقى مقدمتهم عرش بني مكي اللوانين حكام قابس في مطلع القرن الثامن المجري ، المزوقي ص ١٢٥-١٢٥ ، ابن بطوطة ص ٢٦٠-٢٥٠.

تاصر الدين سعيلون : أنواع الأراضي في القوانين العثمانية : شمال أفريقية الحضارة الإسلامية بحوث ودراسات مآب مؤسسة آل البيت ط ١٩٨٧ عمان
 ج ٢ ص ١٠٥ وما يليها.

القد كان النينيتيون شعبا من شعوب البحر المتوسط من ناحية الشرق متعاطيا للتحارة والملاحق لكنهم أسسوا حضارة في أفريقية بتأسيسهم قرطاج ٨١٤
 ١٤٦٠ ق.م ومصارفها التي كان من أهمها تاكاباس أو تاكاب وهي قابس الفينيقية التي وضعوا فيها كل حيرهم الملاحية والزراعية

ديو Depois تونس ص ٢١-٦٢

<sup>(</sup>۱) سعیلون: ص ۱۹۹

ابن وردان : مملكة الأغلبة : تمتيق عمد زينهم ط مدبولي ، ط ١ ص ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الحبيب الخنجان: دراسات في التاريخ الانتصادي والاجتماعي للمغرب العربي ط يووت دار الغرب الإسلامي ١٤٠٦-١٩٨٦ ط ٢

٣٠ المعيار المعرب ط ٨ ص ٢٠٨

بعد انتصار المسلمين وهزيمة جرحير ، طلب رؤساء أفريقية من عبد الله ابن أبي السرح أن يأخذ منهن مالا ويرجع ، فقبل ورجع إلى مصر ، ولم يول عليها أحدا ، وبعد انتصار حسان بن النعمان على قوة المعارضة العسكرية بزعامة الكاهنة (سنة ٨٢هـ/٢٠٤م) (١) ، بدأ التفكير جديا في تنظيم شئون أفريقية في المقدمة الخراج وملكية الأرض ، وصالح على الخراج ، وكتبه على عجم أفريقية وعلى من أقام معهم على نصر إنيته (٢) ، كما ساوى حسان في الأعطيات بين العرب والبربر ووزع الأراضي بين فقراء البربر ، بعد أن كانت ملكا لحكومة بيزنطة فازدادوا تَقَةُ بَالإسلام وأهله. وَلَم يبق ملكًا عاما للمسلمين بقطع منه والي أفريقِيةٍ على رؤساء الجند وزعماء القبائل الأرض الموات أو المهجورة التي تركها البيزنطيون<sup>(٣).</sup> لو طبقنا هذا على قابس ، لوجدنا بالتأكيد و لاة ورثوا الأرض الموات التي كانت للحاكم البيزنطي (الأكزرخ) وللأسف حيث إن قابس كانت مقرا للاسقنية (٤) قبل الإسلام. وكان الولاة يعطون أراضيهم الخاصة للوكلاء لزرعها (٥) ويبدو وأن الإقطاع قد تطور وسمح الرتب العسكرية والإدارية بامتلاك الأراضي الكبيرة ولما جاءت الدولة الفاطمية ، لم تدخَّل تغييرا كبيرا على الملكية الزراعية ، فقد احترم الخلفاء الملكية الخاصة ، وكما هو معهود في كل عهد حديث ، فإن المقاطعات الكبيرة التي بقيت شاغرة بعد إعلان دولتهم وكانت للأمراء السابقين أو لأعوانهم وهجرت وأصبحت أرض موات منحها الخلفاء للشخصيات البارزة من أهل أفريقية وغيرهم من الموالين ، لهم مثل رجال كنامة على سبيل المثال عندما أقطعهم عبد الله المهدى مثل يوسف بن بلكين الزيرة عندما أقطعه المعز لدين الله الفاطمي المسيلة وأعمالها(١) وكما أقطع فيما بعد الأمير باديس بن زيري فلفل بن سعيد مدينة طينة (١). وأو طبقنا بعد هذا التاريخ – أي عند دخول العرب الهلاليين قابس ، سنجد أنهم امتلكوا قابس أو أجزاء منها وخصصوا البارين منهم الأراضي التي كانت مهجورة أما في عهد الموحدين سمى الإقطاع بالسهام أو السهوم(^ فكان الإقطاع في بداية الدولة تمليكا ، فأقطعت كل البلاد التي تفتحت على أيديهم للقبائل الموحدية على أسسهم القبلية وبعد استقرار الدولة بغير نظام الإقطاع ، أصبح الغرض منه رفع جزء من الرواتب (١) أو تسكين (١٠) أو تأليف أو لقاء خدمة (١١) أو هبة والإقطاع الموحدي غالبا ما كان مزارعة أو مشاركة لأن هذا يتفق ونظرة الموحدين الملكية بعد قيام الدولة ، بمعنى أن الدولة مخلت شريكا إقطاعيا مع الملاك الأصليين لها حصة من دخل الأرض وكان الإسها أو الإقطاع يسجل في ظهير ولم يرد شئ عن الوراثة ، وقد ينزع ضمن المستخلص <sup>(١٢)</sup> كان بقابس نظام حيازة الأرض كما حدده الفقهاء بالنسبة لأربعة - وعاد ما يطبق النظام على باقى المناطق من

<sup>(</sup>۱) الحبيب الحنجان : دراسات .. ص ۱۲۳

٢٦ ابن غداري : البيان ، ج (١) ص ٣٧-٣٨

<sup>🗥</sup> الرفيق المتواوين : قطعة من تاريخ أفريقية ص ١٢ أنظر : عبد العزيز اللميلم حسان بن نعمان ودرو. في فتح بلاد المغرب الرسالة (١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م )

Encyclopedia Vh P 356. (4)

<sup>(\*)</sup> ابن أي الصياف: أهل الرمان بأخبار ملوك تونس في عهد الأمان

ط. تونس (۱۳۸۲هــ/۱۹۹۳) ط (۱) ص۱۲۲

<sup>(1)</sup> ابن الأنيس: الكامل، ج(٨) مس ٣٣٥

<sup>(</sup>۲) المبدر السابق بج (۹) ص ۵۷

<sup>(</sup>٨) ايوقل ابن الخطيب ابن همشك : (اقطع سهاما لها خطرا ) انظر الإحاطة في أخبار غرناطة

ط بیروت ج (۱۱) ص ۳۱۱

<sup>(</sup>٩) كان الجند الموجدي يعطي إلى جانب راتبه الذي يسمى بركة أو إحسان

<sup>(</sup>١٠) قد ينقطع الموحدون من يخشون فتنته لتسكينه كما فعل عبد المؤمن مع بني هلال.

<sup>(</sup>۱۱) ابن غداري : ج (۲) ص ۸۱

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق: نفس الجزء) ص ٢٥ وأنظر عصمت دندي الأندلس في لحاية .. ص ١٦٠

الشروط ما يسمى بالملكية بوضع اليد فبينما الفقهاء مختلفون فيما إذا كانت المدة المطلوبة اذلك تقدر بعشرين عاما جعلها فقهاء الإباضية بثلاث سنوات فقط ، حتى لو كان صاحب الأرض موجود وقت حرثها وزرعها<sup>(۱)</sup> ، كما وافق الفقهاء على زراعة الأرض المشاع أي الأرض التي يرتفق بها تعني أراضي الإرفاق بمعنى ذات المنفعة البشرية العامة كالصحاري والفوات والتلال ومنازل السفر وغيرها ونجد تحديدها وشروطها عند المواردي<sup>(۱)</sup> الذي ذكر لنا أيضا أراضي الحمى هي المخصصة الكلا ورعي الماشية حسب ما يراه الإمام (أ) أما الخماسة وصغار الفلاحين فإنهم يمثلون القوى العاملة في استصلاح الأراضي وإعدادها للزراعة<sup>(٥)</sup>

هل الخماس شريك أم أجير ؟:

جاء في مستهل قطعة مخطوطة (١) غير مؤرخة ما يلي:

" وأجرة الخماس أمر مشكل وللضرورية تساهل والمعنى أنه جرى العمل بالتساهل في مسألة الخماس للضرورة الداعية لفعلها مع كونها مشكلة لم يتضح وجه الجواز فيها وصورتها أن يخرج أحد المشاركين في الحرث جميع ما يحتاج غليه من أرض وبدور وبقر وآلة .. إلخ ، ويخرج الآخر عمل يده فقط على أن يكون للعامل جزء من الحصاد كالخمس مثلا ، أو أقل أو أزيد وللآخر ما بقى ، ووجه الإشكال هو عدم تمحيصها للشركة ولا للإجارة وعدم توفر شروط الصحة لأي منها " (٧)

وقد اختلف الفقهاء في تحديد وصف الخماس ، فقد رأى سحقون أنه شريك بناء على ما قاله ماك ابن أنس (٨).

" إن الجير لا يستأجر بشيء مسمى ، لا تجوز الإجارة إلا بذلك ، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله ولا يصلح ذك إذا دخله الغرر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر "(1).

قإن كان الخماس شريكا وجب عليه دفع قسطه من الزكاة ، وهذه إذا كانت الخماسة لا تجوز إلا بالإجارة لأنه لا يصمح لأجير أن يدفع عن زرع لا يملكه (١٠) وإن كان الخماس شريكا بأخذ تصيبه من التين خلافا للآخر فإنه لا محالة مطالب يتولى القيام بعلف الماشية حتى في سنين المسغبة (١١) ويبدو أن شركات الخماسة كانت موجودة لكنها لم تكن كثيرة مثلها مثل باقي أنحاء

<sup>(</sup>١) الرسبان السير: ورقة ٥٦ ط

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ورقة ۱۰۲ و

<sup>(</sup>T) الأحكام السلطانية : ص ٢٨٨ وأنظر إبراهيم حركات : النشاط الانتصادي في العصور

الوسطى ، ط (١) ص ١١

<sup>(</sup>١) الممدر السابق: نفس المفحة

<sup>(°)</sup> عمد حسن: الريف المغرب: ص ١٢

<sup>(</sup>٦) خطوطة برقم ١٧٩٣٥ : ص ٢١٠٥ لي دار الكتب الوطنية بتونس ، وأنظر عمد حسن : ملامح من الريف المغرب ص ٢٠ هامش ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: نفس المكان

<sup>(</sup>١) انظر مالك : الموطأ : المقاهرة (١٣٧١هــ/١٩٥٢م) ج(٢) ص ٢٠٦

<sup>(</sup>١) مالك: الموطأج (٢) ص ٢٠٦

<sup>(</sup>۱۰۰) وردت هذه النازلة في جامع البوزلي مخطوط رقم ۱۲۷۹۳ وكذلك في النوازل الونسريس ج(٨) ص ١٥٠-١٥٤. وأنظر محمد حسن : ملامسمح .. ص ٢١ ،

<sup>(</sup>١١١) المصدر السابق : نفس الحزء والصفحات والمرجع السابق نفس الصفحة ، هامش ٤٨

أفريقية ومثل الريف المغربي ككل وجدت شركات المزارعة في كل الواحات (١) ، فتكون لمدة محدودة وتعددت بتعدد المكونات الخمس لشركة بزراعة وهي :

الأرض والعمل والزريعة والأدوات والبقر ، وهكذا بقى الفقه حريصا على ربط علاقات دقيقة بين عناصر الإنتاج الزراعي المختلفة (٢) ، أما نظام المساقاة المطبق على الزراعات المرونة كان نصيب الماء قيه يتراوح بين عشر إلى ثمن المحصول <sup>(٢)</sup> أما بالنسبة للزياتين فيبدون للمساقي الحق في "نصف ما يخرج منها" ودليلنا ما جاء في سيرة العالم التميمي المعروف بالسبوري(٢) "كَان يملك من الزيتُون بالساحل التَّني عشر ألف زيتون ويعمد إلَّى شجرة منها يأتدم وينتجع به والنصف الآخر مع بتية الزيتون للفقراء والمساكين ، كان في قابس مثلما في غيرها حراسة على المحاصيل الزراعية قبل حصادها وعالجت فتاوي ابن أبي زيد هذا الموضوع وأوضحت وجوب مكافاة هذه الخدمة بأجر ثابت وغير مشروط<sup>(٥)</sup> وكذلك حراسة السواقي والنواعير ، كما ألمحت النوازل إلى العديد من الحوائج التي قد تصيب المحاصيل منها السيول والجفاف والبرد الشديد (٦).

شهدت قابس تطورا اقتصاديا واضحا على عهد بنى جامع الهلالين فزرعوا القمح والحبوب، فكثرت البساتين العربية (٧) المتمركزة حول بركة أو فوارة وحوض من الزهور وحوله الأشجار الوارفة الظل تحفها رائحة القرنفل والورد والياسمين وأصبحت قابس زراعيا: كما قال ابن بدون<sup>(٨)</sup> عن الزراعة " هي العمران ومنه العيش كله والصلاح حله وفي الحنطة نذهب النفوس والأموال وبما نملك المدائن والرجال وببطالتها تفسد الأحوال ، ويحل كلُّ نظام ".

وبجانب عمل اليهود بالزراعة في قابس كان هناك ملاك يهود لأرض زراعية يقيمون في المدينة وتزرع أراضيهم بواسطة نظام المزرعة حيث تصلهم نسبة معينة من المحاصيل كما يبدو وأن الزراعة في قابس اعتمدت على الري أيضا بالغمر بواسطة النهر وكذلك الإقراض بضمان الأراضي الزراعية منتشرا بين اليهود (٩).

بالنسبة لليهود في قابس فقد كان امتلاكهم للأراضي الزراعية مظهرا من مظاهر الترقي والتقدم في مجتمعهم ، وإن كان ابن خلدون (١٠) قد أشار عابرا أنهم قد اشتغلوا بالفلاحة فإن المصادر التاريخية تدلنا على أنهم برعوا في التجارة (١١) والسياسة (١١) ، مع أنّ هناك بعض المصادر المعاصرة أوردت بعض أسئلة وفتاوى دينية تؤكد امتلاك بعض اليهود لبعض الضياع في قابس

<sup>(</sup>۱) تقسها

<sup>(</sup>۲) محمد حسن : ملامح .. ص ۱۸

<sup>(</sup>٢) فتوى البرزل : مخطوط ورقة ٢٣٦ ، وأنظر ، إدريس : اللولة الصهناجية ، ج(٢) ص ٣٣٦

<sup>(1)</sup> الأسيدي الدباغ: معالم الإيمان .. ج (٢) ص ١٨٣٠.

<sup>(°)</sup> الوشريس : ج(١) ص ١٤٤ وأنظر الإدريسي: ج(٢) ص ٢٣٦

<sup>(</sup>١) كمال مصطفى : جوانب من الحياة .. من خلال موازل الونشريس : ط إسكتدرية (١٤١٦هـ/١٩٩٦م) ص ٦٤

<sup>(</sup>٧٧ البساتين العربية كما جاء وصفها في المتن أما الأخرى فتكون من مما شيني طولية وطرقات

أنظر عثمان الكعاك : الحضارة ص ٥٥-٥٦

<sup>(</sup>٨) في القضاء والحسبة ص ٥

Menhem- Ben Sasson: The jews community of gabes in the 11en century, in communite juirfs de " marges sahariennes du maghereb, jerusalem, 1982, P279.

وأنظر: عبد الرحمن بشير : اليهود في المغرب العربي من الفتح الإسلامي حتى قيام دولة المرابطين ، رسالة دكتوراه – كلية الآداب حامعة الزئسازيق ســنة ۱۹۹۸ ص ۹۷–۹۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> العبر: ج (٦) ، ص ١٣١.

<sup>(</sup>١١) انظر : تعييم ذكر دور اليهود في التحارة في العصور الوسطى

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق - المقلعة.

واحترافهم للزراعة فقد أورد هيرشيرج Herchberg (١). أرسل سؤالا من الرباة في مدينة قابس المحاؤون جاي Hay عن حقل يروي بواسطة قناة تمر من خلال حقل مالك آخر ، ودار نزاع حول حق الانتفاع بالقناة وما ينمو من نباتات على حافتيها وسؤال آخر حول إرث (في قابس) من أرض زراعية مرهونة طالبا من الجاؤون فترى حول إمكانية تقسيمها بين الورثة أم بيعها لسداد الرهن (١)، وسؤال آخر عن بذور تالفة (٣).

الإنتاج الزراعي:

تشتهر قابس بوفرة الإنتاج المتنوع " وفيها جميع الثمار ، والموز فيها كثير وفيها شجر التوت الكثير (١) " وتقوم الشجرة الواحدة منها من الحرير وما لا يقوم من خمس شجرات غيراها، وبها قصب السكر كثير (٥) ، هذا القصب قد أدخله العرب إلى البلاد (١) تلك البساتين التي ذكرها الثجاني (٧) ، وقد أحدقت غابته من جميع جهاته ، وبهذه من الجواسق ، والنخل المتناسق " ، " فأما النخل فجمع عظيم " (٨) والذي لا يعادل حلاوة ثمار تميز غيره (١) ولم تقتصر الزراعة في قابس وغابتها فحسب ، بل انتشرت في كل واحاتها المتناثرة وكما يكثر فيها النخيل فقد اشتهرت بالتين والزيتون والأعناب (١٠) ويصف صاحب الاستبصار أنه ليس ببلاد الجريد عنبا من الحامة وشرابه أطيب شراب (١١) وكانت قابس كما يقول المراكشي (١٦) أخصب أذريقية وأوسعها فواكه وأعنابا كما أسلفنا الذكر.

أما الخضر فقد انتشرت زراعتها في جميع أنحاء أفريقية واختصت قابس بالأنواع الممتازة منها وأشهرها: الخيار والقثاء واللوبيا والطماطم والباننجان والكرنب وسائر البقول وغير ذلك من مختلف الخضر اوات المتنوعة أصنافا وأحجاما (١٣) ، وكذلك زرعت الأرز والذرة والفول والحمص والعدس (١٤).

وكذلك الحبوب مثل القمح والشعير والدخن والجلبان والبسلة التي تسمى السيم وأنواع من المخوخ والرمان السفرجل والنفاح واللوز<sup>(۱)</sup> والكمثرى والخروع (<sup>۱۱)</sup>والأترج والنارنج والتوت الأبيض والتوت الأسود المسمى الفرصاد<sup>(۱۷)</sup> كذلك زرع في قابس الهليون <sup>(۱۸)</sup> والزعتر وأنواع الورود الرائعة مثل النيلوفر والسوسن والبنفسج والياسمين ، وكذلك أنواع الأعشاب

Astory of the jeus in north Africa, P. 40 (1)

Ibid "

Ibid (7)

 <sup>(</sup>١) البكري: المالك ، ج(٢) ، ص ٦٦٦ ، وأنظر / ياتوت المعجم ج(٤) ، ص ٨٩

<sup>(4)</sup> المصادر السابقة نفس الأحزاء والصفحات وأنظر ارسيباند ولويس القوى البحرية ص ٣٤٠

<sup>(</sup>٦) نفس المبادر السابقة والصفحات

۳۶ الرحلة ص ۸٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> الإدريسي ج(۲) ، س۲۷۹

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق وأنظر بحمد بن شريف أبو الطرف ص ۱۱ ، ۱۲۱

<sup>(</sup>١٠٠ الوزير السراج : الحلل السندسية ، ج (١) ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>۱۱) عبد الواحد المراكشي : المحب: ص ۲۵۵

<sup>(</sup>١٢) القلقشندي : صح الأعشى : ج (١٥) ص ١٤١ الوزير السراج : الحلل : ج (١) ص ٣٣٥

<sup>(</sup>١١٦) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة

<sup>(11)</sup> العمري مسالك الأبصار / حسن حسين عبد الوهاب كراسات تونسية بحلد ٣٩ ، ص ٢٢٧ وما يليها.

<sup>(</sup>١٥) الممدر السابق نفس الصفحة

<sup>(</sup>١٦) الوسيان - السيرة ورقة ٢٨

<sup>(</sup>١١٧) العمري: مسالك الألحار ص ٢٥٨ - ٢٦٠

<sup>(</sup>١٨) الهليون : هو نبات معروف بأفريقية بانسكوم ويسميه علماء النبات Aspergeأنظر المصدر السابق نفس الصفحة.

الطبيعية مثل: المرننجوس $^{(1)}$  والزعفران والشمام  $^{(7)}$ ، كما اشتهرت قابس بزراعة الحناء $^{(7)}$  كما اشتهرت قابس بهذه الحناء بفضل جودتها وعلو شأنها واحتياج السكان لها ، كما زرعت الكراوية ونوع من الرمان الحلو ذي القشرة الرفيعة (١) كان هناك الوفير المتنوع يشكل اكتفاء ذاتيا لدى سكان قابس مما جعلهم يمدون جميع أقطار المغرب بالفاكهة (٥) ، لقد كانت قابس الغطاء الذهبي لكل مدن أفريقية لما تتميز به من مردود زراعي كان يعد قياسا للاكتفاء الذاتي ونموا بالنسبة لأفريقية " وهذه المدينة العتيقة روح هذه الجهات الأفريقية ومعناها.. يتفجر حوَّلها الماء العنب.. وتحيق بأرجائها الجنات الألفاف والحدائق الغلب وتجتمع فيها أصناف المتخير و الحب" (٢).

التروة الحيوانية في قابس:

تسمى في قابس السائمة وتعني مجموع الماشية والدواب بأنواعها. وتكثر السائمة حيث تعيش في المراعي الواسعة وحول السدود الترابية التي ينبت حولها العشب والكلا بوفرة (<sup>v)</sup> توسع العرب الهلاليون في تربية الغنم والعنز والبقر<sup>()</sup> واستخدموا نوى التمور المدقوقة في علفها(١) وبخاصة البقر السمين الذي يكثر في قابس (١٠) - إلى اليوم - كما اشتهرت قابس بتربية وإعداد الجمال (١١) لبيعها للقوافل سواء الحج أو التجارة كما اشتهرت منطقة قابس - منذ الفتح الإسلامي ـ بالخيول ، وكان للمعز بن باديس مزرعة كبيرة في قابس (١٢) ، وكانت زنانة قد اعتدت عليها لمناؤته وادخل الهلاليون سلالات وأنواعا أصيلة من الخيل العربية واهتموا بتربيتها ، وقد ارتبطوا بالحصان منذ القدم ، والحصان هو الذي يجعلهم ينتجون في مواسم الكلأ دائما واحتفظوا دائما بسلامة أنسابه ، وكذلك بالنسبة لإبلهم (١١٦) ، وصلة القبائل العربية بالخيل الأصلية قديمة ، وتعيزت قبيلة سليم (١٤) في هذا المضمار ، ومن أشهر خيولهم "الأحزم" والأزور ويليهم هلال من عامر ، واشهر خيولهم الأعوج ، وذو العقال (١٥) واشتهرت عرب بني

<sup>(</sup>١) وهو العروف في أفريقيا باسم المردقوس وهو يشبه الصبار عمد

الصقلي التونسي في كتابه : أنظر نفس المصدر والصفحة

<sup>(</sup>T) التمام نبات يعرف في أفريقية بالمنتهى ، نفس المصدر

نبات معروف منذ قدماء المصريين وتشتهر قابس به ، يستعمل في صبغات الشعر وتستعمل في حيث يرسم به البدين والأقفام - النشرة السياحية والتونسية

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الأعشبي ج (٥) ، ص ١٤٢

البكري: ج (٢) ، ص ٦٦٧

رسائل موحدية : ص ١٦٠ ، رسالة وقم (٣٠)

جاء ذكر ذلك في صفحة سابقة

أبو ضيف : أثر العرب ، ص ١٧٣

إدريس: الدولة الصهناجية ج (٢) ، ص ٢٤٤

الرجع السابق: نفس الصفحة

الوسباني : ورقة ه.١ ، وإنظر الدباغ : معالم الإيمان ، ج (٢) ، ص ١٧٢

ابن الأثير : حوادث ، سنة ١٣ ٨هـــ

عبد الحميد يونس: الملالية في الأدب والتاريخ ص ٨٨ ، ٩٨٩ وأنظر مصطفى أبو ضيف أثر العرب ص ٧٥

العمري: المسالك والماليك ص ٧٠

المرجعان السابقان نفس المكان

وتأتي الفصة Alfalfa أو البرسيم الحجازي - بالمعنى الحديث - كاهم محصول علصور مزروع ، وقد دخلت الفصبة إلى السهوب التونسية ، في ظروف تشبه دخول البرسسيم لمصسر وهي - إلى حد كبير - تشبه البرسيم شكلا وأهمية. وتزرع في مساحات كبيرة متفرقة في كافة السهوب التونسية على الأمطار والري من الآبار ولا علاقة الفصة بالحلفا ، فالفصسة محصول علف يتناوله الحيوان في حالته الطازجة أو مجففا - دريس - أو ضمن تركيبه علفية مصنعة تتكون أساسا من الذرة الصفراء والشعير والتخالة ، وتزرع الفصة في واحة شانسو (۱۱) ، ومسن الممكن أن تزرع الفصة في مساحات قد لا تزيد عن عدة أمتار مربعة بجوار المنازل الريفية أو حتى داخل الحدائق الخاصة ، أو حيث توجد ضرورة لتغذية الأغنام والمعز التي يربيها الأهسالي داخل حظائر منازلهم ن ولا تزيد في المعادة عن ثلاث أو أربع رؤوس فالفصة إذن هي ركيزة محاصيل العلف في قابس ومنطقتها وجميع أنحاء أفريقية وهي تمد الحيوان بودون إضافسات أخرى. (۲) بعد الفصة تأتي مجموعة من محاصيل العلف - الرسمية - بمعنى أنها تزرع بمعرفة خبراء الزراعة تتبع الدولة ويأتي في مقدمتها فصائل من الشيح ، وهو مجموعة من الحاف الخري. (۲) بعد الفصة تأتي مجموعة من محاصيل العلف - الرسمية - بمعنى أنها تزرع بمعرفة خبراء الزراعة تتبع الدولة ويأتي في مقدمتها فصائل من الشيح ، وهو مجموعة من الحلف عالية من الملوحة (۲) فيزرع في الصحراء الجنوبية ، وحول السنجات والشسطوط مثمل شطعالية من الملوحة (۲) فيزرع في الصحراء الجنوبية ، وحول السنجات والشسطوط مثمل شطعالية من الملوحة (۲) فيزرع في الصحراء الجنوبية ، وحول السنجات والشسطوط مثمل شطعالية من الملوحة (۲)

الصيد البحرى والبرى في قابس:

اشتهر القابسيون بصيد الأنواع الجيدة من الأسماك مثل الحوت اللحم الطري (٤) والتونية، وهذا في الخليج ، أما الصيد في جميع أنهار قابس (٥) وجداولها حيث تكثر الأسسماك الممتسازة المكتنزة مثل البوري والقاروص والمحل والتونة واللاج والكحلا والطفاو ولحوصة والقساجوج ، وغيرها مما ذكره الإدريسي (١) ويساعد على ازدهار رصيده المناخ والملائم ونوع مياه الخليسج وخيرة الأهالي في الصيد أما الصيد البري أشهره صيد الكباش البرية والغسزال الصحراوي ، وحيوان الضب واللمط والنعام الوحشي (١) ،

البكرى: المسالك والممالك ج ٢ ص ٦٦٧

مصنع علت

<sup>(1)</sup> في الوقست الحسساضر تقسسترب مسسن حسسد اكتسساحات المخصصسة للحبسسوب الغذائيسسة ولا يخلو سمشروعات حكومي من مشروعات استخدام الأرض سواء أكان زراعيا أم رعوباً - ومن تخصيص مساحة معينة لزراعة النصة ، بسل إن الرعاة أنفسهم قد اقتطعوا لها المياء تحملها الدواب ، والحينة الحاكمة تشجع هولاء الرعاة ولألها تنظر إلى زراعة النصة كمؤشر استقرارهم على المسدى البعيد.

<sup>\*</sup> أنظر القيلاني تجارب إدماج البلو - كراسات تونسية ١٩٢٢ - ص١٥١٠

أنظر: صلاح الدين حميلة: السهوب - التونسية رسالة وكتوراة - معهد البحوث والدواسات الأفريقية ١٩٩٦م- ص١١٩٠

ودائما كانت توصف مياه قابس بالملوحة.

<sup>(1)</sup> الاستبصار: ص ۱۱۲

<sup>(</sup>۱) نزهة الشتان: ج ۱ ، ص ۲۸۹

٣٦ حاء ني آكثر من مصدر أنه " ما اجتمع في مائدة رجل ٣ أشياء متضادة المواضع إلا في مائدة من يسكن تابس : يجتمع فيها الحوت الطري ولحم الغمنيال العلري والرطب الجنع" "

<sup>&</sup>quot; الاستبصار : ص ١١٢ ، وأنظر السراج : الحلل ، ج (١) ، ص ٣٣١

وقد أفاض الشعراء في ذلك <sup>(۱)</sup> كما حفلت قابس بأنواع من الدواجن ، كالدجــــاج والأوز والبــط والحمام وقد كان أبو عميرة القاضي قد وصفها بأنها سيئة الجوار <sup>(۱)</sup> ، ووجد أيضا من الطيـــور الكركي أو الغرنوق جمعها غرانيق ، وهو صيد الملوك ، كذلك تربية النحل التي تكثر دائماً مــع وجود البساتين والرياضين وفاقت جودته عسل بونة وقسطنطين (۱).

## تأنيا: النشاط الصناعي في قابس:

إذ أردنا أن نتتبع تاريخ الصناعة في قابس ، فإننا نجدها قديمة منه الفينيقيين عندما اتخذوها مصرفا تجاريا لهم واستفادوا من وجود نبسات الفوه المدردار وقواقع المواركس واستخدموها في صناعة الصبغة وكما برعوا في تصبير الأسماك وتمليحها وصناعة سهفتهم (١) وصناعة أدوات الصيد المختلفة وغير ذلك.

أما بعد الفتح الإسلامي فالفضل يرجع إلى زيد بن حاتم في جعل كل صناعة في مكانسها وتنظيمها (°) ، وإعطاء الصانع حقه وتنظيم العلاقة بينه وبين صاحب العمل ، وقد نظمت كتب الحسبه والنوازل ، ذلك وحددت مسائل النفقات والملكية مراقبة الجودة ومنع الغش(۱) ، وتوريد حق الدولة في الجباية المفروضة وعدم تهرب أصحاب الحرف من دفع ما عليهم من أموال (۷) وإبعاد بعض الصناعات عن قلب المدينة منعا للضرر مثل صناعات الزجاج والطوب والفخرار ومدابغ الجلود (۱) ، وكان يشترط على أصحاب المصانع شروطا صحيحة محددة تحقق سلمة الصناع فيها ، مثل : سعة مكان المصنع وارتفاع سقنه (۱) ، ومن أجل الدقة كان هناك نظام الصناعة الأهلية ، أو مصانع الأسواق (۱۱) ، بمعنى القسم المعد الصناعة في الأسواق ، وقد يكون دكاكين لتبنى عن طريق السلطة الحاكمة ولها مواصفات خاصة كالشكل المربع على أن يحيط بها سور له باب واحد فقط الدخول والخروج وهذا للحيطة والتحكم. ويرتب بداخله أرباب كل صناعة فيقيمون به مقابل أجر مناسب (۱۱) كل مدة حسب الاتفاق ، هذه الأسواق المغطاة يطلق عليها مصطلح القيسارية وأعلها محرفة من الكلمة اللاتينية Caseria حيث كان الرومان

| يــــا حنــــة فـــاقت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صــــاهر حينالهـــــا الضيــــاب هــــا الضيـــاب هــــا الضيـــاب هــــا الضيـــاب هــــا الضيـــاب هـــاب الصيـــاب الصيــــاب الصيـــاب الصيــــاب الصيــــاب الصيـــاب الصيــــاب الصيـــاب الصيـــــاب الصيــــاب الصيــــاب الصيـــــــــاب الصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |
| مـــــن ســـــفن كالنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| * الشجاني : الرحلة ، ص ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| عمد بن شريفة : القاضي بن عميرة ، حيات ، ص ١١٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(T)</b> |
| عز الدين عمر موسى : النشاط الاقتصادي في المغرب ، ص ٢٠٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n          |
| حمال مختار : تاریخ أنریقیة العام ، ح (۲) ص ۶۶۸.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (6)        |
| ابن علاري : ح ١ ، ص ٦٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (*)        |
| ابن الأخوة : معالم القرية ، ص ١١ ، ٢٧ ، ابن عبدون رسالة في القضاء والحسبة ص ٢ إلى ص ٣٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1)        |
| حسن حسين عبد الوهاب ورقات في الخضارة ج ٢ ، ص ٧٧ ، ٧٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (4)        |
| حسن حسني عبد الوهاب ، ورقات ج (٢) ص ٧٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (A)        |
| حسن الباشاً : الفنون الإسلامية ، ج (٢) ، ص ٩٦٠ – ٩٦٠ وهم متنبس من النظام البيرنطي لكن ما يتلاءم مع الإسلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (5)        |
| المرجع السابق : نقس الجزء والصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (11)       |
| -<br>حسن حسنی عبد الوهاب ، ورقات ج (۲) ، ص ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (11)       |
| عبد المتعم ماجد : تاريخ الحضارة س ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (77)       |

لقد كانت الأسواق ومصانع الأسواق منسقة تنسيقا متشابها مثل أسواق القيروان<sup>(١)</sup> فكانت عبــــارة عن صف متصل على الجانبيين يعمل بينهما ممر معقود السقف بالأجر أو الحجارة ، وتوجد مصطبة حجرية ممتدة على كل صف يجلس عليها المشترون(٢) ، انقسمت تلك الأسواق السي قسمين أحدهما للصناعة اليدوية حيث يعمل أصحابها لتحويل الماد الخام إلى مصنوعات ، والقسم الآخر على هيئة أسواق للبيع وعرض المصنوعات والسلع المعدة سيسواء مسن دور الصناعسة القريبة أو مجلوبة من الخارج <sup>(٣)</sup> .

وكمان عدد المعاملين بهذه الدور أكثر من البائعين وقد يمند العمل في الأسواق إلى ساعة متـــــأخرة من الليل ، حيث إن العاملين يتناولون طعامهم في أحد المطـــابع الموجــودة بــالقرب منــهم أو يحضرون طعامهم معهم لأنهم لا يرجعون إلى منازلهم إلا في المساء أو الليل(1) وهمم يعملون كمجموعات متعاونة مع بعضهم البعض لإيجاد سلع جديدة أو تطوير صناعة جديدة ، وكان اجتماعهم دائماً في مكآن واحد مثل المخصص لهم في السوق المستوفة أو في حوش نفس منزل الصانع أو رئيسهم لذا تسمى الصناعة المنزلية أو الأهلية (٥).

وفيها يحضر العاملون بها الخامات اللازمة من الأسواق ويقومون بتصنيعها ثم يبيعونـــها مسرة أخرى بسعر أغلى ، وبديهي ألا يستطيع الولاة الاشراف الكامل على هذه الدور كما أن أصحابها لا يتحملون الأعباء التي يتحملها دور الصناعة المعترف بها مثل الإيجار والضرائـــب ..الــخ ، وهذا يفسر وجود صناعات رخيصة الثمن كذلك يفسر السر في انتشار هذا النظام في كل مسدن

أما دور الصناعة الموجودة داخل الأسواق المغطاة فكانت تخضع لإشراف الولاة ، وأحيانا كثيرة كانت ملكيتها تعود للدولة أو الأصحابها فقد كان هناك من يقوم ببناء دكاكين ويؤجرها لغيره بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة (٧).

# عوامل ازدهار الصناعة:

# ١-الأمن والاستقرار السياسى:

الذي كان موجودا رغم حدوث الثورات في بعض الأحيان ، فيعد أن استقرت الأوضاع في قابس بعد الغزوة الهلالية وتملك العرب من بني جامع الهلاليين ، ازدهرت الحياة الاقتصاديـــة من زراعة وصناعة وتجارة <sup>(٨)</sup>.

٢ - توفر المواد الخام:

الأولية اللازمة للصناعة ، وتلك موجودة في قابس حيث تزرع فيها احتياجات السكان من المأكل والمشرب والملبس <sup>(٩)</sup>.

يروي البكري : أن الخليفة أمر بترميم أسواق التيروان المسقوفة في عام ١٠٥هـ ، وكان سطحاً مقفلاً به جميع المتاجر والصناعات ، المسالك ، ج (٢)

صالح المللول : التحكم في استعمالات الأراضي في المدينة ، نلوة انقرة سنة ١٤٠٤هـ ، ص ١٨١.

حسن حسنی عبد الوهاب ، ورقات ، ج (۱) ، ص ۵۸. (T)

الدباغ : معالم الإيمان ، ج (٢) س (٢٨)

نِ ذَلَكَ أَنظَر الدباغ ، ج (٢) ، ص ٩٢ /ج(٣) ص ٢٧ – ٢٨ / ج (١) : ص ٢٢٠. (\*)

حسن حسني عبد الوهاب ورقات ج (٢) ، ص ٧٢.

المصادر السابقة نفس الصفحات. (1)

النجان: ص ٨٦ - ٩٦ -

الإدریسی : ج (۱) ، ص ۲۷۹ وما یلیها،

4

٣-زيادة متطلبات الجيش والأسطول:

ولقد اتضح ذلك أيام بنى جامع عندما شرعوا في بناء السفن للتجارة والحرب ، كذلك دعموا الجيش والأسطول (١) الأمر الذي أدى إلى عمل الكثير من المصانع المتخصصة لتحقيق هذا الهدف (٢).

# ٤ - الحياة الاجتماعية:

ووفرة العاملة ، نعمت قابس بحياة اجتماعية متكاملة ، فالبدوي لا يستغني عن السزارع الذي يزرع له ، وهذان لا يستغنيان عن الصانع ، وهو بدوره لا يستغني عن التاجر الذي يسوق له إنتاجه وهكذا ...

وهؤلاء لا يستغنون عمن يحرسهم أو من يصنع لهم أسلحة للزود عن ممتلكاتهم ، السبى جانب الولاة والوزراء والأمراء  $\binom{7}{1}$  الذين يحتاجون إلى من يسد حاجاتهم من حيث المساكل والملبس وحاجات قصورهم إلى جانب المرفأ  $\binom{1}{2}$  والصحراء  $\binom{1}{2}$  حيث يعد الكشيرون سواء للتجارة أو الاستقرار ، يرى ابن خلدون  $\binom{7}{1}$  أن الكسب يمثل قيمة العمل الإنساني ويزداد الكسب تبعاً للعمل والجهد كما أن ضم الخشب مع النجارة وأيضا الغزل مع النسيج والحياة والحياكة والتطريز  $\binom{7}{2}$ .

# الصناعات الرئيسية:

ترتكز الصناعات الرئيسية في قابس على عدة محاور رئيسية أهمها:

١)صناعات كثيرة قائمة على زراعة:

مثل النسيج وبخاصة الحرير الذي ليس له مثيل في أفريقية  $^{(\Lambda)}$  ، وعصر الزيتون وعمل السكر من القصب – تجفيف التمر وحفظه في دنانات وعمل العجودة وتجفيف أصناف من الفواكه...

٢) صناعات متعلقة بالمصايد:

مثل تجنيف الأسماك (١) وتمليحها وصناعة الشبك وقوارب الصيد.. إلخ.

٣) صناعات قائمة على التعدين:

مثل تجفيف الملح من السبخات (١٠) وصناعات من الحديد والخشب كالأسلحة وأدوات القتال وغالباً ما يكون أغلبها على حسب طلب السلطات الحاكمة، كذلك صنع السنج والموازين ، واشتهرت قابس بالميزان القابسي في أسواقها (١١)

٤) صناعات قائمة على الحيوان:

مثل دبغ الجلود المشهورة في قابس وغزل الصوف ، مصنع الملايس والسجاد (١٦)

<sup>(</sup>۱) المر السابق.

<sup>(</sup>١) هذه الصناعات كانت دائماً صناعة أصحاب السلطة أنظر : الثجاي ص ١١٣٠

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup> الثجان : س ۹۹.

<sup>(</sup>۱) البكري: ج (۲) ، ص ٦٩٦.

<sup>(</sup>٥) الاستبصار: ص ١١٣

<sup>(1)</sup> المتلمة ، ص ٣١٣.

۲۹ المدر السابق – نفس الصفحات.

<sup>(</sup>٩) اليعقوبي : البلدان ، ص ٢٥٤

<sup>(</sup>۱) الإدريسي : ج (۲) ، ص ۲۷٦

<sup>(</sup>١٠) الشجاني : ص ٨٦ - ١٠٤ مثل أيام حجم بنيي جامع عندما عملوا حيشاً لمم وأسطولاً حربياً وبحارياً.

<sup>(</sup>١١) بشير يوشع: وثائق تجارية من عنامس - ص ١١

<sup>(</sup>١٢) الثجان: نفس الصفحات، والإدريسي بقية ص ٧٣.

## صناعات أخرى:

وهي صناعات بيئية وريفية قائمة على المنتجات الطبيعية في قابس مثل صناعة المعمار، مثل قطع الأحجار وتهذيبها قائمة على قطع بمقاسات مختلفة ، وكذلك الآجر وصناعة الصبغات المختلفة القائمة على بعض النباتات مثل نبات الفوة (١) وصناعة نسيج البيزمون الدني اختصت به منطقة قابس وطرابلس (١) ويصنع من اللحاء الطري للخروع ، وصناعة الورق من نبات الحلفا البرية واللوئس المشهورة به قابس وجربه منذ زمن بعيد (١) وصناعة قامت على سعف النخيل والبوص مثل الأسبته والقف والحقائب (٥) وصناعات أخرى مثل تسفير الكتب خاصة كتب الفقهاء المذاهب المنتوعة مثل الإباضية (١) وصناعة الأنوال وكل ما يلزم من أدوات الصناعة المختلفة وصناعة سروج الخيل والإبل والبغال وصناعة النحل والغربال لتنقية الدقيدة من الشوائب (٧).

## صناعة الحرير:

از دهرت هذه الصناعة في قابس إلى وقت الإدريسي (١) ، " وكان بها – فيما سلف – طرز يعمل بها الحسن." وأخفق الموحدون في إحياء تلك الطرز في قابس على الرغم من نجاحهم في إنعاش إنتاج الحرير بها / يتضبح من قول الإدريسي (١) أنه كان بها طرز – فيما سلف – كلمة طرز تعنى دور الطراز وهناك نوعان من الطرز ، طرز الخلافة والطرز الأهلية (١١) ، وبما أن حرير قابس من أطيب أنواع الحرير و لا يعمل إلا بها في كل أفريقية (١١) ، فمن المؤكد أن طرز قابس كانت تابعة للخلافة وتصنيع ما يلزم الخلفاء وقصورهم من الحرير (١١)، ولا تخبرنا المصادر عن مكان دور الطرز ومصانع الحرير ودور الطراز الخاص بالخلفاء ، لكن الإدريسي (١١) أشار بان قصر سجة وتلك المدينة الصغيرة المتحضرة التي تبعد عن قابس بثلاثة أميال ، وبها من ناحية البحر – مثل قابس – سوق وباعة وحريريون كثيرون (١٠) غلا أننا نلاحظ توقف صناعة الحرير في قابس ، ولم يذكر أي من الرحالة الذين زاروا قابس خلل قيام الدولة الحفصية أن بها دورا للطراز على أن عثمان الكعاك (١٠) ذكر أن جالية أنداسية قد استوطنت تستور على تنهر مجردة في أو خر الدولة الحفصية وقاموا بزراعة أشبجار التوت في تلك

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل الأول من هذا البحث ص - ويستخدم في بناء الدور والنازل في قابس: البقلوطي: العمارة السكنية في الجنوب النونسي-جملة المسائورات

<sup>(</sup>٦) هذه الصناعة تديمة جداً وهي ضمن أهداف الفينيقيين منذ وطأوا هذه الأرض

أنظر : موسوعة تاريخنا ، ج ٣ ، ص ١٠٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الوسبان : ورنة ٨٤ .

<sup>(4)</sup> قيل عن منطقة قابس جربة أنه آكلي اللوتس – المرزوقي: قابس جنة الدنيا ٢٤-٢٠

<sup>(°)</sup> وهذه غالباً ما تكون على ضفاف الألمار وتمتاز بها قرية سنى - المرجع السابق ص٧٣٠

<sup>(1)</sup> المخطوط السابق: ص 121.

Revault Art traditionnal de gabes P. 83.

<sup>(</sup>٨) الادريسي نزهة: ج ٢ ص ٢٧٩ - صاحب الاستبصار ص١١٢-١١٣

<sup>(</sup>٩) عز الدين عمر موسى : النشاط الاقتصادي .. ص ٢١٧.

<sup>(</sup>۱۰) الصدر السابق - نفس الجزء و الصفحة

<sup>1)</sup> البكري: المسالك: ج ٢ ، ص ٦٦٧.

١٦) كانت قابس أيضاً تمنع بالقصور والدور الفحمة للولاة والنواب ثم خلفاء بني حامع الهلالين ووزارتهم وكبار القوم من التجار واليهود وغيرهم .. ألح.

<sup>(</sup>١٦) نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>١١) يستعمل الإدريسي هذه الكلمة بعمومية ، فقد يعني كما تاجر الحرير والصناع وكل من بعمل كما من أول القائم بعمل دود الغز.

<sup>(</sup>١٠) عشمان الكماك : الخضارة العربية في حوض البحر المتوسط - ص ٧٧.

المنطقة ، ومن ثم أحيوا صناعة الحرير فيها ، حيث قاموا بنسجه وتطريزه ، وقد اكتسب حريرها شهرة عظيمة سواء حريرا خالصا أو مخلوطا بالصوف

واقد كانت تونس تقوم بصناعة المنسوجات من الحرير الخالص المرسل إليها من قايس والمخلوط بالقطن أو بالصوف الأبيض الناصع ، وتصنع من هذه المنسوجات الملابس العالم التي تباع للطبقات المتيسرة ، ويطلق على الثياب المصنوعة من هذه المنسوجات اسم " السنساري " (١) .

كما اشتهرت مدينة قفصة غرب قابس بصناعة أنسجة الحرير الجيد امستورد من قابس ، وبمدينة طرابلس ، حيث كان قوم فيها حوالي مائة وخمسون صناعة من هذه الصناعات (١) وقد ظهر نوع من الثياب في أفريقية يسمى بالثياب الرفيعة الملوكية بمدينة صفاقس وقابس ويصنع هذا النوع من النسيج المأخوذ من حيوان مائي ينمو على حجارة في قاع البحر المتوسط على هيئة كمائم شبيهة بالبصل بأعناق في أعلاها ، ويغوص الغواصون في البحر ليخرجوا هذه الكمائم ، ويتم نشرها في الشمس حتى تتفتح هذه الكمائم ، ويظهر وبرها فتمشط ، تؤخذ لتعسزل وتصنع منها الثياب الملوكية المختمة وغير المختمة ، وكان يباع الواحد من تلك الثياب بمسائتي دينار ، ولندرة هذه الثياب حرم الخلفاء في أفريقية حملها إلى البلاد المجاورة (١) وقد صاحب ازدهار صناعة المنسوجات بأفريقية ازدهار صناعة أخرى متصلة بها هي :

#### صناعة المنسوجات:

فقد عرف السكان الألوان الأساسية والمركبة من أحمر واسود وابيض واصفر وجوزي – مركب الأخضر والأسود – ومن مواد الصناعة النيلية والقرمز والزعفران <sup>(٤)</sup> والفوة أو الدردار.

وقد اشتهرت مدن أفريقية - وبخاصة قابس - بالصباغة وأنقن الصناع صباغة المنسوجات والجلود ، فقد كانت هي وتوزر مركزا لصباغة المنسوجات ، فقد ذكر الثجاني (٥) عسن وصف النتشر بها أن الصباغين يجتمعون فينشرون الثياب الملونة والأمتعة الموشبة على الأشجار بجانب الماء بعد وضعها فيه ، فيمتلأ المكان بهذه الثياب فيتخسل للناظر أنها روض تفتحت أزهارها.

وتتفاوت أسعار الأصباغ بتعدد ألوانها ، وذلك التفاوت إما الصعوبة تركيب تلك الألوان أو لعدم وجود مادتها مما يوجب استيرادها (٦).

وهكذا نجد أن سكان منطقة قابس وبلاد الجريد قد اكتسبوا منا ومسهارة في صناعة المنسوجات وصباغتها بالألوان الزاهية البسيطة والمركبة ، مما جعل الصسانع يحسرص على وضع خاتمه على ما يصنعه حرصا على عدم تقليده أو سرفته (٧)

د. عبد العزيز الدولانيلي : مدينة تونس ص ٦٩.

<sup>°</sup> عثمان الكماك : الحضارة العربية ، ص ٧٧.

<sup>(1)</sup> انظر: وصف ابن سعيد الذي شاهده في كتاب القلقشندي: صبح الأعشى ج(٥) ص ١٠٤.

التلتشندي : صبح الأعشى ، ج (٥) ، ص ١٤٢.

<sup>(°)</sup> الثجان: الرجلة، ص ١٥٨.

۱۱ د./ عز الدين أحمد ، النشاط الاقتصادي ، ص ٢٣١.

۲۰ الصفاقسي: نزهة النظار: ص ۲۰.

التمر: يصنع العرب والبربر في قابس التمر بوضعه في دنانات  $^{(1)}$  وحفظه مدة من الزمن شم يفتحونها فيجدون تحت فوهتها عسلاً جنياً  $^{(1)}$  فيستغيدون منه كما يفصلون نمسوى المتمسر لعلمف ماشيتهم  $^{(7)}$  ثم يصنعون العجوة من التمر.

صناعة الزيوت والصابون:

انتشرت صناعة واستخراج الزيوت من المحصولات الزراعية وخاصة من الزيتون في مدن أفريقية إلى جانب قابس

الزيتون :

اشتهرت قابس كمركز واسع لاستخراج الزيت الزيتون وحفظه فتغلبست على شهرة صفاقس في ذلك كثرت معاصرات الزيت في أنحاء قابس وواحاتها مثل الزارات كنانة ، حامسة قابس ، شانشو ، واحة ذريق (أ) مما يدل على وفرة كفياتها في قابس فكسثرت المعاصر التي تعصر الزيتون استخلاص وتعمل في استخلاص زيته وتجهيزه (٥) ، ثم إلى جانب ذلسك حفظ الزيتون الذي كانت صناعة من الأسباب الأساسية لمغزو الرومان لأفريقية (١).

وقد تقدمت قابس وباقى الصناعة الزيتية منذ عهد الرومان الذين استعمروا أفريقية ، وقد الشتهرب بزيوتها الجيدة الزكية الطعم والرائحة وكان لزيت الزيتون أهمية كبيرة إذ يعتبر مسادة غذائية هامة لكثير من السكان ، إلى جانب الاعتماد عيه في إضاءة المنازل والقصور والطرقات

والأُسُواق ، وكذَّا الاعتماد عليه في صناعة الصابون.

وقد اتبع أهل قابس طريقة العصر أو الطحن المتبعة في الإريقية بصفة عامة لإستخراج الزيست الزيتون وقد انتشرت المعاصر في أفريقية ، وكثيرا ما تكون هذه المعاصر تحت الأرض ، وهي عبارة عن رحية من الحجارة الصلاة القوية التي تصنع من حجارة مدينة المرو - يحركها دابسة من الدواب - الحمير والبغال - حتى يصبح الزيتون كالعجينه ثم يقوم الرجال الضغط على هذا العجين المهروس بسواعدهم فيتصبب الزيت منسه في أوان خاصة به (١) إنن فالقابسيون والصناقسيون من صناع زيت الزيتون منذ القدم ، ففيهما أهم مراكز عصر الزيتون في أفريقية، والصناقسيون الذي كانت المراكب تحمله إلى بلاد أوروبا لشهرته العظيمة (١) على أن الثجاني (١) قد نفى وجود أشجار الزيتون بصفاقس ويرجع سببا ذلك إلى الأعراب الذين أفسدوا غابة الزيتون الموجودة بها واقتلاعهم أشجارها ، لكم الحفصين قد عملوا على تطويسر زراعة الزيتون بها ، فيغرسوا أشجار الزيتون بالقرى المجاورة لقابس (١٠) فانتعشت زراعة الزيتون بسها مرة أخرى ، ومن ثم انتعشت صناعة عصر الزيت كذلك انتشرت معاصرة الزيت بجزيسرة مرية أخرى ، ومن ثم انتعشت صناعة عصر الزيت كذلك انتشرت معاصرة الزيت بجزيسة جريه (١) حيث الزيت الطيب النقى الذي يعم سائر مدن أفريقية وكذلك بمدينة سوسة (١)

<sup>(</sup>۱) آنیة من الفحار -- تشتهر قابس بصنعها،

<sup>(</sup>۲) تح الإدريسي : نزهة .. ج (۲) ص ۲۷۹،

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> إدريسي: النولة المنهاحية ج (٢) ، ص ١١٣.

<sup>(1)</sup> أنظر الخريطة ، وأنظر المرزوقي قابس ، ص ٢٤

<sup>&</sup>quot; المعدر السابق: نفس الجزء والعندة

<sup>(1)</sup> الوزير السراج الحلل السندسية ، ج (١) ، ص ٢٣١٠.

٣٠ الشجان: الرحلة، ص ١٣٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> بحهول ، الاستيصار ص ١١٦

<sup>(</sup>٩) الشجان، الرحلة، ص ٦٨.

<sup>(</sup>١٠) الثجان: الرحلة ص ١١٩

١١٦ النجان : الرحلة ص ١٣٢

وقفصة حيث معاصر الزيتون التي يوجد بها الزيت جيد المذاق جميل اللون. (٢) أما صناعة الصابون فقد توافرت عوامل قيامها في قابس ومدن أفريقية ، ويذكر هـذا أن كميـة الإنتاج الكبيرة من الزيت خلال عصر بنى حفص أدت إلى ازدهار صناعة الصـابون بنوعيـة الأسود والأبيض ، على أن صناعة الصابون الأبيض كانت محرمة على السكان ، وكان يصنع في مكان معلوم بتونس بأمر من السلطان الحفصي و لا يباع إلا فيه حتى جاء السلطان أبو فارس عزوز - كما سبق الذكر واباح صناعة الصابون الأبيض للعامة (٢) ، كما اشتهرت جريه بعمـل الزيت الجيد بعد صناعة تجفيف العنب (الزبيب).

# صناعة الروائح والعطور:

اشتهرت مدن أفريقية ، وبخاصة قابس لانتشار البساتين والورود بها ، بصناعة العطور والروائح المختلفة لاهتمام أهلها بالتطيب وتعطير أنفسهم بالروائح الجميلة ، ولذلك اشتهرت مدينة قفصة غرب قابس بصناعة ماء الورد  $\binom{(3)}{2}$  ، واستخراج البنفسج  $\binom{(9)}{2}$  كما برع أهلها أيضافي تقطير الروائح ومن حسنها وجودتها كانت تصدر إلى مصر  $\binom{(7)}{2}$ .

# صناعة السمن والجبن:

كانت هذه الصناعة تقوم أساساً على وفرة الماشية والأغنام واليت تدر كميات كبيرة مسن الألبان التي تصنع منها السمن والزبد والجبن ، وقد اشتهرت مدينة قابس بكثرة سمنها نظسرا لكثرة مواشيها ، وكانت كميات كبيرة منه تنقل إلى تونس وجزيرة جريه وكل السواحل الأفريقيسة من كثرته ووفرة إنتاجه.

## المصنوعات الجلدية:

وهي تعتبر من الصناعات الهامة في قابس بعد صناعة المنسوجات وعصر الزيتون وتشكل المصنوعات الجلاية نسبة كبيرة من صادرات قابس ، والمصنوعات الجلاية تعتمد أساسا على وفرة الثروة الحيوانية والتي توفرت في قابس نظرا لإنتشار المراعي الخصراء به ، وسبب وفرة هذه المادة الخام يتم تصدير الجزء الأكبر منها للخارج ثم الاستفادة مسن الفائض والباقي في تزويد الصناع كالحذائين والسراجين بحاجتهم لصناعة الأحذية التي ينتعلها الجنود والصباط وشيوخ الأعراب ، وكذلك صناعة المتعال والسروج وجلود الكتب (٢) وقد اشتهرت قابس وقفصة بدبغ الجلود ونقشها وزخرفتها (٨) واشتهرت تلك الجلود بطراوتها ورائحتها الزكية وإلى هذه المدينة ينسب جلد الوعل (الروي) الذي تصنع منه نعال شديدة الليونة والمتانة ، وهي عريضة النعل لكي يتمكن لابسوها من تجديد نعال الحذاء عدة مرات (١) كما اشتهرت بدبغ الجلود وخاصة جلود الأغنام والماعز ، ولجودة جلدها وليونته ورقته وصف " بأنه كالحرير"

<sup>(</sup>١) الصفاقسي: نزهة النظار، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) الحسن الوزان ، وصف أفريقية ، ص ٥١٥ ، ٤٧٨.

<sup>(</sup>n) الترجمان ، تحفة الأربب ، ص ١٤.

<sup>(</sup>۱) بحهول ، الاستبصار ، ص ١٥٤.

<sup>(&</sup>quot;) القلقشندي ، صبح العشي / ج (٥) ، ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>۱) يجهول ، الاستبصار ، ص ١٥٤.

۳ د. / عبد العزيز الدولانيلي ، مدينة تونس ، ص ١٩٠.

Revault : j` est trachlnonnch tunis jz 5

<sup>(</sup>۱) · الإدريسي : نزهة ج٢ - ص٢٨٦

التلقشندي ، صبح الأعشبي ، ج (٥) ، ص ١٠٧.

مدابغ الجلود:

صناعة الجلود قديمة وأهل قابس متمكنون فيها وهم يستعملون مادة القسرظ (١)، وهسم ينتجون الكثير منها حتى أنها تعم أكثر المغرب وهي مصنوعة بطريقة جيدة وتأتي مــن طيـب الرائحة ونعومة الملمس (٢) مثل حال الأديم الجرش (٢) ، ما لم تحدثنا المصادر عن المصانع أو الدور التي كانت تدبغ فيه تلك الجلود لكن من الواضح أنها كانت بالجانب الغربي من الأســـواق خارج قابس بحيث يصنع ويعرض فتنوح رائحته ، وكذلك وجدت صناعات محلية عرفت بها قابس كصناعة السروج (٤) وما يوضع على ظهور وجوانب الدواب وغالبا ما يشتغل بها البربر والمعرب الذين يسكنون الأرباض والبادية (٥) حيث تكثر الإبل والبغال والخيول الأصيلة. (١)

صناعة الورق والأحبار:

اهتم أمراء قابس وخاصة الحفصيون اهتماما كبيرا بتنشيط الحياة العلمية فقساموا ببنساء المكتبات واقتناء الكتب ، ولقد بلغت الحركة العلمية درجة عالية من الرقى والتقدم فــي عــهد السلطان أبي زكريا الحفصي ، مما أتاح الفرصة لصناعة الورق والأحجار لتنهض ، وأصبحت أماكن صناعتها وبيعها تحتل الأماكن القريبة من الجامع الكبير ، وقد عرفت أفريقيـــة صناعــة سوق خاصمة للوراقين تتوفر بها جميع الأدوات اللازمة للكتابة من أحبار وورق وخلافه ، وقسد أشار ابن دينار (أً) أن أبا بكر قد باع الكتب - التي بالقصبة والتي جمعها الأمير أبو زكريا يحيى في سوق الوراقين بمال جزيل .

كما اشتهرت رباطات قابس بكثرة الورق بدليل كثرة النساخين فيها (٩) وحمل الكتب الدينية مـــع

صناعة الزجاج والخزف :

ازدهرت صناعة الزجاج والخزف في قابس ومدن أفريقية ويرجع ذلك إلى نهضة حركة البناء وإقامة القصور والجوامع وما يستلزم نلُّك من تزويد هذه المنشآت بآلقناديل والزجاج.

وقد اشتهرت قابس وجريه وتونس بصناعة أوان للماء من الخزف والتي كسانت شديدة البياض وغاية في الرقة (١٠) وكان يصنع أيضا الخزف الجيد بمدينة قفصه خاصة أوانبي الماء التي تعرف باسم الريحية وهي أوان رقيقة بيضاء (١١) ، ولقد كان لجزيرة جريه شهرة كبيرة في صناعة الخزف لانتشار الصلصال اللزج حول الجزيرة وتميزت بصناعة الألوان الخزفية للزيت والماء ، وكانت تصدر إلى تونس وطرابلس من جودتها وحسنها(١٢).

<sup>(</sup>١) القرظ شحر ينبت في بلاد العرب وتوخذ أورلقه ليدبغ 16 الجلد - المعجم الوسيط ج٢ - مادة قاف.

<sup>(</sup>۲) الأدريسي نزهة المشتال: ج١ - ص ٢٨٠

٢٦) وهي مشهورة بنوع من الجلد لا يضاهيه جلد آخر – المعجم الوسيط ج١- مادة حيم.

Revault J les Arts .... ibla v.6 1851 P 160-168(1)

<sup>(\*)</sup> ابن حوقل سورة الأرض ص٧٠-٧١

<sup>(1)</sup> رسالة الجرسيقي في الحسبة ت.ح levi provensal ص٥٦-٢٥

حسن حسن عبد الوهاب ، ورقات ، ج (٢) ، ص ١٦٤.

ابن دينار : المؤنس ، ص ١٣٤.

الغويين : عنوان الدراية ، ص ١٢٤ ، ١٢٤. (1)

ابن أبي دينار : المؤنس ، ص ١٦ ، دائرة المعارف ، ج (١) ، ص ٣٤,

الحسن الوزان ، وصفت أفريتيا ، ص ١٥. (11)

القلقشندي : صبح الأعشى ، ج (٥) ، ص ١٠٨.

نظراً لترسب الطمي الجيد الكثير حول الجداول والوديان (1) ، وانتشرت في باقي البلاد الأفريقيــة فصبغت الأواني المزجية بخطوط ذهبية (7).

وكان الصناع بارعين في صنع الفسيفساء منذ القدم حتى أنه يمكن معرفة حضارة أفريقية القديمة من خلال آثار القطع التي وجدت حول قابس  $^{(7)}$ ، وكذلك الزليج المدهون لفرش الدور وهم يقيمونه مقام الاخام، وكذلك صناعة الزجاج الراقي والخزف الأبيض الذي اشتهرت به قابس وقفص ويعرف باسم الربحية  $^{(1)}$ ، ومثله مثل الصناعات الأخرى مثل القرميد  $^{(0)}$ .

وقد أدخل الأندلسيون صناعة الزليج (القيشاني) ، إلى أفريقية ، وقدر برع سكان أفريقية في صناعة الزليج بجميع أشكاله ، وكان يستخدم في قصور الحفصيين ، وفي القسرن الخسامس عشر الميلادي – التاسع الهجري – ظهر رجل أندلسي اسمه قاسم الجليزي " أبتدع الزليج ذا الزخرف البارز (٧).

## صناعات بيئية قديمة:

كانت بقابس صناعات قديمة مثل صناعة البسط وهي تعني صناعة سسجاجيد وأغطيسة وثياب ، وهي من الصوف تسمى صناعة المرجوم  $^{(\Lambda)}$  وهي صناعة بربرية أولية ، تسم أدخل البيزنطيون صناعة سجاد عالي الوبر متوفر الزخارف الخاصة به $^{(1)}$  ، ثم أدخل العرب صناعسة السجاد العربي الذي يشتمل الزخارف الهندسية المستقيمة المنتحية والزخارف النباتية والحيوانيسة، وأفضلها الذي يصنع من الصوف ذي الألوان الطبيعية  $^{(1)}$ .

ثم صُدرت تلك الصناعة إلى الآفاق كصناعة تقليدية اشتهرت بها قابس وجريه ومـــدن أفريقية ثم صناعة الأغطية (١١).

وتلك الصناعة يمزج بخيوطها الحرير . ومجلس التويزة - كما هو معسروف بعكس عدات جنوب أفريقية وقابس - فالنساء يجلس في مكان فسيح أو حوش منخفض ليعملن عملا تكامليسا ليخرج المنتج في أبهى صورة ، فهنا نقل الصوف بمعزل يدوي (١١٠) ثم غسله وغزله بسالمغزل ، ثم تتسجه على نول مكون من قائمتين على خشبه عريضة ترتكز على الحائط وترتسب الخيسوط طوليا وعرضيا ، وتجلس المرأة لتعمل بهمة مستخدمة أدوات مثل (الكرداش والمشط والقاريمسة

<sup>(</sup>١) الثجاني ، ص ٨٦ ، ابن سعيد : بسط الأرض ، ص ٧٩

القد ظلت هذه الصناعة إلى اليوم ، وحصلت جربه على المركز الثالث عالمياً هذا العام في معارض ألمانيا ( برنامج على تناة تونس الفضائية ).

<sup>(</sup>٦) عز الدين عمر: النشاط الاقتصادي: ص ٢٥٤.

<sup>(1)</sup> أنظر: المنجى النيفر الحضارة التونسية من خلال النسيفساء

<sup>&</sup>quot; الرجع السابق: نفس المفحة

<sup>(</sup>٦) الاستبصار: نفس الصفحة.

۳۱ أخمد بن عامر الدولة الحفصية ، ص ۹۷ ، ص ۱۱.

<sup>(</sup>٩) المرجوم: هو المرقوم، ولكن ينطقوها بالجيم مثل قابس تنطق حابس باللهجة المجلية وكلمة المرقوم تعنى بها بعد طريقة العمل ومساحته بالأرقام على الدول ويمسى الصانعة بالرقام أو الرجام.

Hesperisi Le Reggame Tom V. 1922, P3 73. انظر

٩٠٠ عثمان الكعاك : الحضارة العربية في حوض المتوسط ، ص٧٧.

المرجع السابق ، نفس المكان ، وقد وصف الثجان ص ١١٣ أصواف جرية بالمعمورة.

أن نفس المرجع ، هذه الأغطية حملت أسماء علية اشتقت منها الأسماء الأجنبية مثل المحشاة والمطرح ومطرز وبالغرنسية Matclas والوسادي بالأسسبانية Almo hada وبالنونسية المحدة - وتسمى غطاء الغراش بالغراشية ، و في بعض لهجات جزر المتوسط Lacama من الإقامة بطرح الأول فيمسسور قامة : أنظر : نفس المرجع ، نفس المكان.

<sup>(</sup>۱۳) العقبان : عتبة الذاكر ، ص ١٤٣.

والتومة) (١) ، وهناك لجانبهم دائما امرأة عجوز تحكى لهم الأقاصيص وتصنع لهم المشروبات الساخنة والأطعمة حتى لا يحسسن بإرهاق أو تقوم بتدفئة المكان في الشتاء بواسطة الكانون (١) كذلك وجد في الأسواق المخصصة رجال يعملون هذا العمل مثلما في أسواق جريسه والحامسة ويصنعون البسط (١) ، والمرجوم والجبة والبرنوس والباح نوع مختلف الأغطية.

صناعة العاجيات أوسن النيل ( الغيل أفريقي أو أسيوي) وهو موجود قرب قابس ( السناعة العاجيات أوسن النيل ( الغيل أفريقي أو أسيوي) وهو موجود قرب قابس ( السناعة كانت تلك الصناعة تمتاز بها أفريقية وبخاصة قابس ، وتجلب القوافل الآتية من السنودان سمد الفيل والعاج ، وبعض مصنوعات العاج ، متمر بقابس ولا تسعفنا المصادر بمعلومات عن هذه الصناعة سوى جلبها من السودان ، وصناعة العاج موجودة عن الخراطين بسنوق الخراطين بتونس و ونظرا لوجود غابات حول قابس ، فمن المؤكد أن الصناعات الخشبية قد قامت بها مثل السفن ، وقد كان للحسن بن يحيى مركب يسميه نصف الدنيا ( أ ) كذلك صناعة الاسلحة ، فقد ورد ببيت شعر أورده الثجاني أن بنى جامع حكموا قابس بالمشرفيات والقواطع ( ) كذلك المجانيق وغيرها ( ) .

## صناعة السفن والمنجنيق:

تعتبر صناعة السفن من أهم الصناعات التي قامت في قابس وباقي مدن أفريقية ، سواء كانت للحرب أو للتجارة والصيد ، وقد ارتبطت هذه الصناعة بطبيعة موقع قابس البحري وكثرة جزرها ومجاورتها للبلاد المسيحية الأوربية التي كانت تشن عليها الغارات كثيراً.

وقد تركزت صناعة السفن في مدينة المهدية وتونس حيث وجدد بها داران لصناعة السفن والمراكب - هذه الصناعة ربما كانت أيام بنى جامع لوفرة الأخشاب في غابتها وكترة الزفت والقطران في جبلها ، وتوجد بها دار لصناعة المراكب وإنشاء السفن.

وأبرزها سفينة رافع التي كانت تشكل خطورة على سفن بني زيري ، كما نجد صناعية السفن أيضا في قصر محرس شمال قابس ، ونتيجة هذه الصناعة أصبح معظهم سكانها مسن البحارة الذين يخرجون على مراكبهم (١) ويجوبون الخليج طولا وعرضا ، ومن المحتمل أن هذه هي دار الصناعة لبني جامع.

وقد ظهرت أيضا صناعة الألواح الخشبية المصنوعة من الخشب والتي تستخدم في صناعة الأثاث وغيرها من الصناعات التي قامت على الأخشاب كهياكل السروج (١٠) والأقلم (١١) وقد ظهرت صناعات أخرى في قابس وأفريقية ، منها صناعة الشمع الذي يجلب من الجبل ، جبل قابس والذي يمتد إلى طرابلس ، وظهرت المكاحل والإبر والأقفال ، وكذلك صناعة الحلفا (١١) أما صناعة المجوهرات وحلى الزينة في قابس كانت تتركز حول الجامع الكبير كمنافي تونس (١) وقد استخدم الحديد في صناعة بعض الأدوات البسيطة كالمقصات والسكاكين

- Revoult L'art traditional en tunnise, P.2:14.
  - Revault les mêmes. (7)
    - P. Précedent. (7)
- عثمان الكماك : الحضارة العربية ، ص ٨٣ ، وقد حلب القائد الفرطاحني الفيلة من السودان للهجوم على رومة وكانوا في قابس.
  - (") الرجع السابق ، نفس الصفحة.
  - (۱) الشجان : الرحلة ، س ١٠٣٠
    - (۲) المصدر السابق ، ص ۱۰۲.
    - (١) نفس المصدر ، ص ١٠٩٠
  - (١) الحسن الوزان ، وصف أفريتيا ، ص ٤٦٦٠
    - (١٠) أحمد بن عامرة اللولة الخفصية ص ١٧.
      - (۱۱) ابن سعيد بسط الأرض ، ص ٧٧.
  - (١٢) أحمد بن عامر ، الدولة الحفصية ، ص ٩٧.

تونس<sup>(۱)</sup> ولقد استخدم الحديد في صناعة بعض الأدوات البسيطة كالمقصات والسكاكين ومقابض الأبواب والمطارق والمحاريث والسلاسل والشبابيك ، وصناعة المطاحت التي برعوا في صناعتها ، هذا إلى جانب شهرتهم في صناعة الخبز من العجين ، حتى أن الرغيف الواحد من هذا الخبز وضع بين جماعة من الناس لكفاهم حتى ولو كانوا أكثر من عشرين ، ويطول ، مكث هذا الخبز لمدة شهر أو أكثر (۱).

## أسواق داخل المدينة:

تصطف الأسواق المغلقة كما ذكرنا في صفوف متتابعة لتكون حارات ضيقة متصلة ببعضها البعض: حيث تعرض مختلف السلع والمنتجات، وذلك في الأحياء القريبة من المسجد الجامع (٢) والتي أصبحت تحمل فيما بعد أسماء الحارة والمنزل (٤)، والتي مازالت إلى اليسوم، وتوجد أنواع كثيرة من الأسواق، أما ساحات نفسيحية مكونة من باكيات مسقوفة كل جزء منسها لسلعة ما، إما كما ذكرنا سالفا – الأسواق المغلقة Caséirc بها مصانع (٥)، إما صفوف طويلة كل صف مخصص لسلعة ما أو صناعة ما، أو تكون عن الصانع فيعرضها في حوش بجسوار مكان الصناعة، وغالبا ما تكون الصناعات الصوفية وأغلبها التي تعمل بها المرأة (في مجلسس التويزة) (١)، كذلك الجبة التونسية (١) وقطع الثياب المطرزة، كذلك قطع المرجسوم والكليم والبطاطين والملاءات المطرزة وأغطية الفراش (الفراشية) ومختلف أنواع العطور ومسا يلرم

\* أسواق الأرباض:

يقول البكري (١) وجل أسواقها في أرباضها في ألرباض خارج المدينة تكون الصناعات وبالتالي أسواق المنتجات التي يخشى من وجودها في المدينة عملا بالمبدأ الإسلامي "لا ضسرر والأضرار" (١٠) مثل الحرير وما يحتاجه من مكان وأدوات ومصانع ، ويذكر الإدريسي (١١) عن قصر سجة أن فيه حريريين كثيرين. كذلك مصانع الدباغة حيث يؤتي بجلود الحيوانات المذبوحة وتأخذ عدة مراحل في مكان أو مصنع خاص بها إلى أن تصل للمرحلة النهائية وهسي جلود مدبوغة ذات رائحة عطرة تميزت بها قابس وتفوق جودتها عن أي جلود أخرى ويستعمل فيها شجر الناكوت القداسي (١٦) ، بالإضافة إلى صناعة الرمد أو الرقوق التي تستهلك جلودا كثسيرة من الماعز (١٦) ، وانتشرت صناعتها عندما كان الحصول على البردي صعبا و١١٠) ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي دينار : المؤنس ، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) عهول ، الاستيصار ، ص ١٩٥ ، والمصدر السابق ص ٢١٥.

revault l'art traitionnalle P. 20-31. انظر المراوي وتونس: انظر المراوي وتونس: النظر المراوي وتونس: النظر المراوي وتونس

<sup>(</sup>١) المرزوقي: قابس ، ص ٧٣ ، وحسين حسين عبد الرهاب ، ورقات ، ج(٢) ص ٧١.

<sup>(°)</sup> أنظر ص من هذا الغصل.

<sup>(</sup>٦) العقيان : عنية الذاكرة ص ١٩٣٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۷)</sup> تشتهر هذه الجبه في كل أنحاء أنريقية في الوقت الحاضر يوم سنوي هو ٧ مارس من كل عام أسمة يوم الجبه التونسية ،ترتديها الجسيع من أول الرئيس التونسي لل الأطفال"القناة الغضائية التونسية / تونس ٧"

۱۱ - ۱۰ المصادر والمراجع السابقة - وأنظر 10-20 revault: ibid j20-30 - وعثمان الكعاك الحضارة...ص ١٠ - ٦١ .

<sup>(</sup>۱) المسالك، ۲۰ مس ۷۷۲

<sup>(</sup>١٠) صالح المللوك: ص ١٨١

<sup>(</sup>۱۱) نزهة المشتاق: ج ١ ، ص ٢٨١

<sup>(</sup>١٢) يأتي من مدينة غداس.

<sup>(</sup>١٦) الدباغ: معالم الإيمان ، ج ٣ ، ص ٢٢٣

١١٤ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص٢٢١-٢٢٤

وقد برعوا في صقل الرق وتحضيره <sup>(١)</sup>.

## أسواق المرفأ:

أسواق الساحل والمرفأ موجودة منذ وجود قابس حيث كانت دائما مصرفا تجاريا لمختلف أنواع السلع التي تحملها سفن البحر المتوسط وتدخل خليحها ، أو السفن التي تحملها سفن البحر المتوسط ، وإذا كان هنري بيرين Henri Prenne قابس ومنتجاتها إلى الشرق وجميع أنحاء البحر المتوسط ، وإذا كان هنري بيرين عاملاً مسن عوامل قد زعم أن وجود المسلمين في منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط كان عاملاً مسن عوامل فصل غربي أوروبا عن شرقها ووضع نهاية لوحدة البحر المتوسط الذي تحصول غربية إلى بحسيرة إسلامية ولسم يعد يودي دوره التجاري والفكري الذي كان يقصه معرفة التأثير المباشر قبلاً ققد أثارت نظرية بيرين جدلا شديدا لكن هذا الجدل كان ينقصه معرفة التأثير المباشر للانتصار الإسلامي والسيطرة التي حققها المسلمون على الأحوال الاقتصادية في الشرق الأدنى بغرب أوروبا ، لم يجادله فيها سوى عدد قليل من المتخصصين في التاريخ الإسلامي ، مثل دانيل دينيب ، لم يجادله فيها سوى عدد قليل من المتخصصين في التاريخ الإسلامي ، مثل دانيل دينيب لومبارد Danial Denette (أ)، فتتعارض نظرة Pirenne إذ يرى أنه بسبب الفتوح الإسلامية استعاد الغرب صلاته التجارية والثقافية وكذلك من خلال التجار العرب ويسرى الشبالدولويس استعاد الغرب صلاته التجارية والثقافية وكذلك من خلال التجار العرب ويسرى الشبالدولويس المتوسط .

لقد كان ساحل قابس مرفأ للسفن الآتية من كل حدب وصوب (١) وترسو القوارب بواديسها (١) .. ويسع المراكب الصغيرة والمتوسطة (٨) ، إن قابس تقع على خليج مما يبدو أن السفن الكبيرة كانت ترسو في الخليج بعيدا عن المرفأ ومنها نتقل السلع والمسافرين بواسطة السفن الصغيرة والزوارق عليها جماعة قابسيون يفهمون في عبور خليج بلدهم ودارسون لمل أحوالسه الملاحية ويوصلون السلع والتجار والمسافرين بمهارة إلى المرفأ إلى وبالعكس (١) وقد نصت الملاحية ويتعالى المرفأ الى وبالعكس (١) وقد نصت إحدى ماهرات دى ماس لاتري Demas Latrie على عمولتهم ونسبة معينة من السلع والبضائع التي ينقلونها (١٠) كانت أسواق المرفأ تعج بالبضائع ومختلف السلع ، حافلة بالفنادق والحماسات (١) والمصاريف التي تتعالى بالعملات الذهبية والفضة وكان بهذه المصاريف يسهود كثيرون يعملون جهابذة (١٠) كذلك كانت توجد فنادق خاصة بالأجانب وجمرك لتنظيم التجارة الملاحية وحفظ كل الحقوق المتعلقة بها عن طريق اجراءات متبعة (مثل جمرك اسكندرية)

۲۷ ص. حسی عبد الرهاب. ورقات ، ج ۲ ص ۲۷.

henri prenne Mohamed et charlemagre p31 c.t 1972.

<sup>&</sup>quot; انظر عمد صبحى عيسى الحضارة الإسلامية ، ص ٢٢٤ وما يليها.

<sup>(1)</sup> الإسلام في بحده الأول ترجمة : إسماعيل العربي ، ط (١) ، المقدمة ، وانظر المرجع السابق ، نفس الصفحات.

<sup>(°)</sup> القوى البحرية : ترجة : محمد شفيق غربال : مقدمة الترجمة للمترجم.

<sup>(</sup>۱) المرزوقي : قايس ص ٥٢.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹</sup> البكري: المسالك ، بع (٢) ص ٦٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>۸)</sup> الإدريسي: نزهة .. ج (۱) ، ص ۲۷۹ ، ۲۸۱.

<sup>&</sup>quot; انظر سامي سعد ، الأسس الاقتصادية .. ماجيستير بآداب القاهرة ١٩٦٨ م س ١٩٢٠ . ٢٠٣٠

Trate de paie etde Commerce, P. 32 - 34. دمان لاتري

انظر الممادر السابقة - نفس المفحة.

<sup>(</sup>۱۲) مفردها جهبذ ، وهو لفظ من أصل فارسي أي خبراً وخبراء في الحال كما تطلق على جماعة مستبدلي الأموال أو الصيارف كما كان الجسهد صسرات التربة أو المدينة والقصر .. انظر نعيم زكى : دور اليهود في تجارة العصور الوسطى بين الشرق والغرب ، ط المقاهرة (۱۳۹۱ هسـ/ ۱۹۷۱) ص ۱۸۰

## كان الإجراء الأول:

- ١) معرفة جنسية السفن
- ٢) إحصاء عدد من عليها
- ٣) كتابة قائمة بأسمائهم والسلع التي يحملونها
  - ٤) تبليغ كل هذه المعلومات لوالى قابس (١).

# والإجراء الثاني:

بعد أن تدخل السفينة الخليج ترفع عنها شرعنها ودفتها وتحفظ لدى السلطات لحين التحقق من بياناتها ولا تسلم إلا بعد دفع ما عليها من رسوم وضرائب (٢) شم السماح الربان والركاب بالنزول للمرقأ بعد إعطائهم الإنن في أحوال الحرب (مثل أيام هجوم النورمان) كان العمال يتشددون في التفتيش خوفا من وجود أسلحة كذلك المراقبة الدقيقة ، وكان هناك مكان الحمام الزاجل لاستعماله في إرسال الرسائل عند اللزوم. (٢)

## التجارة الخارجية

## تجارة قايس مع مدن أخرى

كانت قابس تمد القيروان بمختلف أنواع الفاكهة  $^{(1)}$  مثل التمر والتفاح والرمان والتين والموز وغيرها ، كما كانت تمد البادية وبلاد الحرير  $^{(2)}$  في أوقات المشدة والمجاة  $^{(1)}$  كما كسانت فواكم صفاقص مجلوبة من قابس  $^{(2)}$  كذلك يرسل حريرها إلى القيروان وغيرها لتجهز وينسج  $^{(3)}$  إلى جانب انفرادها بانتاج دودة القز وصناعة الحرير في دور الطرز بها  $^{(1)}$  ، وكان خمار التونسيات من أبدع الملابس الحريرية والتي تسمى (العجار) المزخرف بالرسسومات البديعة  $^{(1)}$  السني تختص به قابس كذلك حفل سوق السكاحين والسراجين في تونس بالسروج الجلد المتقنة الصنسع التي اشتهرت بها قابس  $^{(1)}$  كما كانت تصدر الأخشاب من غابتها من أشجار الجبسال ، كذلك كانت بلاد الجريد ، وبخاصة قفصة تتبادل مع قابس النسيج الفاخر والخرف الراقسي والسكر واللوز الفريك المشهور في قابس ، والفستق الذي تشتهر به قنصة وكذلك كانت تباع تمور قسابس مع تمور بلاد الجريد في توزر قلب الجريد ، إذ كانت السوق الرئيسية لكل أنواع التمور  $^{(1)}$ .

بالنسبة للضرائب ، فقد حافظ بنوزيري على الضرائب اليت فرضها الفساطميون على السكان (١٢) ، ويقول المقدسي (١٤) أنها مثل نظام مصر ، وهي ضرائب المعساملات التجارية مثل لوازم في الموانئ على الوسق الإيراد: قبالات على الأسواق ، مراصد على القساطر

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق : ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي : صبح ، ج ٣ ، ص ٤٦١ وانظر : نفس الرجع ، ص ٣١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المرجع تفسه.

<sup>(\*)</sup> انظر البكري ، ج ٢ س ٦٦٧.

guerin: voyage archeologique... P. 118. (\*)

<sup>(</sup>٦) الوسباني : السير ورقة ٤٨ ، وأنظر الدرحيني ، ٢ ، ص ٢١

<sup>(</sup>۲۲ النجاني : الرحلة ص ۲۲۹ ۲۲۹

<sup>(</sup>٨) ياقوت : المعجم ، مادة قابس

<sup>(</sup>۱) الإدريسي: نزهة ، ج ١ ص ٢٨٠

<sup>(</sup>١٠) عثمان الكعاك : الحضارة .. ص ٧٦ وأنظر حوايتاير دراسات ... ترجمة عطية الغوصي ص١٧٥

<sup>(</sup>۱۱) المرجع السابق: ص ۷۷ وأنظر ص ۷٦

<sup>(</sup>۱۲) ني ذلك انظر البكري ج (۲) ، ص ۹۹۹ ، الإدريسي ج ١ ، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>١٢) الاستبصار ، ص ١١٢ ، ١٥٤ ، عبد الل العدوي ، بحمل تاريخ المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٧٩

<sup>(</sup>۱۱) الرجع السابق ج ۲ ص ۸۷،

لوازم في الموانئ على الوسق الإيراد: قبالات على الأسواق ، مراصد على القناطر والجسور ، مغارم على المراعي وعلى القوافل والمحاصيل السلطانية إن أهم مصدر للخزينة هو ما يجبعل على المتجارة بأنواعها (١).

المعاملات التجارية مع الدول المختلفة:

كانت قابس تتعامل مع الدول المختلفة بطريقين أولهما : ميناءها أو مرفأها أي الطريق قابحري (٢) ، وثانيهما : عن طريقها المدراوي كمركز للقوافل على جادة الطريق (٣).

صدرت قابس الصواف والحرير والسجاد إلى جزر البحر المتوسط حيث انتقلت هاتسان الصناعتان ، فنجد سجادها الرائع في سرادنيا ، وأصبح ضمن الصناعسات المحلية بها مسع المحافظة على صبغته الأصلية (أ) ، كذلك صدرت إلى أسبانيا وإيطاليا والجسزر سالفة الذكر أغطية الفراش ، ونلاحظ معانيها بلغات تلك الدول أصلها عربي (أ) من أهم صسادرات قسابس زيت الزيتون والزيتون والمحفوظ الذي يقول عنه الإدريسي (أ) "وزيتون كثير يستعمل منه زيت كثير تجهز به إلى سائر النواحي كما صدرت الماعز والماشية إلى مصر ، كما صدرت التفساح إلى بلدان أوربا والطماطم (٧) ، كذلك اشتهرت قابس بالجمال التي تستعمل فسي سفر القوافل التجارة والحج (١) ، ومن رباطتها حيث كانت تنسخ مجلدات القرآن الكريم وكتب الإباضية فسي الفقه وصدرت قابس تلك الكتب وكذلك مدن أقريقية ، فساعدت على نشر الإسلام في بلدان قسارة أفريقية (١) وفيها رباط الصحراء ورباط البحر ، وهو مسجد الصهريج (١٠).

كان الرقيق والعاج وناب الفيل من أهم واردات قابس ومدن أفريقية مــن الســودان والســودان الغربي (١١) وسنغاي ، واستوردت قابس من غدامس شجر التاكوت لدبغ الجلـــود (١٢) ، وكذلــك الجواري والعبيد ، وكان لكل نوع من أصناف الرقيق مزاياه وخصائصـــه ، فــهناك الجــواري الترك والزنوج والعراقيون والمكيون (١٣) ، أما الرقيق الرجال فكــانوا مســتوردون مــن الــهند والنوتة للخدمة والزراعة وأصناف العمل الشاق (١٤).

اشتهرت قابس بالملح في سهولها ، فصدرته ، وكان ذلك عن طريق المقايضة بالذهب عن طريق المقايضة بالذهب عن طريق قوافل الصحراء الذاهبة إلى أفريقيا ، وكذلك حريرها الفاخر (١٥). كما كان للتجار اليهود دورا في التبادل التجاري فترى تبادلا قويا بين يهود قابس ووكالة عوكل بالقساهرة كما كان

<sup>(</sup>١) نفس المرجع والجزء والصفحةز

<sup>(</sup>۲) الإدريسي ج ١ ، ص ٢٨٦

<sup>(</sup>C) ابن قدافة : الخراج .. ص ٦٨ - ٧٢ وابن حواقل ص ٧٠٠

<sup>(</sup>۱) الإدريسي ج ۱ ، ص ۲۸٦

<sup>(\*)</sup> ابن قدافة : الحزاج .. ص ٦٨ – ٧٢ ، وابن حوفل ، ص ٧٠ وأنظر عثمان الكعاك : الحضارة ... ص٠٠

<sup>(</sup>۱) نزهة المشتاق ج ۱ ، ص ۲۸۷.

<sup>(</sup>۲) مازالت أوروبا إلى الآن تطلب حاتين السلعتين "برنامج ق ٧ الفضائية"

<sup>(</sup>٨) الدباغ: معالم الإيمان ، ج ٣ ، ص ١٨٣

<sup>(</sup>١) عمد بن تارويب الأدب المغربي ، ص ٩٢ الكعاك : مراكز الثقافة ، ص ٨-٣٩.

<sup>(</sup>١٠) - إبو الغباس الغبريين عنوان الفواية ،، ط بيروت ط ٢ ، ١٣٩٦هــ/١٩٧٩م - ص ٠٤٠.

<sup>(</sup>١١) الكعاك: الحضارة ، ص ٨٢ - ٨٤.

<sup>(</sup>۱۲) الاستيسار ، ص ٩٠.

<sup>(</sup>١٦) عصمت دندش: الأندلس في لهاية المرابطين ومستهل الموحدين ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>۱۱) المرجع السابق ، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>١٠) موريس لومبار: الإسلام في بحده الأول ، ص ٢٧٢.

أوفى الأعم تكون مرتبطة بالسواق وهي تحوى مآوى لتزيلها ودوابه وبضاعته ، وفي كل بسلاد أفريقية كانت الفنادق باسم ما تلاحقه من بضائع أو باسم جنسية نز لائها ، في مدينة تونس يوجد فندق الصوف المغزول وفندق القمح وفندق الفحم .. وكذلك وحدت فنادق لطماطة أو جريسة أو الجوانسية أي مجتمع فيه سكان مطماطة أو جرية أو قابس (١) ، وجد في مرفأ قابس فنادق كثيرة بالقرب من حي قشلة البحر (١) الذي توجد فيه أيضا فنادق ، كذلك وجدت فنادق بالقرب من المبحر في مناطق الزارات سانسور الحامة ، وكذلك (١) ، وفي أرباضيها وفي الغابة من حولها(١) أقيمت الفنادق خصيصا لفئة التجار الأجانب عن قابس ولكل جالية فندق خاص بها فمتسلا فندق الجنوبيين (من جنوا) فندق البيشائيين (من بيئة أو بيزا) وهذا النوع من الفنسادق يكون ملكا للحكومة أو السلطة الحاكمة (٥) في قابس ويسري عليه النظام المعترف بسه بالنسبة لأفريقيسة وقابس ما يحقق النظام والأمان ، فهو كمنشأ ذات أدوار عدة كانت تغلق غروب الشسمس إلى شروقها حيث بقي النزلاء فيها طوال الليل ، وكذلك وقت صلاة الجمعة (١).

وكان يوجد بها قنصل أجنبي وترجمان وتحصل فيها الضرائب المنصوص عليها والقنصل عليه الإشراف الداخلي باستمرار (۲) ، وظيفة القنصل (من نفس بلد التجار) ، كانت نتيجة للنظام الذي وضع بين الدولة الإسلامية سواء الدولة الفاطمية وبعدها الزيربة أو الموحدية، وتوجد وثيقة (٨) ما بين مندوب من السلطة الحاكمة وبين أمير المؤمنين أبسي يحيى زكريا ، نظيم مصالح البيشائين عندما يأتون للمغرب أو أي بلد يفتحه الموحدون وإلا يصسل أي جفن المركب) حربي ، ونظمت هذه الوثيقة الضرائب بينهما ، وإذا اعطيت سفينة في بيشاء فعلى سكان البلد حراستها بغير إجارة ، ومن أهم البنود إقامة فندق خاص بهم في مدن أفريقية ومنها قابس (١) وإن تفض الخصومات والمنازعات ، وأينما حلوا لقضاء مآربهم يكونوا أحرارا فيما يشترون في الحلقة أي الأسواق بعد الاختبار (المراقبة) وإلى جانب ذلك بنود كثيرة أخرى نصت عليها هذه الوثيقة لتنظيم العلاقات التجارية والمالية للتجار البيشائيين (١٠) إلى جانب الفنادق وجد عليها هذه الوثيقة لتنظيم العلاقات التجارية والمالية للتجار البيشائيين (١٠) إلى جانب الفنادق وجد تشبه الفنادق وينزل لها التجار القادمون من الخارج ، وبجانب الوكالات وجدت منشات يطلق عليها القياس ، وهي عبارة عن عدة مباني عامة وبها حوانيت ومصانع ومخازن ومساكن يقيسم غيها الصناع والتجار بأجر (١١)

le mêmes Pages. (1)

Abd elmajid Kraim Laresistence du gabés c.t.v 18p144 
P144- Les Cahira detunisie V. 18-1978

<sup>)</sup> انظر : البكري ، ج ٢ ، ص ٦٦٧ ، وانظر التجاني ص ٨٦ - ٩٦.

<sup>(</sup>۱) المرزوقي: ص ٢٦ – ٢٧.

 <sup>(\*)</sup> رفعت موسى : الوكالات ص ١ القاهرة ط ١ – ث ص ٤٨ – ٤٩.

<sup>(</sup>١) نعيم زكى : طريق التحارة الدولية ، ط القاهرة ، ط ٤ ، ص ٢٩١ وانظر المرجع السابق ص ٤٨ -

<sup>(</sup>٧) الم جعان السابقان

<sup>(</sup>A) ابتسام مرعى : العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي ط دار المعارف ص ٤٤٨ ، وما يليها ، ملحق رقم ١٦

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ص 201.

<sup>(</sup>۱۰) نفس المرجع

<sup>(</sup>۱۱) المقريزي: الخطط ج٢ ، ص ٩٣/٩٢.

<sup>(</sup>١٤) سبق ذكرها: انظر ص من هذا الفصل وعن تخطيطها انظر الفصل الأول من البحث.

## المعاملات المالية:

#### العملة:

النقود ودراستها تعين بالباحث دائماً على تفهم الحالة الاقتصادية وتطورها كما تعين علسى فهم الكثير من النواحي السياسية وأوضح مثال على ذلك عندما عمد المعز بن باديس على رفسع أسماء الخلفاء القاطميين من العملة ووضع أسمه وشعارا جديدا مناوئا للشعار الشيعي وكان نلسك على الدينار الذهبي المضروب من عام (٤٤١هـ - ١٠٦٣) (١) وتبعته في ذلك بلدان كثيرة مثل صفاقص وطرابلس (٢) كما سبقه بنو حماد في إعلان الاستقلال ومما شك فيه أن هذا كان مؤشوا فعالا في الميزان التجاري في أفريقية ، وكانت صقلية تستعمل النقسود الهندسية (١) والدنسانير شبيهة الأفريقية وعندما استقر بنو جامع بقابس أصبحت لهم عملتهم الخاصة بهم والتي ضربست بدار ضرب لهم خاصة في قابس (١)،

وكان أشهرها ما يخص رشيد بن مكن جامع الهلالي .

بعد زوال هذه الدولة التي ازدهرت في قابس بعد فتح أفريقية على يد الموحدين انتشرت في أسواق قابس النقود الموحدية من دنانير ودراهم ، وبلغ وزن الدينار الموحدي المربع ٢٧٠٤ جرام ولتسهيل التعاطي المالي بالأسواق ظهرت عملات لكسور الدرهم مكان 1/2 ، 1/4 مرهم (٥).

#### السفاتج:

أو السفتجات أو الصكوك ، عبارة عن سندات مالية واجبة التحصيل في وقت معين عليه بين الطرفين (١) عند تحرير هذه الورقة وقد لعب اليهود في هذه المعاملات المالية في الأسواق والمرافئ دورا هاماً.

قد برعوا في هذه الأنشطة المالية (^\) - مثل تحويل هذه السفنچات للغير عن طريق التوقيع بالتوكيل وبالتحويل على ظهرها حتى أنه أصبح من المعتاد دفع الديون منذ القرن الرابع الهجري ، إما نقدا أو عن طريق خطابات الضمان (الكمبيالات) (^\) المباشرة والمظهرة وهمي المعروفة باسم Lanes of Credit وطور الستخدامها لإمكان النقود من مكان إلى آخر بأمان تفاديا لعمليات النقل الخطرة للنقود السائل (^\).

ووجدت وثيقة رقم (١٤) من وثائق من وثائق أما ري (١٠) جاء فيها ما بين استعمال خطابات الضمان المالية.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن علاري : المغرب ج ۱ ص ۲۹۱.

<sup>(</sup>۲) انظر الثجان : ص ۷۱ – ۱۰۲ .

<sup>(</sup>١) الرسبان: السير ص ٦١.

<sup>(</sup>۱) 🗀 سهام المهدي : دينار رشيدي نادر ، ص ٢٠١ – ٢٠٩ / المؤرخ المصري عند ٣ و انظر صور وأرقام تلك الدنانير في ملجق هذه الرسالة.

<sup>(°)</sup> المراكشي المعجب ، ص ١١٤ انظر برانشفيك ، تاريخ أفريقية على عهد الحفصين ، ج ٢ ص ٨١.

<sup>(</sup>١) ومعناه في الحاضر الشيك أو الحوالة.

٧٧ نعيم زكري : دور اليهود في تجارة العصور الوسطى : ط. القاهرة "١٣٩١ هـ / ١٩٧١م" ط. ١ ، ص ٢٤/٢٠.

<sup>(</sup>A) المرجع السابق: ننس الصفحات.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع والصفحات.

الاستان : بحدوعة رسائل تحت عنوان Document degli: Archiv. Tosca ni Publéale par cura Bollal soprintendenge general degli archivo Medesine

دار الوثائق بالرباط تحت رقم AD /V - 583 / dis

وانظر ابتسام مرعى : العلاقات ص ٤٤٦ - ٤٤٧

فقد أرسل محرز القابسي التاجر إلى زميله باج بيرو ككله الذي كان مدينا القابســـي فــــي مائتين وعشر دنانير ثمن ألف جلد وستمائة جلد دفع منها عشرة دنانير وبقى عنده<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ملحق رقم ١٥.



# بسيراللهالرحمن الرحيير

# الفصل الخامس

١- عناصر المجتمع: -

أ- العرب.

ب- البربر.

ج- أهل الذمة.

د- عناصر أخري.

٢- طبقات المجتمع: -

أ- طبقة الخاصة (الولاة - الأمراء - الوزراء).

ب- طبقة العلماء.

ج- التجار.

د- الطبقة الوسطي.

ه- العامة.

٣- ونظام الأسرة - منزل الأسرة.

٤- بعض مظاهر الحياة الاجتماعية : -

أ- العادات والتقاليد.

ب- الزي في قابس.

ج- الطعام والأشربة.



# أولا: عناصر السكان: -

ضم المجتمع القابسي خليطا من السكان اشتمل على عناصر عديدة (1)، وهذا الاختلاط لم يكن وليد حقبة زمنية محددة ، بل تكون بمرور الزمن والأحداث التاريخية على أفريقية عامة ، وعلى قابس نظرا اللتميز الذي هياها لذلك كواحة بحرية صحراوية (٢)، وأنضم الفينيقيون الى البربر ، أهل البلاد الأصليين (٦)، في سكني قابس واختلطوا بهم وأثروا فيهم وتأثروا بهم اقد كان هؤلاء البربر يعرفون في منطقة قابس وجربه باسم النسامون (٤)، ويأنهم آكلوا اللوتس وقد أفسح السكان الأصليون لبعض اليهود في النزول بمدينتهم، وذلك في جربة ، وبذلك كان في قابس في هذا الزمن البعيد أربعة عناصر من السكان:

عنصر بربري من سكانها الأوليين (١)، وعنصر فينيقي قرطاجي (١)، وعنصس سوداني من رحلهم القرطاجيون معهم في قوافلهم التجارية التي جابت أفريقيا (١)، ودارت حولها شم انضم إليهم العنصر الروماني بعد استيلاء روما على قرطاجه (١)، ثم وفدت إلى قابس منذ سنة ٥٧م وبعد تحطيم الأمبراطور فينوس لبيت المقدس أسر يهودية كثيرة (١١)، وحين استولى على الوندال على أفريقية سنة ٣٤٤م وظلوا بها حتى سنة ٣٤٥م أضافوا إلى أفريقية وقابس على الأخص عنصرا حديثا بقيت منه أعداد بأفريقيا بعد أن استردها البيزنطيون مضيفين بدورهم العنصر البيزنطي الإغريقي (١١)، فلما فتح العرب المسلمون أفريقية أنضه العرب لعناصر سكانها بل انضم إليهم القبط من أهل مصر ، وبعد ذلك استكثر الأغالبة في الحرس مسن العنصر الصقلبي ومن عنصر السودان، وكانوا في عهد إبراهيم أكثر من خمسة آلاف .

(11)

<sup>(</sup>١) قال عنها لحد الدارسين الأوروبيين أن قابس مدينة مختلطة.

Gabes C'est une citéhylride. Voir gacques revault l'alrique médiberranneé mcé-Edit caire, P. 129

<sup>-</sup> ط. المجتمع العلمي القرنسي بالقاهرة ط ١،

<sup>(</sup>۱) الثجاني ، ص ۸٦.

<sup>(</sup>٦) أنظر المرجع السابق ، ص ٢/٣ وأنظر سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ، ط. الإسكندرية ط ١ ، ص ٧٩/٧٨.

البربر - رسالة مكتوراة

<sup>(</sup>¹) أنظر محمد البيلي من ١٩، وأنظر : - عبد الله يوسف النجاشي الغينيةيون وركائز الذهب ، ط. القاهرة ، ط ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٧ م ، فيقول : أما لفظ ناسامون كما يسميهم هيرودوتس - وديود والصعلي وغيرهما من مزرخي اليونان فليس في اللسان اليوناني ولفظه ناس أمون أو ناس عمون الأول نسبة لملإله هومير آمون- المرجع السابق نفس المكان.

<sup>(\*)</sup>انظر محمد البيلي ص ١٩، وأنظر : - عبد الله يوسف النجاشي الغينيقيون وركانز الذهب ، ط. القاهرة ، ط ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٧م ، فيقول : أما لفظ ناسامون كما يسميهم هبرودوتس - وديود والصعلي وغيرهما من مؤرخي اليونان فليس في اللسان اليوناني ولفظه ناس آمون أو ناس عمون الأول نسبة لملاله هومير آمون- المرجع السابق نفس المكان.

<sup>(</sup>١) محمد بركات البيلي ، صفحات من تاريخ المغرب والأندلس ، ط. القاهرة ، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م ، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٧) محمد بركات البيلي ، صفحات من تاريخ للمغرب والأندلس ، ط. القاهرة ، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م ، ص ٢٢.

<sup>(^)</sup> مؤنس. فتح العرب المغرب، ص ١٠

<sup>(</sup>١) على سبيل المثال ، رحلة ضوالقرضاجي حول أفريقيا ، أنظر نخبة من الأساتذة.

ط. لبيا، ط۱، ص۳، ص ۷۰.

Hirchberg, A history of the jews in north of africa lerclxn 1975, P. 401.

Hirchberg, A history of the jouis in north of rica lerclxn 1975, P. 401.

ولكثرة خيرات أفريقية وحسن معاملة الإسلام للنصارى واليهود ، ظل يفد على مدن أفريقية الكثيرون منهم.

مما تقدم نجد أن الحياة الاجتماعية في قايس قد تأثرت بعدة عوامل ، قبلية واقتصاديسة ودينية.

# العامل القبلي: -

تعتبر القبيلة حجر الزاوية في الحياة الاجتماعية في قابس سواء كانت قبيلة بربريـــة أو عربية ، فالخلية الأولى فيها هي الأسرة ، ثم العشيرة التي تشتمل على عدد من الأســر التــي تتتمي لجد واحد تجمعها القرابة الوثيقة ، وبعد ذلك تأتي مرتبة الأفخاذ التي تجمع عــددا مـن العشائر ثم نجد بعد ذلك البطن وهي تضم العديد من الأفخاذ وتصل إلى العمائر ، وهــي أقــل من القبائل ثم تجمع البطون وتصل لمرتبة القبيلة وهي دون الشعب وتجمع العمائر لتصل إلــي الشعب.

وكان للعصبية القبلية دورا أساسا في الحياة الاجتماعية القابسية ، وكلمة عصبيسة لسها معنى الاعتداد بالنسب ، وذلك يودي للتنازع (١)، وكان ذلك معروفا قبل الإسلام ، أمسا الديس الإسلامي فقد دعا للتأخي والتآلف والود (١)، تساعد العصبية بشكل إيجابي على الارتباط بيسن أفراد القبيلة ، ويؤيد ذلك قول ابن خلدون في شرحه لكلمة العصبية بمعنى الرابطة القبلية ، "إن صلة الرحم طبيعية في البشر إلا في الأقل ، ومن صلتها النعرة على ذوي القربي وأهسل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة ، فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبسه أو العداء عليه ، ويود ولو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك ، نزعة طبيعية في البشر (١)، كما يذكر ابن خلدون أن القبيلة الواحدة وإن كانت فيها بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة ، فلابد من عصبية تكون أقوي من جميعها ، تغلبها وتسستنبعها ، وتلتحم جميع العصبيات فيها ، وتصير كانها عصبية واحدة كبري وإلا وقع الافتراق المفضسي السي الاختلاف والتنازع (١٠).

# العامل الاقتصادي: --

الاقتصاد هو أساس حياة المجتمع القابسي ، لذلك تأثرت أحوال هذا المجتمع اقتصادياً لأن رخاء المجتمع اقتصادياً له دور فعال في ارتفاع مستوي المعيشة وتطور أوضاع هذا المجتمع ، وفي دراسة الأحوال الاقتصادية لقابس نجد أن قابس ازدهرت زراعيا ، لتوافر مقومات الزراعة من الأرض الخصية وتنوع الموارد المائية والمناخ ، الذي كان له أكبر الأثر في تنوع المحاصيل والثمار (٥) ، كما كانت قابس غنية بالسائمة لموفرة المراعي ، ومما ساعد على التطور أيضا النشاط الصناعي ، وهذا يعني اكتمال العمران الحضروي "لأن العمران المجتمع وأرتقي تزايدت صنائع إلا البسيط خاصة المستعمل مسن الضروريات" وإذا تحضر المجتمع وأرتقي تزايدت صنائع أخري معها ، مما يدعو إلى عوائد الترف وأحوالها(١) ، كما كان للنشاط التجاري دور كبير جعل رخاء المجتمع القابسي مطردا ، خاصة نشاط التجارة الخارجية من ناحية البحر والصحراء (٧) ، هذه الأنشطة قد تأثرت في المجتمع القابسي بالغزوة

<sup>(</sup>١) انظر الحسن السائح :المضارة ج٧- ص ٨٢.

<sup>(</sup>١) أنظر : ابن منظور لسان العرب ،حرف عين ص ٢٩٦٦.

<sup>(</sup>۱) المقدمة ، ص ۱۲۸.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٠) عن الازدمار الزرعى ، أنظر : فصل الدياة الاقتصائية في قابس.

<sup>(</sup>٦) نض المصدر ، ص ٤٠١،

<sup>(</sup>Y) عن النشاط الصناعي والتجاري ، ألظر الفصل الرابع من هذه الرسالة.

الهلالية رغم اضطراب أحواله زمن هجوم بني غانية وحملة قراقوش الأرمني ، لكـــن متــى تعود الانشطة (١).

## العامل الديني: --

كان من أعمق المؤثرات ، ولقد كان للإسلام بصماته الواضحة على المجتمع القابسي الذي تحولت نظمه الاجتماعية وأخلاقه وتقاليده وعاداته لتعاليم الدين الحنيف ، وقد أسهمت في ذلك المساجد والزوايا والجوامع في بث هذه التعاليم.

وقد كان بها دعاة لتعليم قواعد الدين ونظمه الاجتماعية (٢)، ولقد كان الفتـــح الإســـلامي استقرارا لبعض الأسر العربية في عدة أماكن من إفريقية ومنها قابس، ولذا تري الباحثـــة أن التأثير الإسلامي قد بدأ مبكرا في قابس ومنطقتها ، كما كان لانتشار الإســــلام أشـره بالنســبة للقبائل البربرية فقد غيرت تعاليمه السمحة الكثير من طباعهم.

#### أ-العرب:

أن العرب دخلوا قابس ما بين سنتي ٤٠/٢٧ هـ ، ولكننا نقدر أنهم لم يستقروا بها إلا بعد فتح عقبة الإفريقية سنة ٥٠ هـ ، ونقدر أن عائلات المجاهدين التي استقرت بها لم تلبث أن غادرتها بسبب ثورة البربر على عقبة واستيلائهم على إفريقية ولم يتبق منها إلا القليل.

وعليه فلا يمكننا أن تعتبر أن العرب قد سكنوا قابس واستقروا بها نهائيا إلا بعد حماسة حسان بن النعمان وانتصاره الحاسم على البربر سنة ٨٤ هـ (٣)، فمن ذلك الوقست ظهر العرب في المراكز الهامة في إفريقية ، ونقدر أن الذين سكنوا قابس منهم إنما هم عائلات الجنود والعمال والتجار وعلماء الدين الذين يصاحبون المحملات دائما لفتح العقدول وتطهير العقائد وتوجيه الحكام والدفاع عن الحق في مجالسهم ، على أن العرب بقوا رغهم استقرار الحالة بإفريقية أيام الأغالبة قلة بالنسبة لسكان البلاد ، ولم يحدث وجودهم - رغم اختلاطهم المحالة بافريقية أيام الأغالبة في المجتمع البربري الأصيل في البلاد عدا الأثر الديني ، والأثر الطبيعي الذي خلفه الأغالبة في المدن والسواحل ، أما الأطراف فلم تتأثر بشيء ، وبقيت فيها النزعة تعريب البلاد وظهر العنصر العربي واستطاع أن يصهر البربر في بوتقة ويذيبهم في معدنسه تعريب البلاد بالصبغة العربية التي تأثر بها أكثر البربر ، ما عدا بعض قري مطماطة ، فقد احتفظت بتقاليد البربرية القديمة وأنتشرت في قابس قبائل كثيرة عربية استقرت بها أن نزل العرب أو لا عند أقربائهم الذين كانوا قد أستقروا ، ثم تبعهم باقي أفراد قبائلهم الذين في نزل العرب أو لا عند أقربائهم الذين كانوا قد أستقروا ، ثم تبعهم باقي أفراد قبائلهم الذين في الصعيد في برقة وطرابلس وإفريقية ، ومنهم تكون معظم عرب هذه المنطقة منسذ منتصف القرن ٥ هـ ، ومن أهم تلك القبائل : -

## ١ - بنو دياب : -

اختلف المؤرخون حول نسب بني دياب ، فنسبهم بعض المؤرخين إلى مالك بن بهثة بن سليم (٢)، ونسبهم البعض الآخر إلى ربيعة بن زعب الأكبر بن حفصه بن امرئ القيس بن

<sup>(</sup>١) أنظر: الفصل الثاني الحياة السياسية،

<sup>(</sup>٢) مثلما حدث في القيروان : أنظر : الدباغ : معالم الإيمان ، ج ١ ، ص ٥٣ – ٧٨ ،

<sup>-</sup> أنظر : الرفيق القيرواني ، تاريخ أفريقية ص ١٤٨ ، ولقد خرج أهل قابس لحسان ابن النعمان ، وكانوا قبل ذلك متحصلين.

<sup>(</sup>٦) الرفيق القيرواني : تاريخ إفريقية ، ص ١٤٨ ، وأنظر المرزوقي ص ١٢٠.

<sup>(·)</sup> أنظر محمد على ما دون عروبة البربر ، ط ١ ، ص ١-٥١-٥١٠.

<sup>(</sup>٥) كما تحدث الثجاني عن توزيعاتهم ، أنظر ص ١١٨.

<sup>(</sup>١) القلقشندي : قلائد الجمان ، ص ١١٢ ، نهاية الأرب ، ص ١١٩ - ٢٥٠.

بهثة بن سليم  $^{(1)}$ ، وموطن بني دياب ما بين قابس وطرابلس وبرقـــة  $^{(1)}$ ، ومــن أشــهر بطونهم الجواري ، وهم بنو حميد بن جارية بن وشاح ، وكانت مواطنهم الغرب وما إليها مثلًا تاجورا وحنزور ، وهذاعة وزنزور ، ورئاستهم في بني مرّعم ابن صابر بن عسكر بن على (٢)، والمحاميد هم بنو محمود بن طوق بن عقبة بن وشاع بن دياب ومواطنهم بين قابس ونفوسه (1)، وما إلى ذلك من الضواحي والجبال ورئاستهم في بني رحاب بن محمود.

## ينو عو**ف :** --

وهم بنو عوف بن بهته بن سليم بن منصور وديارهم بالمغرب فيما بين قابس وبونة (٥)، ويتقسمون إلى قسمين مراوس وعلامة ، فمراداس كانت رياستهم في بني جامع حسي القرن الثامن الهجري(٢)، وعلامة كان رئيسهم الأول في وقت دخولهم أفريقية رافع بن حمساد بنسو كعب (٧)، ويذكر الإدريسي أن بني عوف وبني دياب امتدت بطونهما من مدينة طرابلس إلىسى سرت في جهة الشرق ، فسيطروا على عدة مناطق بين المدينتين (<sup>٨)</sup>، كما نجـــد الكثــير مــن قصور المبارك بعد قصر المحرس على خليج قابس<sup>(١)</sup>.

وما زال من نسلهم الى الآن المرازيق وأولاد يعقوب ونفات وقاعود وغريسب وعسرب تطاوين والتوازين وبنويزيد يقيمون حول قابس في مارث والحامة وقفصة ودوز ومدنين.

## بنو زعب: -

اختلف النسابة والمؤرخون حول نسب بني زغب (١٠)، فذكرهم البعض في زعب بن نصر بن خفاف بن امرئ القيس بن بهته بن سليم (١١)، وأرجع البعض الآخر نسبهم إلى زعبت نصر بن خفاف بن المرئ القيس بن بهته بن سليم (١١)، الأصغر بن زعب الأكبر بن جرو بن مالك(١٢)، كما نسبوا إلى زعب بن مالك بن بهنـــة بــن سليم (١٣)، وقد سكنوا إفريقة بجوار إخوانهم بني دياب بن مالك وكانوا ينزلون من قابس وبرقــــة ثم صاروا إلى جوار بنى هبب<sup>(۱۴)</sup>.

وانتقلنا عن قابس يوم السبت السابع عشر منه ففارقنا بمفارقتها أرض النواهل واجتزنــــا في أرض إخوتهم الوشاحيين ثم في أرض المحاميد منهم والوشاحيون لوشاح بن عامر ، وقـــد قدمنا أن وشاحا ونائلا إخوان ورفعنا نسب نائل(١٠)، ورئاسة الوشاحين الآن محصورة في

<sup>(</sup>١) الثجاني ، من ١٣٤ ، العبر ١/٤٨ ، كحالة : ١/١٠ - ٤٠٨.

<sup>(</sup>١) العبر : ١٥/٦، التلقشندي : قلائد ... ص ١٢٦، نهاية الأرب ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) القريزي: البيان، ص ١٩.

<sup>(</sup>١) اللجاني : ص ١٣٤ ، العبر : ٦ / ٨٥ من يالوت.

<sup>(\*)</sup> الثجائي: ١٣٤ ، العير: ٦ /٨٥ ، التلقشندي ، نهاية الأرب: ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٦) المبر : ٢٤/١، القلقشندي : قلائد ، ص ١٢٦ ، نهاية الأرب ، ص ٢٨٤ / ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) المبر : ٦ / ٧٧ ، كحالة : ح ٢ ، ص ٢٠٨ ، ٨٠٨ نزمة الثقاق ط ١ ص ٢٩٨ وانظر سيرة بني ملال النسدوة العالميسة الأولى بالحمامات - بحث محمد المرزوقي ص ٢٣-٢٥

<sup>&</sup>lt;sup>(٨)</sup> من يا**ق**وت.

<sup>(</sup>١) نزمة المشتاق: مجلد ١ ، ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>۱۰) انظر : برنشفیای ، ح ٤ ، ص ٣٣.

<sup>(</sup>١١) العبر : ٢٧٢/٦.

<sup>(</sup>۱۲) الثجاني : ص ۱٤۱.

<sup>(</sup>١٢) العبر: ٧٢/٦، نهاية الأرب، ص ٢٧٢، الطرابلس، ص ١١٢.

<sup>(</sup>١١) العبر : ٦ / ٧٢ ، وكحال ، ح ٢ ، ص ٤٧٤.

 <sup>(</sup>۱۰) ولمي وشاح بن عامر ، يقول الشاعر - طويل : -

كما منباع في الأصنام وادي زرود

<sup>-</sup> صنعت صنيعاً ضاع في نجل عامر

قبيلتي الجواري والمحاميد وماعدا هاتين القبيلتين في العدد والقوة ، فمهما نقص من إحداهما فارس بموت أو غيره نقص من الأخر نظيره عادة أجراها الله تعالى بينسهم ، فتجد إحدي الطائفتين إذا مات واحد من الأخري يتوقعون موت مقابله منهم ، فيقع ذاك عن قريب ، ورئاسة المحاميد في بني رحاب منهم ، وهو رحاب بن محمود بن طوق بن بقية بن وشاح.

ومن قابس إلى ناحية توز أرض دياب في منازل بني أحمد وهم بنو أحمد دياب بن ربيعة بن زغب وربما شاركهم في منازلهم هذه بنو يزيد وبنو يزيد أربعة أحفاد مسن دياب تحالفت وانتسبت على مدلول الزيادة لا إلى رجل متسم بيزيد ، وهسم والصهبة والحمازيسة والخرجة والأصابعة ، فأما الصهبة – بسكون الهاء – فبنو جهت بن جابر بن قائد بن رافع بن دياب ، وأما الحمازية ، فبنو حمران بن جابر إخوتهم ، وأمسا الخرجة – بسكون السراء – فجماعة من آل سليمان بن رافع ابن دياب أخرجهم بنو عمهم آل سالم بن رافع مسن أرضهم فمالوا إلى محالفة هؤلاء وساكنوهم بمنازلهم ، وكانت أرضهم أرض مسلاته وما قارب منها ، وإما الأصابعة فهم منتسبون إلى رجل كانت له إصبع زائدة ودياب يطعنون عليهم نسبهم ويذكرون أنهم خارجون عنهم (أ).

ب-البربر: -

هؤلاء البرير حيل وشعوب وقبائل أكثر من أن تحصى ، فبينما هو معروف في تساريخ الفتح بإفريقية والمغرب (١)، هم السكان الأصليون لبلاد المغرب وسوادها العظيم ، واسم السبربر ليس اسمهم الأول ، بل هو اسم دخيل عليهم ينفرون منهم ويرون أن اسسمهم الأصلسي هسو الأمازيغ أو بنو مازيغ ، وهو يعني في لغتهم الأمازيغية الأحرار الشرفاء أو السادة.

ولذلك يفترض البعض أن هؤلاء الأمازيغ لم يطلقوا على أنفسهم هذه التسمية إلا بعد وصولهم بلاد المغرب وتغلبهم على من وجد بها وبذلك أحرزوا السيادة على هذه الأرض وعلى ساكنيها (١)، ثم أطلق على مجموع هذه القبائل اسم البربر ، وهو اسم يونساني - لاتينسي كان يطلقه اليونان والرومان على الشعوب التي لا تتكلم بلسانهم ولا ترفسع لسواء الحضسارة اليونانية الرومانية حتى أنهم أطلقوه أيضا على المصريين مع أن مصر أقدم حضارة منهم.

التصق الاسم بأهالي بلاد المغرب الأصليين وأختص بهم دون سواهم ، معرفة العسرب حين الفتح الإسلامي وعربوا الكلمة اللاتينية وفسروها على عدة أوجه.

فقيل إن البربر من البربرة بمعنى الهمهمة ، من الفعل بربر أي همهم أو تكلم كلاما غير مفهوم وساقوا لذلك خبرا هو أن أفريقن بن صيفي لما غزا إفريقيمة - فيما زعموا وسمع رطانة أهلها قال لهم إما أكثر بربرتكم ، فسموا لذلك البربر وهذا اللغوي يشير إلى وجود شعب المغرب قبل اسم البربر مما يدعم قول القائلين بأن اسمهم الأول هو الأمازيغ (أ)،

ووادي زرود في قبيلة لاتروان بينها وبينه أميال يسيره وأصله من موضع يعرف بفُران بضم الفاء وتخفيف الاء ، وهسذا الوادي يمر في طريقه على مزارع تسقر منه وينتفع به فيها فإذا انتهي إلى الأصنام ، وهو موضع في جوف القسيروان انتشر في سبخه هنالك متسق ضاع ماؤه ، فلم ينتفع به ، فأشار هذا الشاعر إلى هذا.

<sup>-</sup> أنظر : التجاني ، الرحلة ، ص ١١٧ - ١١٨.

وأنظر : ابن خلدون : العبر ، ح ٢ ، ص ٨٦.

<sup>(</sup>١) أنظر التجاني : ص ١٣٤ ، وأنظر ابن خلدون : العبر ، ج ٦ ، ص ٨٦/٨٢.

<sup>(</sup>۱) ابن خادون : العبر ، ج ٦ ، ص ١٠٦ ، وأنظر محمد على ما دون : عروية البربر الحقيقية المخصورة ص ١٥٢ ، ١٥٢ ، وأنظر ، حمد على ما دون : عروية البربر الحقيقية المخصورة ص

<sup>(</sup>٦) عبد الهادي التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب : ج ٢ ، ص ٩١.

<sup>(</sup>۱) وقبل إن اسم الأمازيغ بمعنى المسادة يفترض وجود أناس قبلهم تسيد عليهم الأمازيغ بعد أن هزموهم مما يشسير بوضوح لوجود هجرات متتابعة قديمة لا تعرف أخبارها ولا تواريخها ، أنظر : مادون ، عروبة البرير ، ص ١٥٣.

اسم البربر إلى ستروبرانس "وكان مادغيس الأبتر جدّ السبرابره البستر" "وكان من رجالاتهم إسماعيل بن زياد المتغلب على قابس سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، ومن ولده نفسزاوة ولوانة (۱).

وفي نفس الوقت المناطق من برقة وطرابلس إلى قابس وهي المناطق التي انتشرت فيها قبائل بني سليم وأفخاذها فإن معظم المصادر توجد قبيلتا لوانه (۱) وهوارة البربريتان وحتى حدود تونس (۱) وبشكل خاص كانت تلك المناطق مستقرا لهوارة (أ) كما كانت المناطق ذاتهها تسمي باسم القبيلة البربرية ذاتها ، فمثلا جبل نفوسة على اسم قبيلة نفوسة التي تستقر فيه ويقع في جنوب طرابلس إلى قرب قابس حيث يوجد جزء يسمي جبل مطماطة على اسم القبيلة التي تسكنه (أ).

ويسكن قابس كثير من القبائل البترية من لوانة ونفوسه وبعض بطون من ضريسة مسن لماية وزواغة ومطماطة في جنوبها الغربي<sup>(1)</sup>، وعلى ساحل خليج قابس في مدينة بيفاقس تستقر قبائل من لواته ونفوسه (<sup>(1)</sup>)، أما مدينة القيروان. فلم تسهتم المصادر بتصنيف القبائل البربرية بها ، واقتصر ما ذكره البعتروا (<sup>(1)</sup>)، على "أنها فيها من عجم البلاد من البربر" ولعسل الاحتلال المتكرر من قبل القبائل البربرية أدي لوجود بعض القبائل من أوربة وجراوة هوارة وزناتة وغيرها فضلاً عن سوماته من نفزاوة التي تستقر فئة منها في نواحي القيروان (<sup>(1)</sup>)، كما الجريد التي تعد قابس منها ، فكان يسكن بها قبائل بدوية بما يتواءم مع طبيعتسها الجغرافية الجريد التي تعد قابس منها ، فكان يسكن بها قبائل بدوية بما يتواءم مع طبيعتسها الجغرافية قبائل نقزاوة (<sup>(1)</sup>)، كما تسكن قسطيلية بعض بطون نفزاوة (<sup>(1)</sup>)، ولما كان التنظيسم الاجتماعي طبائل نقزاوة (<sup>(1)</sup>)، كما تسكن قسطيلية بعض بطون نفزاوة (<sup>(1)</sup>)، ولما كان التنظيسم الاجتماعي البربر يقوم على أساس قبلي لذا تنقسم كل من البترو البرانس لعدة قبائل رئيسية تنفرع بدورها لقبائل أصغر وفروع (<sup>(1)</sup>)، وبطون وأفخاذ وفصائل ، فقبائل البرانس سبع قبائل هي أوربة (<sup>(1)</sup>)، هم : لمطه وهسكورة وجزولة ، أما قبائل البتر (<sup>(1)</sup>)، فهم أربع أداسة ونفوسة وضربة

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : ج 7 ، ص ١١٤ وما يليها فيه تفاصيل أكثر عن التقسيمات والبربر ، أنظر محمد بركات البيلي : البربر في الأندلس ، رسالة دكتوراة مخطوطة ، مكتبة جامعة القاهرة ، ومحمد على مادون : عروبة السبربر ، الطهري : ج ٢ ، المصدر السابق نفس الجزء ، ياقوت ج ١ ، ص ٣٦٨ على سبيل المثال.

<sup>(</sup>۱) البكري :المسالك ، ج ٢ ، ص ٦٦٢ ، ٦٦٧.

<sup>(</sup>٦) ابن حوقل ، ص ٦٩-٧٠ ، والإدريسي ، ج ٢ ، ص ١٣٠.

<sup>(1)</sup> صباح الشيخلي ، الهلاليون ، ص ١٧.

<sup>(</sup>٠) أنظر : الاستبصار ، ص ١١٢ - ١٥٠ ، وأنظر البكري ، كراسات تونسية ، ص ١١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الاستبصار ، من ۱۵۰.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ١١٤ – ١١٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(A)</sup> البلدان ، ج ۱ ، ص ۳٤۸.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، ج ۲۹، ص ۱۳۳.

<sup>(</sup>١٠) نفس المصر ، ج ٢ ، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>۱۱) البكري: المغرب، ص ٤٧ - ٤٨.

<sup>(</sup>١٢) نفس المصدر ، ص ٥٢.

<sup>(11)</sup> 

<sup>(</sup>١١) ابن حزم : جمهرة ألساب العرب ، ص ٤٩٥ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٢ ، ص ٨٩ / ٩٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۵)</sup> نقس المصدر ، ج ٦ ، ص ٩٠ – ٩١.

وبنولوا ، وينحدر من هذه القبائل الكبرى ، قبال أخرى شهيرة فمن ضربة نجد فرعين رئيسين هما : بنو تمصيت الذي يتفرع منهم قبال مطماطة وصطفورة ولماية ومطغرة ومغيلــة وملزوزة ومديونة ثم بنو يحي يتفرع منهم قبيلة زناتة أكبر القبال البترية ، كما يتفــرع بنولـــوا إلى نفزاوة ولوانة التي يتحد منها عدة قبائل مثل : مزاته وسدراته ، أما نفزاوة فتتفرع منسها قبيلة ولهاصة التي تتحدر منها قبيلة ورفجومة.

ولما استطاع كسيلة أن يدخل القيروان وأن بعد فقتل عقبة بن نافع في تهورة ، ويستقر فيها قابس بعد هزيمتها لحسان بن النعمان (٢)، ومن المؤكد أن هذه الفسترات قد أدت لدخول الكثيرين من قبيلة أوربة البرنسية وبقية القبائل التي دخلت في الاتحاد القبلي مع كسيلة ، تُسم دخلت قبيلة جراوة البترية مع الكاهنة ، وهذا لم يتتصر فقط على مدينة القيروان المحتلة منهم ، بل تعداه للمدن الأخرى المحيطة بها.

ومع حسّان بن النعمان ، استقر البربر في قابس وغيرها ، بعد أن قام حسّـان بتوزيــع الخطط على البربر<sup>(١)</sup>، كما قام موسى بن نصير في إطار سياسته لمولاه البربر بنقـــل الـــبربر من الأقاصمي إلى الأواني<sup>(1)</sup>.

كما كان لتجمع بعض القبائل من طرابلس إلى قابس مثل هوارة وزناته ونفوسه وانتشار الإباضية بينهم أثر في تأخرهم بالقيام بحركات (٥)، مناوئه إلا مع بداية ضعف الخلافة الأموية فضلا على أنها بحكم موطنها كانت مستقرة منطقة طرق القوافل الآتية من المشرق.

## ج-أهل الذمة: -

ضمت قابس من قبل الفتح الإسلامي نصــاري ويــهود ، أصبحــوا يؤيــدون الجزيــة والحوالي بعد الفتح<sup>(٢)</sup>.

## اليهود: -

كانت قابس من مواطن اليهود ، فقد وجد العرب اليهود في قابس ، وكان يوجد عدد من اليهود منذ أيام الفينيقيين ثم هاجرت جماعات أخري في العهد الروماني ، لوقوع المنطقة على خط التجارة الساحلية والتجارة الصحراوية إلى بلاد السودان(٢)، وقد عمل هؤلاء المسهاجرون على نشر اليهودية في قبيلة نفوسة في جبل نفوسة والممتد من جنوب غسرب طرابلس إلى جنوب قابس(^)، ولما فتح عمرو بن العاص هذا الجبل وجد البعض من أهله يهود ونصارى ووجود هذه الديانات في هذا (١) المكان يعود لسهولة الاتصال بينه وبين طرابلس والتي تعتمسد على التجارة مع قري هذا الجبل مما مطن لهذه الديانات من التوغل فيه ، لكن يبدو أن انتشار الإسلام أدي لآندثار النصرانية وقلة اليهودية في تلك النواحي ، غير أن أهلها المسلمين اعتتقوا

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري ، البيان ، ج ۱ ، ص ۲۱.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل، ج ٤، ص ٢٢.

<sup>-</sup> وأنظر / ناريمان عبد الكريم ، المجتمع في إفريقية ، دكتوراه في مكتبة جامعة عين شمس ص ١٧٦ – ١٧٨ – ١٧٨.

<sup>(</sup>۱) المالكي: الرياض، ج ١، ص ١٨.

<sup>(</sup>١) الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب، ص ٦٨.

<sup>(°)</sup> محمد بن الحسن : القيائل والأرباط المغربية ص ٨٦ – ٩٧ وأنظر المصادر السابقة.

<sup>-</sup> Diehl; l'alricne byyantine., P, 335.

<sup>(</sup>٢) الإدريسي : نزمة .... ج (٢) ، ص ٢٧٩ – ٢٨١.

<sup>(^)</sup> أبو عبائة : جغرافية تونس ، ص ١١٠

<sup>(</sup>١) ومجهول الاستبصار : ص ١١٢ - ١١٢.

مذهب الخوارج الإباضية (١)، بعد تسلله للمغرب كانت قابس من مواطن اليسهود بعد الفتح الإسلامي فيذكر ابن حوقل أن بها يهودا عليهم جوال (٢)، كان اليهود في قابس فلاحين وصناعط يغزلون الحرير ويصدرون الأقمشة اليمنية واغتنوا من التجارة مع صقلية وإفريقية الداخليسة ، بعض منهم كانوا تجارًا عالميين.

وكان في قابس يهود كثيرون يحبون الشعر والموسيقي ومعلمهم ونجحوا فسي تحويسل الأكاديمية إلى مركز ديني (٣).

وقد كانت أقدم بيعة يهودية (معيد) تفتح خارج المدينة وأرباضها في قرية تسمي البلد أو جارة الصغيرة أو الدخلانية (أ، وهذه البيعة تقع في الجزء الشرقي من القرية ، وزعسم يسهود المكان أنها كانت مزارا مقدساً ليهود قابس ولهم موعد سنوي يجتمع ون فيسه في احتفال عظيم (أ)، حتى جاءت الحماية الفرنسية فالغت تلك العادة ، كما يؤكد ختم هذه البيعة أنها كانت عظيم وجودا من البيعة اليهودية بقرية المنزل أوحى المنزل بقابس (أ)، كان اليهود يعملون في الأسواق والبعض منهم كانت له جنيهات في قابس وما حولها ، وسكنوا التجارة ويتعاملون في الأسواق والبعض منهم كانت له جنيهات في قابس وما دولها ، وسكنوا خارج أسواق المدينة والذين كانوا داخل المدينة كانوا متتاثرين بين أحيائها ، كان رئيس اليهود المقيم في القيروان يسمي (ناجد) وهي لفظة عبرية (())، تعنى بالعربية (رئيس اليهود) وصلاحية منصبه سياسيا ودينيا في آن واحد ، وتشبه صلاحيات بطريرك النصاري في المشرق (أ)،

في قابس وغيرها لسؤاله في كل ما يشغل بالهم من أمور حياتهم (١).

<sup>(</sup>۱) أبو زكريا : سير الأثمة ، ص ١٠.

<sup>(</sup>١) صورة الأرض ، ص ١٠٧.

Encyclopedia judinca, P. 33 - 34, article gabes. (7)

وقد كانت أترب بيمة يهودية ، إنها نقطة الانقاء الطبيعي القهل المطانفة : بيت الصلاة ومقر السدرس والتعليس الحد رويشفاه ، ومكان تعليم الكبار ليلا بالدرس أو الوعظ ، وفيها يجتمع مجلس الطانفة والمؤمنون لاتخاذ القرارات أو إعلان المراسيم علناً ، أو لإصدار حكم التكفير أو إعلان التوبة على من وقع عليه ذلك ... وتقدم عسن طريس السبات كل المستطر مات المستمعلة للقيام بالفرائص الدينية ولفائف التوارة ومخملها ، والأصباغ التي يضبغ بها التسابوت المقسدس ، ومنبر القدامي ، ولاشمعدان والمصابيح والزيت والشموع "وتجمع موارد البيمية عن طريق بيسم "المصسووت" (حسق "الصعود للمبنى" لقراءة بعض الفرائص بالمزاد العلني والدور ، (اعطاءات ظرفية) ، و "الرئتمز" "مساهمة فصليسة" يسلمها المؤمنون الذين يرغبون في الاحتفاظ الأنفسهم بالأحتفال "بالمصوة" أثناء الفترة التي نفشل بيسن عيدين كبسيرين متل "سكوت" ، "ويسح" ، ويوزع دخل البيعة على كل من المنتمين بـــ (المعرره) أو "الحزمة" الذي يتولى أحياناً الوظيفتين معاً ، وخادم البيمة "مماش" بعد أخذ واجب إصسلاح البيانات.

<sup>·</sup> أنظر: حايم الزعفراني ، ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب ، ص ١٣٣٠.

<sup>(1)</sup> المرزوقي : قابس ، من ٣٧.

<sup>(°)</sup> المرجع السابق ، ص ٣٩.

<sup>(</sup>¹) المنزل والجارة هم أهم منطقتين أوحيين في قابس ويبدو أن هذه الأسماء ظهرت ربما أثناء الدولة الحفصية حيث لا لجدها قبل ذلك - أنظر : نفس المرجع ، ص ٣٩. .

<sup>(</sup>٢) وفي القيروان ملكه العالم الشهير حنا سيل عند أحد أبواب المدينة بجوار المسلمين

<sup>-</sup> انظر: Ban-Sassom (Menaham) the jeinish community of gabas, P. 284 : انظر

<sup>-</sup> وانظر : القصل الثالث : الحياة الاقتصادية ص من هذا البحث.

Nann (J-Q-R) jevis V. 1 P. 124-144, 257 : انظر (٨)

<sup>-</sup> وأنظر هـ . ر . إدريس ، الدولة الصنهاجية ، ج (٢١) ، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>١) أنظر: فصل الحياة الاقتصادية ، ص.

النصارى: -

أما عن النصارى فقد أشار ابن حراداية إلى أن قابس مدينة الأفارقة والعجم ، ومن الطبيعي أن يظل البعض منهم على النصرانية ، فقد ظل الجغرافيون - الذين وصفوا قسابس - يتخذون مصطلح الأفارقة والعجم في كتاباتهم (١)، حتى القرن السادس من الهجرة ، مما يدل على أنهم كانوا حينذاك تجمع منهم ومميز في مجموع السكان، ثم غلب اسم النصارى بعد ذلك.

وإذا كان أكثر نصارى قابس من الأفارقة فقد كانت أقلية منهم من البرير ، وقد كانت تعتبر مقعدا للاسقفية لذا نجد أنه من أهم التدابير التي اتخذها حسان لصيانة البلاد ، و لالتفاتسة لإصلاح أغلاط العلائق الكنائسية" ، وكانت تابعة لسلطان كنيسة أجنبية ، فالكنيسة (الكاثوليكية) تابعة للكرسي الرسولي بروما ، والكنيسة (الأرثوذوكسية) تابعة لبطرياركية المسكونية في القسطنطينية ، وهما أجنبيتان عن البلاد ولا سبيل للإغضاء عنهما ، فجمع قساوسة المذهبين ، وأمرهما بقطع هذه الصلات مع تلك المراجع وربطها بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية التابعة لدولة الخلافة (آ)، وهو تدبير يدل على ذكاء سياسي خارق يجدر بمثل حسان رجل الدولة ، ومن اصطلاحات المهمة المتعلقة بالتقاليد الغيير الشعار ، فقد كان لقرطاجنة شعار قومي اتخذته للبلاد وقد اعتنقت الديانة النصرانيسة برسم على الصورة التالية (آ): --



وهو يعرف بالصليب القرطاجي ، فغيرة بصورة لا تنافي النقاليد الإسلامية وجعله على هذه الصورة.



فرفع من الأول رمز التثليث ، وعوض الأخير بوضـــع كـرة الأرض علــى العمــود الأسطواني وجعل ذلك شعارًا للمسلمين بدلاً من الشعار القرطاجي.

وأُجْراه على سك النقود ، وكانت على عهد الروم البيزنطيين تضرب على المصورة الآتية:-



الوجه الأول عليه صورة القيصر وولي العهد أو القيصرة ، إن لم يكن للقيصــــر ولـــي عهد ، وبه من الكتابة اسم القيصر والقابه (على الوجه الثاني (شكل ٢) في الوسط صليـــب مقام على ثلاث درج وحول الدائرة ما تعريبه : ضرب هذا بإفريقية سنة كذا ، وهـــــي تنكــر

(1)

<sup>-</sup> Incyclopedia de l'islam - Panss d' ledin., 1978

<sup>-</sup> B??? tom, IV P. 352 - 355.

<sup>(</sup>٦) عبد العزيز الثعالبي ، تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي لنهاية الدولة الأغلبية ، تحقيق أحمد بن ، ومحمد إدريسس ، ص ٨٠ وما يليها.

<sup>(</sup>r) المصدر السابق ، نفس الصفحات.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر والصفحات.

فحسب عقد مقدرة بعشر سنوات من استيلاء قيصر ذلك العهد ، فيقال مثلا : سنة كذا من لا عقد كذا (١).

أما الدينار القرطاجي اللاتيني العربي الذي ضربه حسّان في ولايته ، فكان رسمه كمـــا



فالوجه الأول فيه صورة عبد الملك وولى عهده ، والوجه الثاني فيه الشعار القرطـــاجي في الإسلام ، وبعد حين ضرب نقودا أخري حنف منها الصور ، ووضع مكانها كتابة باللاتينية بطريقة الاختزال هكذا(١) : -

INDNIMIORCVMODS

وصعورة الدنانير الثانية هكذا: -

في الوجه الأول ، كتب عليه ما نصته : -

IN NOMINEDOMINIMISERICORDIS UNTUS

ترجمتها "بسم الله الرحمن الإله الأحد.

الوجه الثاني: -

UN USDEUSNISI SOINIS ALISSIMILIS

تعريبها " وحده لا شريك ولا مثيل له .

FERIII IN AFRICAN IN DICTIONE III

- ضرب بإفريقية في العشرة الثالثة يقابل - - - -

وتر اتيب حسران في السياسة الداخلية أنه كتب الخراج على السروم والمنتصرة من الأفارقة وأعنى من أسلم منهم ، لقاء التجنيد والخروج القتال ، فدانت له بذلك البلاد من برقسة إلى لاسوس الأقصى ، فمنهم من أسلم وحسن إسلامه ، ومنهم من أبي وأطاع ، فضرب عليه الجزية (٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفس المصدر السابق،

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نفس المصدر والصفحات.

<sup>(</sup>۱) نفسه.

رضوان الله ، كما تنص في ذلك المصادر المعتمدة كأسد الغابة والإصابة والاستيعاد وطبقات ابن سعد وغيرها ... إن طبيعة البلاد تؤثر في البشرة كما هو معروف.

وكلمة الفرنج يقصد بها الفرنسيس ، قال أبن خلدون "وهذه الأمة المعروفـــة بالإفرنجــة ، وتسميها العامة بالإفرنسيس ، نسبة إلى بلد من أمهات أعمالهم تسمي فرايسة ... ألخ<sup>(١)</sup>.

الترك والصقاليه: -

قد توافدوا في النصف الثاني من القرن ٥ هـ ، والتحقوا بخدمة الأمير الزيري تميم بـن المعز ، وكان قائدهم يسمى شاه ملك / ولكنهم مالبثوا أن ثاروا على الأمير تيمم وخرجوا عن طاعته (شاهملك وهو من أو لاد بعض الأمراء الأتراك ببلاد المشرق) (١)، كما وفد لبلاد المغوب طائفة من الغزّ مع قراقوش الأرمني ، وهم جنس من الترك بلادهم في أقصى المشرق على تخوم الصين ، جاءوا وانتشروا في معسكر حول قابس ، وقد عرفهم العرب في أيام الفتوح الأولى عندما دخلوا بلاد المسلمين أسرى ومماليك ، فلم يلبث كثير منهم أن ملكوا حرياتهم وبرزوا في الحياتين المدنية والعسكرية ، وقد ألحقهم الموحدون في جيوشهم وأغدقوا عليهم الأموال والعطاء (١)، وسيكونون بعد ذلك جزعًا من جيش الدولة الحقصية حول قابس ... هـؤلاء الصقالبة والروم وبعض أجناس جلبت لبلاد إفريقية عن طريق الشراء والأسر ، وكان من المعروف أن عدوًا من الأميرات في عهد بني زيري من أصل رومي أو صقلي وأن حاضنة باديس الشهيرة التي وفدت مع أفراد أسرتها إلى إفريقية كانت من أصل صقلي (١)، ولقد عاشوا

ثانيا: طبقات المجتمع: -

## أ-طبقة الخاصة:

هذه الكلمة تعني لغويا اختلاف العامة ، وهي من الخصوصيية (٥) ، تنقسم هذه الطبقة في قابس لنوعين : كبار رجال الدولة مثل الأمير والوزراء الذين أختصوا أنفسهم بالسلطة والنفوذ ، كامراء صنهاجة أو بني جامع أو بني حفص ، وعلية القوم وكلاهما يكون الفئة المتميزة من حيث السلطة والنفوذ والجاه في المجتمع القابسي (١) ، وقد تكونت هذه تدريجيا ولم تقتصر على عنصر بعينه ، بل انتمي إليها أفراد من عنصر البربر والعنصر العربي وغيرهما ، وكان العنصر البربري ، على سبيل المثال - نفر من كتامة ونفر من صنهاجة التي كان فيها بنوزيري (١) ، وبنو حفص (١) ، أما العنصر العربي وكان من العرب الهلالية ، مثل مؤنس بين

<sup>(</sup>١) محمود شيت خطاب : سكان المغرب .. ص ١١٣.

<sup>-</sup> وقد استخدم الجند الروم في الجيش في الاكداس وفي المغرب في الجيش المرابطي كذلك في جيش مأمون الموحدي ، أنظر : عز الدين موسى ، النشاط الاقتصادي ص ١٠٨٨.

هذا إلى جانب السبي سواء مسلم أو رومي أو عناصر أخري.

ابن الأثير ، ج ٣ ؛ ص ٢٤٢/٢٤١ ، وأنظر : ابن غليون : التذكار ، ص ٢٤/٤١.

<sup>(</sup>۲) المراكشي: المعجب، ص ۲۸۸ – ۲۸۹.

<sup>(</sup>١) حسن حسني عبد الوهاب ، ورقات ، ح ٢ ، ص ٢٩٢.

<sup>(°)</sup> والخصوصية هي ما تخصه لنفسك دون غيرك ، أنظر : ابن منظور لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) كأمراء بني زيري الذين تولوا في بعض الأوقات قابس ، أنظر ابن عذاري ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، والثجاني ، ص ٩٥ – ٩٧.

<sup>(^)</sup> أمراء الدولة الحفصيين : ابن عذاري ، ج ٣ ، ص ١٤٤.

يحيي الذي كان مقدما على العرب الهلالية واستقر في قابس بعد فتحها على يد الفاطميين (١)، تسم أسر بني جامع الهلاليين التي تطورت في قابس وترقت في عهدهم رقياً بعيد المدي.

وانضم لهذه الطبقة عناصر أخري مثل العنصر الأرمني متمثلاً في قراق وش الأرمني، وانضم لهذه الطبقة عناصر أخري مثل العنصر الرومي متمثلاً في نورمان صقلية النين وعنصر بربري آخر متمثلاً في بني غانية ، ثم العنصر الرومي متمثلاً في نورمان صقلية النين احتلوا قابس فترة من الزمن لكنه لم يترك أثرًا يذكرا تمتعت هذه الطبقة بالسلطة والجاه والسثروة ، فكان منها كبار رجال الحكم في قابس على اختلاف مناصبهم كالولاة.

# الحياة الاجتماعية لطبقة الخاصة: --

شملت هذه الطبقة الولاة وأصحاب الشرطة وصاحب المدينة من بني زيري - أي السبربر - ، ولتطبق قول د/ حسن محمود في "أن القبائل صاحبة السسيادة كانت تؤلف من طبقة أرستقراطية في المجتمع الملثم تخص نفسها بالشرف والسيادة (٢)،

وهذا التواءم بين بني زيري الصنهاجيين مع بني غانية لأنهم من المرابطين.

ومن الطبيعي أن تثميز هذه الفئة بمظاهر خاصة في أسلوب معيشتها ، فمن ناحية الملبس تأنقوا بافخر الثياب وأغلاها مما عرف في ذلك العصر من ثياب ونسيج ، وكانوا يلبسون الديباج السقلاطون وأثواب المعاجر القابسية أو المنسوجات الحريرية المزركشة المشهورة بقابس وتحتوي القطعة إلى جانب شريط الطراز على شريط زخرفي قوام زخرفته جامات تضمر رسومات آدمية وحيوانية نباتية (٢).

وشملت طبقة الخاصة أيضا طبقة العرب من بني جامع المهلاليين الذين عاشوا بذخا وسكنوا قصر العروسين وكانت لهم فيه مجالس اجتماعية ومجالس شعر في بلاطهم التي حفلت بالشعراء والوزراء رجالهم المقربين (٤).

ويرتدي الخاصة من الولاة الأخرون ، وهو نوع من التيجان الصغيرة المصنوعة من الذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة ، وتستعمل النساء الأخرون كغطاء السرأس مع الملابس والذي.

# ب- طبقة العلماء: -

تتدرج مع هذه الطبقة في التقييم الاجتماعي فئات الفقهاء ورجال الدين والقضاة ، حيث احتل هؤلاء منزلة رفيعة في طبقات المجتمع القابسي خاصة.

لقد كان الناس يتكاثرون عليهم وعلى حضور مجالسهم سواء في المسجد الجامع في قايس أو في المسجد الخامع في قايس أو في المساجد الأخري في جميع أنحاء المدينة ، وكانت فتاواهم مستمدة من فتاوى (١٠)، المسجد الجامع الأعظم بالقيروان ، ولقد أنتقل بعضهم للقيروان أمثال أبو الحسن القابسي (١٠)، الذي كانت له آراؤه القيمة التي يحترمها الجميع ويتفقهون على يديه ويستمعون لفتواه ، لذا فقد اختلفت نظرة السلطة الزيرية لهؤلاء العلماء من وقت لآخر ، لكن في الأغلب الأعم كانت السلطة الزيرية

<sup>(</sup>١) سجل ٥ من السجلات المستنصرين،

<sup>(</sup>١) حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>T) انظر : منعاد ماهر ؛ اللسيج الإسلامي ، ص ١٢٢ -

 <sup>(</sup>١) رينهارت دورزي المعجم المفصل بأسماء الملابس: ترجمة إكرام فاضل ، ص (٣٠ – ٢٠ – ٩٠).

وينو غايلة كانوا يتشبهون بأجدادهم المرابطين وكانت حركتهم في قابس وإفريقية التقويص الموحدين وإحياء مجد المرابطين.

انظر : الفصل الثاني من هذه الرسالة : الحياة السياسية.
 أبو السياس الغريني : عنوان الدراسة. من ٢٧٩.

ابو العباس الغريلي: علوان الدراسة، ص ١٧٦.
 انظر: الحديث عله في هذا الفصل "الحياة الثقافية".

تنظر لهم بعين الخيفة والتوجس إذ كانوا يشكلون القوة المعارضة للسلطة المحالفة للسلطان (۱)، في أحيان كثيرة بسبب فتواهم التي كان لها أقوي التأثير في نفوس النساس لأن الفتاوى كانت تصدر بنية صافية للإصلاح من ضمائر حية ومن علم متعمد في الدين الحنيف ، لذا احتلوا دائما المكانة المرموقة في المجتمع القابسي (۱)، لقد كان لهذه المطبقة أعظم تأثير فسي تثبيت المذهب المالكي في إفريقية وقابس التي نلاحظ فيها كثرة الزوايا والأربطة التي يعيش فيها الصالحون من الناس (۱)، للنفقة في الدين والجهاد منذ هجمات الروم وقت الصرورة لذلك كان كثرة الزهساد والصالحين في هذه الأربطة والذين نذروا حياتهم للعيش من أجل الدين والدفاع عنسه وتركوا متاع الدنيا(١). ويلاحظ أن حياة هؤلاء العلماء كانت تتسم بحرية النتقل في سبيل العلم ليسس بيسن قابس والقيروان وتونس وغيرها من مراكز العلم في أفريقية لكن بين مدارس العلم في المدينسة ومكة ودمشق والفسطاط وبغداد والبصرة وكان هؤلاء العلماء يكونون جماعة قائمة بذاتها(١) ولم ولكن بعد ذلك أصبحت هناك أوقاف وأحباس على مدارس العلم والجوامع والزوايا وتبلور ذلسك على عهد الموحدين وبني حفص.

ج- التجار: -

قمنهم مياسير التجار ، وقد نص ابن خلدون<sup>(٥)</sup>، على أنه لا يجب عدهم من طبقات الخاصة بسبب اختلاف المعابير الأخلاقية بينهم ، ويرجع ذلك إلى أنهم يتصفون بصفات أخلاقية وطبائع ناتجة عن التجارة بالبيع والشراء وارتباط ذلك بالرغبة في تتمية المال والانتقال بالسلم من الأسواق في الميناء وفي مراكز القواقل والمساومة الدائمة مما يقتضي من البائع أن يكون جريئا.

لقد حرص التجار على أموالهم ببعدهم أحيانًا عن الصدق ، كما حرصوا على جلب الفوائد والأرباح مما قد يُلجئهم لأساليب تورثهم شر الأعمال كالمغش والجور في الأثمان ، فإذا ما تمكنوا من تكوين الثروات الصخمة ، تمكنوا من الاتصال بأهل الدولة ورجال الحكم من الولاة ها المكنو من وراء ذلك الشهرة والسطوة وهؤلاء يتركون العمل لوكلاء ومتدويين لهم، ويمكن بعد ذلك أن يتخلوا عن الصفات الذميمة ويتحلوا بأخلاق الخاصة من القوم ، وهناك من التجار مسن يتمتع بقدر من الثراء يكفيه معيشة عالية مثل الصباغ والحداد وصانع الثياب ، وقد يكونون من يسهود قابس ، وهناك أصناف أخري من التجار لهم جوانب ، ولكل منهم حرفة مثل الزجاج والدهان والعطور بالإضافة لأصحاب الحمامات ، وهؤلاء التجار مترفون ينعمون بالثراء (٥).

والتجار كانوا يمثلون جانبا هامًا من طبقات المجتمع في المدن ، وكانت أحوالهم المالية والاجتماعية أفضل من باقى الفئات السكانية نتيجة أرباحهم الوفيرة خاصة التجار الذين يتعلملون

<sup>(</sup>۱) أنظر : الدباغ ؛ معالم الإيمان ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ - ٢٨٩ ، دبرت مكيده لبن عبد الصمد ، فحببس في قابس وقتل في طريقة .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، نفس الصفحات ، عبد الصمد ،

<sup>-</sup> و هذه المكانة المرموقة لقابس مستمدة من الفتح الإسلامي حيث إنهم يتبركون لوجود الصحابي الجليل لجي لبابة الأنصاري في - .

<sup>(</sup>٦) الثجاني في أماكن كثيرة في وصف المنطقة.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> فيما عدا في حالة الفقيه أبي عبدالله بن عبدالصمد الذي كان يددعو يوم الجمعة في جامع القيروان وهو خطيبه اللهم أصبح عبك ووليك أباالطاهر.

<sup>(</sup>٥) المقدمة ص ٢٤.

<sup>(°)</sup> ابن خلدون : المقدمة ، ص ٣٩٥ – ٣٩٩.

مع بلاد السودان لندرة السلع بها ، لذا يحققون أرباحًا وفيرة تفوق أرباح التجار المستفيدين داخل المدينة (١).

قبل أن نتحدث عن طبقة العامة ينبغي لنا ألا نتلافى طبقة أخري موجودة فــــي المجتمع القابسي وهي : -

## د- الطبقة الوسطى: -

ضمت هذه الطبقة فئات مختلفة ، هي فئات التجار المتوسطين وأصحاب الحيازات الزراعية ، وأرباب الحرف المختلفة ، يليهم أواسط الفقهاء ، ورجال العلم والأدب ولو أن أغلب هؤلاء كانت فئة متميزة لها وزنها في المجتمع القابسي، أما التجار ، فهم يمارسون عمليات التجارة الخارجية سواء البحرية أو التجارة الصحراوية التي وصلت للجنوب الإفريقي وكذلك المشرق (٢)، وتجلب لقابس الفرو للقصور (٣)، وقام بها تجار مسلمون ويهود ، كما كان هناك نصارى من بيزة وجنوة يأتون على سقنهم فضلاً عن مشاركة التجار اليهود (٤)، كما أنعكس هذا الأزدهار التجاري على السكان فقد كانوا يجهزون الزيتون الإرسالة إلى (٥)، مما جعلهم يعيشون عيشة ثرية لكنها غالية أحيانا ، أما التجارة الداخلية فقام بها أهل قابس من التجار المستقرين بها وكان غالبية القائمين عليها من المسلمين ، كذلك أهل الذمة ، فهم ينقلون تجارتهم بين قابس ومثيلاتها وكذلك للقرى حولها.

## ه- طبقة العامة في قابس: --

العامة خلاف الخاصة ، والعَمَمُ العامة ، اسم للجميع (١)، والعامة كصفة لموصوف عكسس الخاصة ، وهم يكونون السواد الأعظم في مجتمع قابس ، وأطلقت عليهم صفات متعددة منسها (السواد – الدهماء – الغوغاء – الرعاع – الحرافيش – العيارون – الشطار …)(١)، وصفهم المقريري (٨)، بذوي الحاجة والمسكنة ، ويذلك نستطيع أن نطاق لفظ العامة على الناس النين هم في المستوي الأدني من طبقات المجتمع ، وتضم هذه الطبقة كل العناصر المختلفة والمؤتلفة في المستوي الأدني من طبقات المجتمع ، وتضم هذه الطبقة كل العناصر المختلف والمؤتلف أنهل الذمة كالنصاري واليهود إلى جانب عناصر الجند المختلفة ، كما تشمل الكثير من الحرفيين والمسناع وصغار التجار والبائعين والحمالين والصيادين والرقيق والفلاحين والخدم من الإماء والرقيق والدباغين الذين كان أغلبهم يهودا في قابس ، والباعة الجائلين ، وفي بعض التعريفات والرقيق والدباغين الذين كان أغلبهم يهودا في قابس ، والباعة المتعمقة ، فهم يقرون بالله ورسوله (ص) وما جاء به من أحاديث (١٠)، لكن أحيانا ما ينفقه بعض منهم فسي الدين والعلوم ورسوله (ص) وما جاء به من أحاديث (١)، لكن أحيانا ما ينفقه بعض منهم فسي الدين والعلوم

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر: ص ۳۸۹ ، ۳۹۷.

<sup>(</sup>٢) الوسيانيي ؛ السير ، مخطوط ، ورقات ٤٩ – ٢٦٠ / أنظر : سعد زغلول : هامش على السير ص ٨٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر السابق ، ص ۱۵۲ – ۱۲۳.

<sup>(</sup>۱) الإدريسى: نزهة المشتاق ، ج ١ ، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>ه

<sup>(</sup>۱) ابن منظور : ج ٤ ، ص ٣١١٢.

<sup>(</sup>٢) العيارون والشطار عرفوا أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون بغداد ، وفي مصر بالحرافيش ، وظهر أثناء واتعة الريفية.

<sup>-</sup> أنظر : الطبري ، ج (٧) ، حوادث هذه القتلة ، ص

<sup>(\*)</sup> ما تسميه ثورة الريفي ، أنظر : إغاثة الأمة ، ص ٢٨ ، وأنظر محمد محمود لدريسي طبقة العامة في قرطبة ، ص ٥ وما يليها ، أنظر : الزعفراني : ألف سنة ... ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>١) أنظر: الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج٢ ، ص ١٠٦ ، ط. الحامي ، ج ٢ ،

وأنظر : الونشريسي ، المعيار ، ج -٣ - ٧ - ٨ حيث وردت فيها فتاوي خاصة بذلك.

وأنظر : الخوارزمي مفاتيح العلوم ، طدار التهضة العربية ، ج ١ ، ص ٧.

ويصبح من طبقة العلماء بعد فترة من الزمن أو يعتني أحد صغار التجار أو الصماغ، ويصبح من طبقة مياسير التجار أو الصناع، وهذا ما يسمى بالجراك الاجتماعي ذلك أن مجتمع قـابس كان مجتمعًا مفتوحًا لكل المجتمعات الإسلامية ، إذ تستتد أهمية هذا الموضوع للدور الحيــوى ، الذي لعبته العامة ، دورا حيويا في مسار تطور المجتمع القابسي ، ولقد شكلتُ العامـــة أســأس القوى المنتجة من الفلاحين والحرفيين وصغار التجار والدباغين والصيادين والباعة في الأسواق وغيرهم من الذين وقع عليهم عبء الإنتاج(١)، فكانوا يمدون هذا المجتمع بحاجاته الأساسية مــن الحاصلات الزراعية والسلع والبضائع من جهة ويزودون بيت المسال فسى إفريقيسة بالخراج والمكوس التي كانت تعد من أهم موارده من جهة أخري ، كما كان للعامة فعاليتها على مســـرح الأحداث السيآسية إذ ظهرت خلال هذا العصر كتوي شعبية محليــة أرادت أن تعــبر بشــكل أوَّ بآخر عن رفضها للقوى الخارجية الطامعة ، وعن إرادتها الذاتية فقاومت مذهب الشيعة الفاطمي مقاومة مستميتة لأسباب كثيرة ، وقد ساعد في ذلك تضافرها مع القضاء ورجال الطريق ، وذلك ا المذهب المالكي السائد(٢٠)، غير أن هذه القوي كانت تمتنع أحيانًا عن دفع الضرائب للسلطان المولى يوسف وعاقبوه ، وعذبوه أشنع تعذيب لنطاوله على سيده من بني قرّة في غياب الأمــــير مولى ، وهم الذين ثاروا أيضنا لاتصاله بنورمان صقلية <sup>(١)</sup>، كذلك ثورتهم أيضنا مطالبين برجـــوع سيده للحكم.

# ٤- الحياة الاجتماعية العامة في قابس: -

أ - العادات والتقاليد: -

اتسمت العادات والتقاليد في قابس بسمة خاصة بها ، واتخذت طابعًا معينًا عرفت به على مرّ العصور ، فمنذ القدم أطلق على أرض جرية وقابس أرض اللوتس<sup>(٥)</sup>، وأهـل هـذه الأرض كانوا يأكلون اللوتس وعرفوا بأنهم آكلو اللوتس عاداتهم منذ القدم في تسميد نخيلهم وأشجار دوو اقتصاديـة قاهرة (٢)، وقد تحدث الجغرافيون عن عاداتهم منذ القدم في تسميد نخيلهم وأشجار هم بـالفضلات الأدمية لأنها أنفع وأكثر فائدة للزرع ، لذا اعتادت العامـة بيـع الفضـلات لتسميد الحدائـق والغواطات ، فالمنزل القابسي كانت توجد فيه حفرة الغيار أو المستراح الذي لعب(١)، دورًا هامـًا في توفير السماد العضوى الجيد ، وقد بني القابسيون في جزءين ، جزء تربط بــه الحيوانـات الخاصة بهم ، وجزء به حفرة مغطاة بمصطبة حجرية أو خشبية مجهزة بعديد مـن الفوهـات ، فبعد قضاء الحاجة تغطي بشيء من التراب وأحيانًا تخلط الفضلات الآدمية والحيوانية ، ثم نفـوغ فبعد قضاء الحاجة تغطي بشيء من التراب وأحيانًا تخلط الفضلات الآدمية والحيوانية ، ثم نفـوغ

<sup>-</sup> وأنظر : الوسياني : السير ، مخطوط ، ورقات ٤٧ ، ٥٢.

<sup>(</sup>۱) أنظر : سعد زغلول ، هامش على سير الإباضية ، ص ٨٢ ،

<sup>-</sup> أنظر : إدريسي العامة في قرطبة ، ص ٥ وما يليها.

<sup>(</sup>١) فكانوا لا يصلون الجمعة في المساجد حتى مسجد القيروان ، وامتنعوا عن الذهاب ، للصلاة فيه حيث يرفع الأذان الشيعي ،

أنظر : ابن عذاري / ج ١.

<sup>[7]</sup> وهذا أورده اليعقوبي منذ القرن الثالث من الهجرة ، أنظر : البادان ، ص ٣٧٣ وأنظر : ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٧٠.

<sup>(</sup>۱) الثجاني ، ص. ۱۰۰ / ۱۰۱.

<sup>(°)</sup> المرزوقي : قابس ، ص ۸۰۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أنظر : البكري ، المسالك ، ج (۲) ، ص ١٦٧.

پاقوت : المعجم ، ج (٤) ، ص ۲۸۰.

<sup>(</sup>٧) الناجي الباقلوطي : العمارة السكنية ... ص ٢٥ وما يليها.

عبر باب خارج يفتح على النهج ، ثم يحمل إلى الحقول عبر عربات مجرورة أو في أوعية من الحلقاء على ظهور الدواب $^{(1)}$ .

### الاحتفالات العامة: -

ومن عادة القابسية الخروج للساحات المختلفة في قابس كساحة عيني ويخرجون الحدائسة الغناء في أنحاء قابس يحتفلون بالمناسبات السعيدة والأعياد فيروحون عن أنفسهم ويقضون أوقائل سعيدة في السمر وأكل الأكلات القابسية الخاصة (۱)، وكانت جميع العناصر والطبقات التي تعيش في مجتمع قابس منذ العهد الصنهاجي إلى عهد الدولة الحفصية يشاركون فسي هذه العسادات والاحتفاليات (۱)، ويحتفلون بحلول شهر رمضان المبارك بتلاوة القرآن الكريم وختمه والاعتكاف في المساجد معظم لياليه ، كما كان هناك المسحراتي الذي ينفخ في بوق جهوري للتنبيه لوقت السحور قبل أن يؤذن الفجر.

أما ليلة المولد النبوي الشريف ، فكان لها التعظيم والإكبار لدي القابسيين ويكون بالإنشاد الديني والمدائح النبوية وإضاءة واجهات البيوت والشاراع ويصنعون الأطعمة والحلوي ويقومون بتوزيعها على الأقارب والجيران والفقراء لوجه الله تعالى (أ) ، ويقومون بزيارة قبر الصحابي الجليل ابن لبابة الأنصاري التماسا الخير والبركة ، وتزين دار الوالى بالشموع ويشاركهم فرحتهم بهذه المناسبات الاجتماعية والدينية.

وكذلك الاحتفال بيوم عاشوراء ، فتزين الأسواق أيضا ، ويكثر بيع الفواكه الجافسة وآلات الطرب والموسيقي وتخرج الزكاة والصدقات  $^{(0)}$ ، كما تعمل الدريده والدجاج فسسى التاسسع مسن المحرم وعاشوراء  $^{(1)}$ ، كما كانوا يحتفلون بمقدم الربيع ، وهذا هو عيد النسوروز  $^{(1)}$ ، تنفق فيسه الأموال وتمد الموائد الحافلة بالأطعمة الفاخرة ويجتهدون في صناعة المرقار  $^{(\Lambda)}$ ، حتى لا يخلسو منه إلا منازل الضعفاء كما يصنعون في مختلف المناسبات المذكورة الخبز المطبق المشهورة بسه منطقة المطربة والخبز اللوز كذلك الرشتة المشهورة بها قابس وما حولها من مناطق تابعة لسها

<sup>(</sup>١) الماصمي البقلوخي - مرجع سابق نفس المكان

<sup>(</sup>۱) الثجاني ، ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) أنظر : العمري ، وصف إفريقية ، ص ٢٩٢.

<sup>(1)</sup> وهذا ما يحدث في تونس ، بالقياس لقابس وبائي مدن إفريقية ، أنظر : حسن حسني عبد الوهاب ، ورقات ص ٢٣٤.

<sup>(°)</sup> ابن أبي دينار : المؤنس .. ص ٢٩٠ ، وأنظر : المرجع السابق ص ٢٣٥ الدريدة (مثل الكنافة المصرية) ، أنظر المصدر السابق ص ٢٨٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ت**فس** المصندر.

<sup>(</sup>في ذلك أنظر : المقريزي : الخطط ، ج ٣ ، ص ٣٩٤ ، وأنظر : عبد المنعم ماجد نظم الفاطميين ، ص ، ٤ – ٤٢ ، وأنظر : فؤاد عبد المعطي : النوروز ، ط. جامعة بيروت ١٣٩٢هـ – ١٩٧٢م ص ٢٥ – ٣١ – ٣٧ – ٢١ .

<sup>-</sup> وغالبًا في التوروزقي أول مايو ، وهو من أعظم أعياد الفرس ، ويتميز بأنه استقبال وتزكية وامتناع جباية الخراج ومن توليه العمال واستبدالهم وضرب الدراهم والنافير وتزكية بيوت الفيران وتقريب القربان وتشييد البنيان ، كما يعتقد الفرس بأن النوروز هو أول يوم في الزمان ، وكانت لهم تقاليد وعادات يتبعونها فيه ، فتميش العلوك من الاكاسرة عدة أيام ، يوم القرابين "جايس الملك الحاجي" ويوم لعظماء أساورته وموائدته ويوم لأهل بيته .. وايقاء النيران في الممساء ورش الماء في الصباح ، إلى آخر هذه الاحتفالات الفارسية ، وأنتقل عيد النوروز إلى الأموبين ثم العباسيين ، وقد أنتقل النوروز إلى مصر من قبل البلاد .. وحدثنا المقريزي عن احتفال الفاطميين بالنوروز ، فيذكر أن النوروز القبطي في أيامهم من حملة المواسم ، وهو لم يكن له صيفة لاتينية ، لكنه كان عيذا ينظر له على أنه فاتحة خير ، ومن المؤكد أنه احتفل به في إفريقية لأن هذه كانت عادة الفاطميين سواء في إفريقية أو في مصر.

<sup>(^)</sup> نوع من الأطعمة المشهورة هذاك.

أنظر : ابن أبي دينار ، ص ٢٩٢.

كذلك عجينة اللوز والهاروس (الهريسة المعروفة في البلاد العربية) والكاكاس المصنوع من لحم الحوت الطري مع الإسفاناخ (السبانخ) والفاقل الأخضر والخل والزيت مع الحساء الحوت والبشنة وهي نوع من الحبوب والبرقشوش وهو من حيوان بحري يسمى هلال البحر في قابس والكسرة أو خبز الطاحونة مع الحساء والشخشوخة (معجون الرمان) بالنسبة لوجبة الفطور

الحياة الاجتماعية الخاصة في قابس: -

المرأة: -

لقد أشاد كثير من المؤرخين والرحالة النين زاروا إفريقة خلال فترة البحث بجمال المسرأة الإفريقية وحسن أخلاقها ، ورخامة صوتها(۱)، حتى نجد أن ابن دينار يذكر أن من لسم يستزوج بتونسية ليس بمحصن(۱)، وقد كان المرأة الإفريقية دور أساسي في المجتمع وهو رعاية الأسرة والإشراف على شئون المنزل وتربية الأطفال ، وقد زادت مكانسة المسرأة فسي عهد الدولسة الصنهاجية إلى عهد الدولة الحقصية وأصبح لها صوت اجتماعي وحرية مكفولة ، وهذا بفضل الأميرات الصنهاجيات مثل الأميرة أم العلو ، وكذلك الموحديات والحقصيات ، الماتي كان لسهن نصيب كبير في بناء المدارس وتشبيد المساجد التي كان لها أثر كبير في نشر العلم والتعليم بيسن البنات والبنين ، فنجد أن الأميرة عطف ، زوجة الأمير أبي زكريا مؤسس الدولة الحقصية قد أمرت ببناء المدرسة التوفيقية بتونس ، وهي أول مدرسة مستقلة أسستها الأمسيرة على نفقتها الخاصة ، وكذلك جامع التوفيق(۱)، وسار على هذا النهج في جميع المدن الإفريقية مثل قسابس الخاصة أم وكذلك جامع التوفيق(۱)، وسار على هذا النهج في جميع المدن الإفريقية مثل قسابس وكان بناء هذه المدارس يدل على الاهتمام بتعليم البنات منزليا وصناعيا عن طريسق المدارس وتعليمهن القرآن الكريم والمبادئ الدينية وتدريبهن على الشئون المنزلية وعلى الأشغال اليدويسة مثل الغزل والتفصيل والخياطة والتطريز (۱)، وقد حض القابسي في رسالته على تعليم البنات.

أما طبيعة حياة النساء في البادية ، فكانت تختلف عن ذلك ، حيث تفرض عليها طبيعة عملهن في الرعي وكثرة تتقلهن وراء المراعى يخرجن سافرات ، كما كان له بهن تسأثير علم مجرى الحياة في البادية ، فنجد أن السلطان المستنصر عندما رجع عن قابس رغب عرب مسن بني مهلهل في إعادة رئيسهم إليهم ، فركب نساؤهم الحياة التي على ظهور الإبل ، واعسترضن طريق المستنصر سافرات مولولات مطالبات بعودة رئيسهم إلى حكم تسوزر ، فقبل السلطان توسلهن وأعاد رئيسهم إلى حكم تورز (٥).

وهذا نجده أمرًا طبيعيا لذي المرأة البدوية فقد أملت عليها طبيعة العيش في الصحراء والأماكن المجدبة الجدية في حياتها والثقة في نفسها (بعيدة عن التكلفة) مع أبناء عشيرتها.

حول قابس في مجلس التويزة.

حيث تتناثر الأحاديث والأخبار المتنوعة لأيادي النساء أصابع سحرية ، أصسابع تحول الألوان إلى روائع ، أياد تغزل وتنسج الصناعات التقليدية في الجنوب ، لها طعم الزمن ، روائع عفوية الشكل ومتناسقة الألوان ، عفوية كتحرك القوافل عبر الصحاري ، متناسقة كصوت حدي البعير ، وكاغانى الأعراس عندما تصدع حناجر النساء، النساء الصحراويات وساكنات القصور

<sup>(</sup>١) مجهول الاستبصار ، ص ١٥٣ ، الحسن الورّزان ، وصف الاريقيا ، ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>۲) ابن دينار : المؤنس ، ص ١٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١٢٧ ، وأنظر : ابن خلدون ، العبر ، ج (١) ، ص ١٨٤ ، العمري ، وصف إفريقية ، ص ٧ ، حاشية دائرة المعارف ، ج (١) ، ص ٣٧ ، أحمد بن عامر ، الدولة الحقصية ، ص ٨٥.

<sup>(1)</sup> أحمد بن عامر ، الدولة الحفصية ، ص ٨٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> ابن خلدون ، العبر ، ج (٦) ، ص ٩٠٠.

وأنظر المرزوقي : البدو في حلهم وترحالهم.

يستعمان المنسج الأفقى المنساب أمامها مطروحاً على الأرض والخاص لنسج الأكياس وبيــوت الشعر المكونة من عدة شرائط تسمى هنا (فليج) ، وكل قبيلة لها ألوانها المميزة من بعيد يستطيع المرء معرفة انتماء القافلة من لون الأكياس والخيام. والمرأة البربرية القاطنة بــالقرى الجبليــة تستعمل المنسج العمودي المشدود لأعمدة واقفة ، فهي تنسج (١).

البرنس والحولي لحاف الرجل أو البخنوق الذي تغطي به المرأة جسدها ، فالأحمر المخمري لون الدويرات والأسود يميز قرماشة ، والأزرق هو لون مطماطة وقابس وتطاوين (٢)، وهكذا فإن حارسة القرية والمدافعة عن نشاطها ورسومها بلغتها وتقاليدها البربرية هي المسرأة، وهي ربة البيت الكهفية البارعة التي تنسج بخفة الصوف الأزرق والأحمر وتوشحه بزينات هندسية كما تنسج البسط والبرنس وتقيم مناسج حصر من نبات الحلفا (٢)، وتشارك زوجها في أعمال الحقل أيام الحصاد والدراس أو جنى الثمار (٤)، وتتاجر في الأسواق وفي نفس الوقت تهتم بزينتها ، وكانت على قدر كبير من الشجاعة وحاربت حيث احتلت مكانة بارزة فسي المغرب والأنداس ، وقد بلغت مكانة المرأة البربرية مبلغًا عظيمًا لدرجة أن بعض القبائل البربرية كسانت تمجدها كل التمجيد فجعلها الأصل في الأسرة ورجحت كفتها عن الرجل ، والقاعدة العامة التسي اتبعا البربر في الزواج هي الزواج من امرأة واحدة ، والمرأة البربرية حقّ اختيار شريكها.

أدوات الزينة عند المرأة القابسية: -

حث الرسول صلى الله عليه وسلم نساء المسلمين جميعا على التجميل ، فقسال الرسول (ص) السيدة عاتشة رضي الله عنها "مالي أراك شعثاء ، مرهاء ، سلتاء "(٥) وقسي قول آخر الرسول (ص) قال "إياكم والشعث حتى لو لم يجد أحدكم إلا زيتونة فليعصرها ويدهن بها"(١) وكانت المرآة القابسية تحرص كل الحرص على زينتها بتكحيل العيون والتخضب بالحناء القابسية (٧) وارتداء أفضل الملابس والتحلي بالذهب والحلي خاصة في الأعياد.

أما عن أدوات الزينة التي تستخدمها النساء فقد ذكر الونشريسي بعضا منها مثل المكاحل والمراود الغالية ، والأمشاط والأمرية والنعال والقباقب وخرز الأمتعة بخيوط الذهب والفصلة ، وكانت المراود تصنع من الفضة للاكتحال ، ويحكي أن "الشيخ العوفي" صاغ لابنته مكحلة مسن قضة وقال "غلبتنا على ذلك أمها (٨) ويبدو أن بعض شيوخ وققهاء الإسلام قد حرم استخدام تلك الأدوات ، خاصة إن كانت من معدني الذهب والفضة ، ورغم هذا يذكر الونشريسي أنها كسانت من منه وكل على حسب مقدرتها ، واستخدمت النساء السواك للمحافظة

<sup>(</sup>۱) مغلية: 'باخنوج "عباءة المرأة' بنت المحاميد يا عيشة ، ريشة ، أنامل النساء الجميلات تعزف على خيوط المنسج' ، أنظر : النشرة السياحية لتونس أنظر: . 48 - 33 Yacque Revault, Ar tis traditionnell le tunis, P. 33

<sup>(</sup>٢) النشرة السياحية التونسية ، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الوسياني : السير ، مخطوط ، ورقات ٤٨ ، ط ١٤٢ ، ١٧٦.

<sup>(</sup>١) أنظر : عبد العزيز بن عبد الله ، معطيات الحضارة المغربية ، ص ٢٩ ، ص ٧٧ ، الرحلة ، ص ٥٧ ،

<sup>-</sup> وأنظر : محمد بركات البيلي : البربر.

وأنظر : المرزوقي : البدو ، ص ٤٣ وما يليها.

<sup>(°)</sup> ابن عبد ربه : طبائع النساء ، ص ٢٣ ، ١٢٤ –والشعثاء التي لا تدهن ، والمرهاء التي لا تكتمل ، والسلتاء التي لا تتخضيب ، أي لا تصبغ شعرها بالمضاء.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> نفس المصدر ، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) القلقشندي : صبح الأعشى ، ج ٥ ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٨) الونشربسي ، "أحمد بن يحي الونشريسي" : المعيار المغرب ، ج ٢ ، ص ٥٠٢.

على صحة أسنانهن وكان يصنع من خشب عطري ، ولقد نص الإسلام على استعمال السواك للغم ، وقد عرفت الزينة باسم الطلاء ، فتطلي العروس يوم فرحها بأنواع الطلاء والدهان (١). حلى المرأة في قابس : -

الذوق المحلي (الشعبي) غني بعطاءات الإبداع ، ولعل أجمل ما وقع من إبداعه هسو مسا تفنن من صناعة الحلي وزخرفتها ، وقد ساعد على ذلك موقع قابس الجغرافسي ، فالحضسارات التي توافدت على أرضها كحضارة الفينيقيين والرومان والعرب وغسيرهم ، وكذلك اتصالسها بالعالم الخارجي عن طريق البحر وعن طريق الصحراء عكست فنونا ملبسسية أضفت على أصابع الغنائين الحاذقين روحًا مستلهمة ، أصبحت من خصوصياتها ، فهو سسر مسن أسسرار صناعتها وزخرفتها ما هو في بيئتهم ، وماتوارثوه من عسادات وتقساليد ومسأثورات ، بعضها متصل بالدين وبعضها الآخر بالعرف وعلى سبيل المتسال ، فهم يصنعون قطعة دائريسة ويرصعونها بخمس فصوص ويسمونها خمسة ، وقد يصنعونها أيضًا على شكل يسد ويلبسونها لنفي الأذي وطرد العين ، أي أنها أرتبطت بالأفكار والعرف بالمغيبات فنجد العدد خمسة مسيطرا سيطرة كاملة ، وأصبح تقليدًا وعادة (١) تتميز حلى قابس وجربة ومدين بغلبة الزخرفسة والنبقش ، ومسميات الحلي مثل كل مسميات الجهات الإفريقية الأخسري ، كالخلفال والتيقار والعباح والريجاز والنومس والحديدة والحلقة والصخاب والنبلة ، أما البادية فسي قابس وعند البربر فيبدو أن أغلب حليهم من الفضة المزخرفة بالنقوش الخاصة مثل نقوش الحناء عندهم (١).

الخلخال : ما يلبس حول الساق كحلقة من ذهب أو فضة ، والحلقة دائرة فضية أو ذهبيسة تستعمل للربط من طرفي النطاق الذي تشد به المرآة أطرافا وهي بالأزراء ويغلب استعمالها عند نساء البادية.

الشركة: هي القلادة الكبيرة التي تتدلي حتى تلامس البطن وتكون من الذهب أو الفضة ، أو محلاة بالجواهر ، أو العين ويتفنن الصناع في ترصيعها ، وفي قابس يضعها الصاعف المسانع من (محبوب) وهو نوع من النقود الذهبية أو من خمسات وقمريات تقصل بينهما بالمرجان والتفاح الذهبي الذي يسمى "حشف" وهذا في جربة.

أما المحبوب في قابس فيصنع في الشركة –كما يوجد حول طرحة المرأة ثم يحلي بالنوار وهي ورود صغيرة طبيعية وبخاصة للعرائس ، وهذا التقليد يخص قابس فقط<sup>(1)</sup>.

الزواج : –

حض الإسلام على الزواج وشجعه ، وهناك أحاديث كثيرة تحض على النكساح ، فعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت "النكاح رق ، فلينظر أحدكم من يرق كريمته" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "كم سنتنا النكاح" (أ)، وفي عصر ما قبل الإسلام وبدايته كان الزواج مشافهة ، فلم يعرف العرب عقود الزواج المكتوبة ، وكان الزواج يتفق عليه بين ولى الزوجة – وكسان

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج٣، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>۱) محى الدين شريف، المرجع السابق، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق : نفس الصفحة ، ومن لداديث مسجلة عن الباحثين كانت تذاع على تذاء تونس الفضائية ، ق ٧.

<sup>-</sup> وكان اليهود مختصين بهذه الصناعة في قابس ، أنظر : الزعفرالي : ألف منة ... ص ١٠١.

<sup>(</sup>١) الخلخال والحزام الرداء المصبوغ باللون الأزرق النيلي ، وهو لياس صاحبته الممتلئة الجسم مثل : الجارية وليلي العامرية وعبلة الحيشية.

<sup>-</sup> أنظر: شريف، نفس المصدر.

برنامج تلیفزیونی عن نقالید قابس.

<sup>(</sup>۰) ابن عبد ربه: ص ۳٤٩، ۲٥٠.

في الغالب والدها ، وبين وكيل الزوج وكان في الغالب والده ، ويؤكد الدكتور / احمـــد الشـــامي على عدم العثور على أي عقود زواج إسلامية مكتوبة في فترة صدر الإسلام(١)،

ويذكر جيشار أن الإسلام لم يستطع أن يقضي على الزواج القبلي – أي الزواج الداخلــي -في نطاق القبيلة الواحدة رغم ما جاء من أحاديث تحث على الزواج البعيد عن نطاق القبيلة لمــــا فيه من ميزات من ناحية تحسين الجنس والسلام ونري الإسلام أيضًا قد حرم زواج الأقارب من الدرجة الأولى كالأختين مثلًا في نمة رجل واحد وفيُّ آنَ واحدُ<sup>(٢)</sup>، والحقيقة أنْ رأي جيشار هــذا صواب لحد بعيد في مراحل الإسلام الأولى وقبل أن يتوسع هذا التوسع الكبير الذي أصبح مــن الصعب المحافظة معه على الزواج داخل نطاق التبيلة ، وضربنا مثلاً لذلك بالمجتمع الأندلسسى ، وأقدم عقد زواج وصل الينا يرجع إلى نهاية القرن الثاني الهجري (٢)، ورغم التغييرات التسى طرأت على عقود الزواج على مرّ العصور الإسلامية إلّا أن مضمونها ظل واحدا وهو الإيجـــاب والقبول(1)، أما عن عقود الزواج في قابس يصفة خاصة ، فيتضح من الوئسائق التسي أوردها الونشريسي(٥)، على سبيل المثال ، أن عقد الزواج كان يبدأ بالبسملة والصلاة على رسول الله وبيان أهميَّة النكاح بالاسترشاد بآية من القرآن ثم اسم الزوج واسم الزوجة ووالدها ، وهل هــــى بكر أم ثيب؟ ومقدّار الصداق الذي قبضه والد الزوجة ... السخ<sup>(١)</sup>، ولا يتسمّ السزواج إلا بولسي وصداق وشهود ، وأقل الصداق مّن الذهب المالكي ربع دينار ، ولا يجوز نكاح بصداق مجهولُ ويفسخ قبل البناء، ويجعل الصداق لأجل معلوم(٧)، وبعد الاتفاق على المهر والترتيبات الأخسري تتم كتَّابة العقد ، وقد استحدث لهذا الغرض خطة تسمى خطة المناكح لنزويج المرأة التي غـــــابً عنها وليها ، أو من لا ولي لها ، واشترط ابن عبدون ألا تسند هذه الخطة إلَّا لرجل ورع ، وقد تولاها في قرطبة زيدون بن محمد المخزومي(٨)، وشروط عقد الزواج لا بد أن تكون وأضحـــة وملزمة لَلطرفين ولا يلتزم أحدهما بعد الزواج بشروط لم تدون في عَقَّد الزواج ، وأجرة قـــاضـي المسلم في قابس بالمرأة الكتابية فلا يختلف عن عقد زواج المسلمة ، فإن كان لها ولي ذكر فـــي العقد ، وإن لم يكن لها ولى عقد نكاحها أساقفة أهل دينها ، إلا أن التشريعات الفقهيـــة حرصــت على ألا يعقد نكاح المسيحية أو اليهودية أمير أو ولي مسلم ، فأولياؤهــــا أحـــق بـــالعقد ، إلا أن ير فضوا فيعقد نكاحها الأمير (١٠)، وقد عرف القابسيون الخاطبة ، وكانت أمور الزواج عــــادة لا تبدأ إلا بالخطبة ، وتتولى إحدى الخاطبات هذه المهمة مبينة صفات وحسنات كل مسن الرجل والمرأة ، وأحيانًا يقوم بهذا الدور الأصدقاء وقد اعتبر القابسيون يوم الجمعة هو اليوم المفضل لهذه المناسبة(١)، ويذكر الخشني أن هناك رجالا أندلسبين كانوا يصرون على رؤية زوجاتهم في

<sup>(</sup>١) أحمد الشامي : التطور التاريخي لعقود للزواج في الإسلام ، دراسة مقارنة جامعة للزقازيق ١٩٩٢م ، ص ١٢ ، ١٣.

Guichard: Op, Cit, P. 75. (1)

وأنظر : راوية عبد الحميد : المرأة في العرب الإسلامي ، تكتوراه في جامعة الإسكندرية ، ١٩٩٩م.

<sup>(</sup>۲) الشامي : عقود الزواج ، ص ١٤.

<sup>(1)</sup> نفس المرجع ، ص ١٦ ، ٢/ المعيار ص ٧ و أنظر : كمال أبو مصطفى عن الونشريسي.

<sup>(°)</sup> كما أبو مصطفى : مالقة الإسلامية ، ص ٦٠ ، وللمزيد عن شروط عقود للزواج.

<sup>(</sup>١) راجع نقس المرجع ؛ ص ٦١ (عن الونشريسي)

<sup>(</sup>Y) ابن عبد الرعوف : ثلاث رسائل أندلسية "الرسالة الثانية" ، ص ٨٠.

<sup>(^)</sup> ليراهيم القادري ؛ مجلة دراسات أتدلمسية ، مقال عن ظاهرة الزواج في الأندلس ، تونس ، العدد التاسع ، يناير ١٩٩٣ ، ص ١٧ . ١٨.

<sup>(</sup>١) الونشريسي: المعيار المغرب، ج (٢)، ص ١١٠ - ١١١- ١١٥ - ١١١٠.

<sup>(</sup>١٠) إبراهيم القادري : دراسات أندلسية ، ص ١٩.

المناسبة (١)، ويذكر الخشني أن هناك رجالا أندلسيين كانوا يصرون على رؤية زوجاتهم في فسترة المخطبة وقبل البناء بهن والعقد عليهن (١)، وهذا النظام كان ساريا في المغرب الأدني والأندلس.

وقد كان من حق الفتاة المخطوبة أن ترث خاطبها إذا كانت هذه الخطبة قد تمت برضاء وقبول الطرفين الخطيب ووالد الزوجة ، والنكاح عقد شفاهة وبدون عقد ، ولكن هذا الكلم الذي تم بين الطرفين لا بد أن يكون عليه شهود ومات الخاطب قبل الدخول ترثه ويرثها هو أيضا الآهود وقد أورد ابن عبد الملك في ذيل والتكملة ما يغيد بأن والد العروس أحيانًا عندما يجد رجلا صالحًا يخطبه لابنته دون حرج ، ومثال ذلك ما ذكره عن أسماء بنت داود مولى أمير المؤمنيان هشام المؤيد بن الحكم المستنصر بالله وهي من مدينة بلنسية ، وقد زوجها أبوها من أحمد بسن محرزفتي كان يقرأ عليه وذلك لما وجده فيه من فضل وعقل فاعجبه ، فقال له يوما : أتحب أن أزوجك أبنتي؟ فخجل الفتي وذكر له حاجته في ذلك فزوجها منه ونذر لها دارًا وزقها إليه (أ).

الطلاق: -

ويعد الطلاق من مفردات النظام الأساسي ومن الأسياب التي يأخذ بها القاضي في ذلك أنت تكون الزوجة كارهة لزوجها، وأيضنا كما ذكر الونشريسي في المعيار، تطلق المسرأة مسن الزوج الذي يغتصب أموالها بدون إذنها ورضاها، فلها في هذه الحالة أن تطلب الطلاق، فسإن رفض الزوج طلاقها فإثمها في عنقه أي ذنبها في رقبته ولها أن تلجأ للقاضي (٥)، ومن الأسسباب الموجبة الطلاق المرأة أيضنا إذا أساء زوجها معاملتها بالسب أو الضرب أو كانت تسكن معه في حاضرة وتشكو منه قلة النفقة رغم ثرائه ورغبت في أن تلجأ لقوم صالحين هروبا منسه ومسن معاملته، في هذه الحالة يطلب القاضي إيداعها عند قوم آمنين حتى يتعهد الزوج بتغيير معاملته لها أو تطلق منه، وتوضع المرأة مع نساء مثلها وليس مع رجال حفاظها عليها حتى تصل مشكلتها (١)، وكان يلجأ لهذا الحل حماية للمرأة خاصة إذا كانت غير ميسورة وخيفة عليسها مسن الضياع لعدم وجود عائل لها أو مورد رزق.

وكان لأهل الذمة مراسم خاصة في الزواج: -

تبدأ مراسم الزواج في الشريعة اليهودية بالخطبة وقد حددت الشريعة السن اللائق للرواج بثمانية عشر عاماً للرجل ، لكن يجوز للرجل الزواج عند بلوغ ١٣ سنة ، كما يجوز زواج المرأة عند سن ١٢٠٥ سنة بشرط أن تتبت عانتها ولو شعرتين (١٠)، يتم الزواج حسب عقد يسمي كتوباه (KatubaKatuba) من أركانه تسمية المرأة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها ولو بخساتم يعطيه إليها يدًا بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلاً لها بالعبرية تقدست لي زوجة بهذا الخساتم ، ويحرر العقد ، وبعده تعقد صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل(١١)، والمهر في الشويعة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٥ ، ليفي بروفنسال ؛ ثلاث رسائل في الحسبة ، ص ٧٩.

<sup>(</sup>۱) الخشني: قضاة قرطبة ، ص ١٨.

<sup>(</sup>٦) الونشريسي: المعيار المغرب، ج ٢، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك " الذيل والتكملة ، ج ٢ ، ص ٤٤٨ ترجمة رقم ٢٣٦.

<sup>(°)</sup> انظر : الونشريسي : ج ٦ ، ص ١٤٧ – ١٤٨.

<sup>-</sup> والنشلي : قضاة قرطبة ، ص ١٣ - ١٤.

 <sup>(</sup>۱) الونشريسي ، ج ٦ ، ص ١٤٩.
 – ونفن المصدر ، ج ٣ ، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) حاي بن شمعون "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسر انيليين القاهرة ١٩١٩م ، ص ١٠٢٠.

<sup>(4)</sup> نفسة : ص ٨ ، ٩ ، وسمي عقد الزواج بغرامة الطلاق أو المؤخر ، ومن المرجح أن هذا التسمية جاءت لأن غرامة الطلاق أغلي ما في العقد ، النظر : ليلي لبو المجد ، عقد الزواج عند اليهود "كتوباه" وتأثيره بعقود الزواج عند شعوب الشرق الأدنى القديم حوليات كلية الأداب ، عين شمس ، م ٢٤ ، ج ١ ، ١٩٩٠ - ١٩٩١ ، ص ٩٢.

التلمودية ركن الازم للزواج وشرط قانوني النعقاد وهو قسمان : معجل ومؤجل ، ويسمى المؤخر بالعبرية كتوباه(١), يشار للجزء المعجل في العقد بأن الزوجة تسلمته كما هو شائع في عقود الزواج الإسلامية ، والمؤخر يدفعه الزوج عند الطلاق ، أو يدفعــــه ورثتـــه بعـــد وفاتــــه للزوجة (٢)، وميلغ الكتوباه للبكر مائتان والثيب مائة دينار ، وتنص المشنا على أنــــه "إذا رغــب الزوج أن تضيف لهذا المبلغ ١٠ آلاف فلتضف، كما وجدت يهودية خاصة بالمنازعنات

منزل الأسرة في قايس

هذا المنزل مثل كل المنازل في أي مدينة إسلامية أخري في المجتمع الإسلامي ، فالحوش فيه هو رمز الحياة (٤)، ومركز الجنب لكل العناصر لكي تنتظم حوله ، وتطل عليه مثل غرف المنزل ، وهناك عدة مصطلحات لهذا الحوش ، فهو الصحبة والفناء ليدل على سلحة أو قاعة بدون سقف تتوسط المنزل في قابس ، يسمي أحيانًا وسط الدار ، وقد كــــانت لــــه وظيفـــة اجتماعية هامة جدًا ، فهو مكان اجتماع الأسرة والتحدث والودّ وحلّ المشـــاكل بينــهم ومكــان استقبال الضيوف ، ومكان لإقامة الحفلات والولائم في المناسبات السارة ، ومكان الترويح فــــــي المعادة والمواساة في بعض المناسبات غير السارة ، بمعنى شامل هو الحياة بكل معانيها<sup>(ه]</sup>.

إن الفناء أو الحوش هو الحلقة الرابطة الممسيزة لكل العمائر المدنية في المدينة الإسلامية (٦)، وهذا يظهر التساؤل ، هل تبني فكرة الفناء عند المسلم نابعة من ظروف مناخيــــة أو اجتماعية مكتسبة من الحصارات القديمة أم أن هناك ظروفا جديدة أملت عليه وهي الإسمالام التعاليمه القومية التي تحفظ للمبنى خصوصيته وحرمته.

# عادة الولائم المنزلية في قابس: ~

وموسم الحج سواء خروج الحجاج أو عودتهم من الحج ، ويوم عاشوراء وشهر رمضان وعيسد الفطر المبارك ، وعيد الأصحي المبارك وعيد النزور وغيرها إلى جانب الكعـــك والحلــوي(٧)، كانت مائدة الرجل في قابس حاقلة باطايب الطعام ويجتمع عليها مالا يجتمـــع فــي أي مــائدة ، الأطعمة:

فهي تجمع المتضاد من الأطمعة التي لا توجد في مكان واحد سوي قابس وهي : - لحسم الحوت الطري - الرطب الجني الغزال(^)، ولحم الغزال الصحراوي مما يدل على خيرات قسابس

<sup>(</sup>١) ثروت أنيس الأسبوطي : نظام الأسرة ، ص ٢٢٤ ، والمهر في الشريعة الإسلامية حق من حقوق الزوجة على زوجها ، لا يلزم تتديمه كله عند إنشاء العقد ، بل يجوز أن يلزم بعضه ، ويؤخر بعضه لأجل معلوم كسلة أو شهر ، كما يجوز المي أقرب الأجلين "الطلاق أو الوفاة" ، محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ، ص ١٩٣ – ٥٣.

Gootein. Mediterranean Society, 3, P. 119. (1)

<sup>(</sup>٢) انظر ، عبد الرحمن عسير ، البهود في المغرب ، رسالة دكتوراه بكلية الأداب ، قسم تاريخ ، جامعة الزقازيق.

<sup>(1)</sup> صالح مصطفى لمعي ؟ الشخصية الإسلامية في التصميم المعماري للمسكم ذي الفناء الصحة ، بحث من أبحاث ندوة السكان في المدينة الإسلامية ، ط القاهرة ، ط ١ ، ص ٤٩ وما يليها.

<sup>(\*)</sup> حمن فتحى ؛ العمارة البيئية في المدينة الإسلامية ، وأنظر : ثروت عكاشة.

<sup>(</sup>٦) القيم الجمالية في للعمارة الإسلامية ، ط. الهيئة العامة للكتاب ، ط ٢ ، ص ٨٩ وما يليها.

<sup>(</sup>۲) معيد عاشور ؛ الحياة الاجتماعية ص ٢٦٩.

<sup>(^)</sup> الاستيصار : ص ١١٣ ، وأنظر : الثجاني ، ص ٩٧.

وامتيازها إلى جانب كرم أهلها وافتخارهم برخاء بلدهم ، وقد امدتنا المصادر المختلفة (١)، بصورة صادقة عن الاحتفالات الإسلامية ، فمثلاً في القيروان أو المهديـــة أو تونـس عـادات الاحتفالات التي تتصف بمسحة إقليمية ، وتتخذ طابعًا خاصًا بها ، مثل تولية السلطان أو عودته.

تقاليد الأفراح في قابس: -

تتزين العروس - عروس قابس على وجه الخصوص - فيكون ملبسها من الملابس الذهبية المحلاة بالخيوط الفضية وحرير السفساري أوالعكس على حسب المقدرة الماليسة ، لكن العادات واحدة ، فيلبس أيضا السّخاب ، وهي عبارة عن قلادة على الصدر من عبــــير مخلــوط بالمحلب ومضاف إليه المسك ثم يدق ويعجن وتصنع من هذا الخليط مثلثات صغيرة تتقب من وسطها وتلضم من فرع إلى ثلاثة يفصل بينها لمنع الحسد ، ويمتاز الســخاب برائحتـــــه الزكيــــة ومنظره البهيج بعد أن تتحلى.

كما تتتحلَّى بالأقراط البديعة والخواتم المتقلة بالجواهر ، وليلة الفرح تسمى ليلة النجمـــة ، فهي اجتماع الأهل والخلابن ، وتعامل العروس على أنها ملكة الحفــل ، ويبقــى هــذا الحفــل متراصلا حتى الفجر ، وتتأنق فيه العروس(٢)، بحليها وزينتها ، وتحمل على حجفة وهي المهودج الموضوع على الجمل ، وهذا الهودج يزين بأصناف الحرير القابسي المسمى بالحجار ، ويتحول إلى بيت صغير من حرير على الجمل تجلس فيه العروس كملكة متوجة إلى منزل العريس فــــى موكب كبير ، ووراءها الدفوف والمزامير والأهل والأقارب<sup>(٣)</sup>، وقد ظلت هذه العــــادات لوقــت قديم في عروس قابس الكبيرة التي هي من نسل القبائل العربية كالحزم وهمامة وغيرها حسول قابس.

ويذكر الونشريسي أن النساء كن يمشين بنوع من النعال يحدث صوتًا عند المشي لجنب الأنظار ويسمي الخفاف الصرارة ، وكان المحتسب ينهي الحزازين – أي صناع الأحذية – عـن صنع تلك النعال ، فإن عملوها بعد النهى وقع عليهم العقَّاب(٤).

وكانت العروس القابسية تحرص على أن يتكون جهازها من الأقمشة التي يكون معظمها من الحرير والقطيفة والمحمل ، وهي أفخر أنواع الاقمشة في ذلك الوقت<sup>(٥)</sup>، ومن الأقمشة جــهاز العرائس أيضنًا الغفارة (٦)، والمحرزة (١٩)، والثياب الرازي (٨)، ويذكر ابن حزم نصصنًا غايسة فسي الأهمية عن العروس "المقلة" الفقيرة وكيف كانت تساعدها النساء خاصة المسات - أي الكبيرات منهن - في إعارتها بعض الثياب والحلى ، وكان ذلك يحدث كمـــا فــي بـاقى بــلاد المغرب و الأندلس.

وفي قابس كما بينه ابن حزم ، ويحدثنا أحد الدارسين عن احتفالات يوم العرس حيث تقدم

<sup>(</sup>١) على سبيل المثال ، العمري : وصف إفريقية ، وابن بطوطة ، ص ٧٠ وما يليها عن الاحتفالات في القاهرة.

<sup>(</sup>١) انظر تمحى الدين حريف الشعر التونسي ص٣٦-٨٦-٩٣

<sup>(</sup>٦) انظر: اللشرة السياحية لأقصى الجنوب التونسي.

أنظر: شريف: نفس المصدر ، ص ٩٩ - ١٠٤ - ١٠٨٠.

أنظر : المرزوقي ، ص ٢٨ – ٥٣ – ٧٣.

<sup>(1)</sup> الونشريسي: المعيار المغرب، ج (٦)، ص ٢٠٠٠.

Levi Provencal: OP. Cit, T. III, P. 424. (\*

<sup>(1)</sup> والنفّارة : بكسر العين غطاء للرأس ، وبفتحها مع تشديد الفاء ، تعلى عباءة-

<sup>(</sup>۲) ایراهیم القادری: دراسات أندلسیة ، ص ۱۷.

Dozy: Op, Cit, PP. 312, 318. (4)

وانظر :Yillert Boris : Documents Languistique elhnographipc sure une region du lunidion (Nefzaoua): وانظر imprimirie nahonale de Trance, Parise 1980 P. 26 - 116 - 130

للعروس حقيبة أو (قفه) مملوءة بالحناء القابسية التي تضعها العروس مسع أقربائسها فسي اليوم السابق لزقافها في قابس والحلي الفضية والذهبية وقطع الثياب والمكاحل والمرايا والعطور والمحرير وبعض المأكولات مع نساء قريبات العريس ثم يذهب رجال من أقرباء العروس إلى حوش منزل العريس بالطبول والخيول التي ترقص براكبها ويصلون على النبي ويعرفون فسي وجهه بالبركة سيدي السلطان ليكون فأل خير (١). إلى جانب تحدث كل المحيطين بالعروس بجمالها وحسن طباعها

### تقاليد الولادة: -

أما تقاليد الولادة فهي بسيطة جدا فحالما تحس المرأة بالولادة ترسل لقريباتها وجاراتها فتحطن بها ، وتتولى إحدي العجائز المتمرنات على التوليد ملازمتها في الفراش.

ويخرج الولد للنور صارحًا ، فتتلقاه الولادة (٢)، - لقابلة - وتقطع سرته وتلفه في الحسزق النظيفة المعدة لذلك ، فإذا كان ولذا أطلقت النساء الزغاريد فيسمع الناس وتقدم التهاني للوالسد ، وكلمات التهنئة تقليدية معروفة وطالما مناسبًا للطفل ويستشيرون مؤدب القلبية الذي له حسبة في اسم المولود حسب الأبراج حتى يكون خير وبركه لذويه.

### الختان: -

لا يحدد وقت معين للختان ، بل يترك ذلك للفرصة السانحة مهما كان عمر الطفل ، ولكن جربت العادة أن يختن قبل السابعة من عمره ، وليس قبل مضي أسبوع على ولادت وتختلف حفلات الختان باختلاف حالة العائلة المادية ، فالأغنياء يقيمون حفلات كحفلات العرس ، تنبسح فيه الذبائح ، وتختم بولائم تقدم فيها للناس حفان الطعام.

أما الفقراء فينتهزون أي مناسبة كعرس قريب مثلا ، أو أحد الأعياد ، ليختنـــوا أبنـاءهم حتى لا يتكلفوا آية مصاريف.

وللمختون في العرس تقليد خاص ، وهو أنه يقدم للعريس عند دخوله على عروسه فيحمله بين يديه لباب البيت ، وبعض العرسان يسلمه لأمه مع هدية مناسبة وتتلقي الأم ولدها إشر العملية وتضع تحت المكان السائل دما بيضة دجاجة تسيح فوقها تلك الدماء (ولا أدري المقصود من ذلك ، ولم أجد من يعرف لهذه العملية تعليلا. (٢).

# الألعاب الشعبية في بادية قابس: -

يعارس الناس في البادية ألعابًا كثيرة بعضها مختص بالأطفال والبعض الآخــر مختـص بالكبار ، وبعضها يشترك فيه الكبار والصغار ، وأغلبها له تاريخ ممتد إلى العصر الجاهلي قبـل الإسلام ، جليته القبائل العربية النازحة لهذه البلاد.

# ١ - لعبة إبل وخنَّاب : -

أي الإبل واللصوص ، والخاب جمع خانب ، وهو اللص في لهجة جنوب قابس والجنوب التونسي عامة ، وهذه اللعبة يمارسها الأطفال الذكور ، وتتمثل في إغسارة القبائل على إبل خصومها وهي عادة كانت معروفة عند القبائل العربية ولا يعتبرونها لصوصية ، إنما هي في تقاليدهم فروسية شجاعة.

<sup>(</sup>١) GILBERT BARIS: DOCUMENTS.. 22-117 وانظر خريف: الشعر التونسي ص١٣٦

<sup>(</sup>١) انظر : المرزوقي : البدو في حلهم وترحالهم ص ٤١ - ٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق نفس الصفحات.

٢ - لعبة الحليلة : -

بسكر الحاء وتشديد اللام المكسورة بعدها ، وهي تعني (الدائرة يلعبسها الأطفسال ذكورًا وإناتًا على السواء) وهي مثل لعبة الاستغمايه.

٣- لعبة الخريقة: -

ويلعبها الأطفال والرجال ، وهي خاصة بالذكور وتعتمد على الذكاء في إدراك طريقة المخصم ، وهي لعبة لها شهرة عظيمة بين سكان البادية ، ولها لاعبون مشهورون ، يسافر إليهم (١) اللاعبون من أبعد الأماكن ، ليقابلوهم في مباريات حاسمة ، ولهذه شبه كبير بلعبية (الدامة) ولعبة الشطرنج ، ولا تخالفهما إلا في اختلاط المخصمين ، ولا تزال السي الآن ملتقي كثير من الجماعات ، ينكبون عليها في الأسواق والشوارع وأمام الخيام أو خلفها إلى اليوم ، وقد تمدد مبارياتها أيامًا طويلة ، وهي أعظم أسباب كسل الرجال وتضييع أعمالهم.

تربية النشئ: -

الصبر: يتم تعويد الطفل على الصبر وقوة الاحتمال إلى جانب الشجاعة ، ولهذا التعويد وسائل معروفة عندهم ، تلخصها كالتالى:

٧- إذا اشتد ظمأ الطفل في الصحراء ، فإن والده لا يمكنه من الماء حتى لو كان موجودًا ، بل يأمره بالصبر مرات ، حتى إذا لم يبق لديه مجال للصبر ، أعطاه الماء ، وأمره الا يتعدى جرعات قليلة - لأن شرب الماء بكثرة إثر ظمأ شديد يضر بكبد الإنسان. كذلك ينهي الطفل عن الشرب من ظفيرة الدلو، وهي الظفيرة التي تحيط بفح الدلو ، لأنها في زعمهم أطيب شربة يتذكرها الإنسان عند ظمئه فيشتد شوقه للماء ، وقد يقتله ذلك الشوق ويقضى على قوة احتماله.

٢- يصنعون مع الطفل - في حالة جوعة - نفس ما يصنعونه معه في حالة (١)، الظمسا ،
 ومن تعاليمهم في الطعام.

• ألا تسبق الناس في الطعام.

• ألا نتأخر عنهم في الانتهاء منه.

• الا تأكل إلا مما هو أمامك.

• أن تقال الأكل عند غير أهلك ، إذا لزم عليك.

أن يمتنع الطفل خاصة من الطعام المعروض عليه من غير أهله ، ولو كانوا أقاربه.

الا يطلب الطعام ولو من أمه بحضور أجانب عن العائلة.

الثار: -

ومن أتعس ما يربي عليه الطفل في البادية هو المطالبة بالثأر ، فإذا اعتدي عليه إنسان فلابد من رد الاعتداء بمثله وإلا اعتبر جبانا (؛).

معتقدات أهل قابس في الزوايا والأولياء الصالحين: -

تعتبر المعتقدات الشعبية من أهم العناصر المكونة لأي تقافة في أي مجتمع وهي أساس الكثير من الممارسات وأنماط السلوك الاجتماعي ، وهي عادة ما تكون حبيسة في صدور أفراد

 <sup>(</sup>۱) نفس المرجع: هذه الألماب وغيرها ولا نستطيع الجزم بأصولها التاريخية لكن مادامت متداولة دون تغيير في أساسها أنها قديمة
 وعريقة – نفس المرجع والصفحات

<sup>(</sup>٢) المرزوقي : البدو صُ ٤١.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٤٢

<sup>(</sup>¹) المرجع السابق ص٨٢

المجتمع ، ويلعب الخيال عند كل فرد دوره ليعطيها طابعًا خاصًا سواء في المدينة أو في القسرى من حولها ، وهي توجد عند المتقفين ، أو غيرهم ، إن من ينظر لخريطة قابس<sup>(۱)</sup>، يجد تفسيرا

لما سبق حيث تنتشر الزوايا لأولياء الله الصالحين في كل مكان في قابس ، ومما يعطي تلك المعتقدات صبغة الصدق والتدين واللجوء دائما لالتماس البركة والخير ، هي زاوية سيدي أبي لبابة الاتصاري المدفون في جنوب قابس ، وقد تواتر التاريخ الاجتماعي (١١)، وأقوال النساس على مر الزمان أنه مدفون عندهم ، هذا يعطيهم طابعًا دينيًا محببًا ، وكذلك الرباطات الساحلية على طول ساحل خليج قابس والصالحين الذين كانوا يعتكفون فيها وتوفوا ، وأصبحت لهم زوايا ، فأصبح أهل قابس يتبركون دائمًا بذلك (١).

والاعتقاد في الأولياء أمر معروف في الجنوب من إفريقية لأن أهل الصلاح عندهم كل من رابط للصلاة مما كان له أكبر الأثر في فاعلية القيم الروحية في قابس<sup>(1)</sup>.

عادة الوشم في قابس: --

وهو الرسم على الجلد ، ويعتبر له طابع خاص ، ويستمد الوشم طابعه وعناصره من افريقية وقابس من النفوس البربرية القديمة ، فالطابع الديسني منذ القدم يتمثل في نقش الصليب والخمس ، أو طابع فني كوشم المراكب على الزند ، والختم على الأصداغ ، وأفرع الأغصان والجريد على الأيدي والأذرع ، والعلامات التي تتفي العين على الجبين والطرز على الجباه ولقد تغنى قدماء الشعراء بالوشم ، مثل ما جاء في معلقة طرفة بن العبد : -

لخولة أطلال ببرقة ثهمد .. تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد<sup>(ه)</sup>، أما عن ساحل البحر ، فالبحارة ينقسون عن مكنون صدورهم من عالم البحر بالوشم على أيديهم مثل صورة حبيبة قديمة صادفها في أحد المراقئ ، أو صورة (الاسفين) وهي تلك الحديدة المعقفة التي ترمي بقاع البحرر عند ارساء السفينة في المرفأ<sup>(۱)</sup>، أما الدين الإسلامي فقد جاء محرماً للوشم ، فقد ورد عن النبسي (ص) "لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله"<sup>(۱)</sup>

عادة تقسير الأحلام في قابس: -

أنتشرت عادة تفسير الأحلام التي يطلق عليها في اللغة العربية معبري الرؤيا ، وقد حفلت انتشرت عادة تفسير الأحلام التي يطلق عليها في اللغة العربية معبري الرؤيا ، وقد حفلت كتب الطبقات بأن أحسن معبري الرؤيا من أهل قابس ، وكان الناس يسافرون لقابس ليعبروا عن رؤياهم ، وكان من رجل مشهور ، بتعبير رؤيا الناس تعبيرا يقرب من الصحة ويريحهم ، وهذه الأشياء تدل على قوة الفراسة ، وعلى المغيبات في المعتقدات المتأصلة في نفوس الناس الذين يريدون دائماً ما يريح أنفسهم ، كما أن هناك من الرؤى ما يدل تعبيرها على العلم والفائدة مثل رؤيا إبراهيم بن إبراهيم أحد تلاميذ الشيخ أبي الربيع سليمان ، وقد كان تلامذته يرغبون في أن يؤلف كتاباً في الأصول يتداولونه فامتنع ، فحدث أن رأى أحد تلامنته (إبراهيم المذكور) أنهم نظروا لبطن شيخهم واستخرجوا منها قطعتين مملوعتين عسلا فخاف من رؤياه "فدخل مدينة قابس" فسأل عن منامة رجلا مشهوراً بأنه يعبر الرؤيا فأخبره أنه إذا كان الرجل ذا مال يؤخذ

<sup>(</sup>١) انظر: خريطة قابس.

<sup>(</sup>١) الورتيلاني: ص ١١١ - ٢٠٢ - ٦١٢ لم يُذكر اسم أبي لبابة ضمن الصحابة الذين دخلوا إفريقية.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> للمرزوقي : قابس ، ملحق أبي لبابة.

<sup>(\*)</sup> النظر : محمد للعزيز نجاحي ، مدينة دوز ، نموذج التداخل من البداوة والحضارة في الجنوب التونسي ، ط . دار سحر ، دار ط ١ ، ص ١٤٩ ، وما يليها.

<sup>(</sup>٥) محي الدين ظريف: الشعر الشعبي التونسي - الدار العربية للكتاب ، ١٤ هـ / ١٩٩١م ، ط (١) ، ص ٩٠ - ٩١.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ص ٩١ ، كما دارس قدماء المصريين الوشم والتخذوه من وسائل الزخرفة والتجميل ومن صوره الثعبان والنجمة والهلال.

<sup>(</sup>١) انظر : موطأ مالك ، والنظر : نفس المرجع ص ٩٢.

منه كرهًا ، وإن كان ذا علم يؤخذ منه كرهًا ، فسر إبراهيم سرورًا عظيمًا ، ورجع للشيخ أبي الربيع وسار يساعده هو والتلاميذ لاستنساخ الألواح حتى أنتهي من مجلدين (١)، عادة الحناء في قابس : -

هناك عادات متداولة ، لكنها خاصة بقابس ، كما أنها وجدت في جميع المدن الإسلامية وهي عادة الخضاب بالحناء ، لقد اشتهرت قابس منذ القدم بزراعة أجود أنواع الحناء ، والأفراح في قابس ارتبطت بحناء قابس كعنصر هام ويعتبر من عناصرها الأساسية (٢)، ولقدد اشتهرت رسومات الحناء في قابس (١)، بالتنوع على أيدي وأذرع وأقدم النساء القابسية تصميمات فيوجد نقش سعف النخل والأزهار (النوار) وفراشات ونحلات صغيرات وهذه الأشياء الجميلة لاتفسارق تصميماتهم ، وهي تابعة من البيئة الخصبة والحدائق الغناء المنتشرة في قابس -

كذلك وجدت تصميمات فلكية ، مثل القمر والنجوم ، قمر بداخلة نجمة صعفيرة أو قمر صعفير محاط بنجوم صعفيرة كثيرة ، مما يعكس إيمان الناس لأنه له عمود ديني ، فهو يمثل السماء وقبب المساجد ، كذلك وجد تصميم بحريًا قرب الساحل مثل جزء من سفينة ، مجداف .. فيما يوحي بحب البحر والسفر ، كما وجدت رسومات خاصة بالبربر على هيئة مثلثات وأشكال هندسية رباعية ومعينات وما إلى ذلك (أ) وترجع أصولها إلى معتقدات خاصة بالقبائل البربرية القديمة والحرب والسلام في حياتها ، كما وجدت الكثير من هذه النقوش أيضنا عند عرب المشرق (٥).

الزي في قابس (الملابس): -

يخضع شكل الملبس للإنسان لعدة عوامل أبرزها المناخ وطبيعة العمل الدي يزاوله الإنسان بالإضافة إلى مجموعة من العادات التي تتعكس على الشكل والزخارف ، والتي تستمد مقوماتها من الفكر الديني والإرث الحضاري ، والصلات الخارجية.

فملابس العمل المصحاب الحرف والمهن ، تؤكد بموجب ما توفر لنا من معلومات تاريخية بأنها كانت بسيطة في أغلبها لتسهل لصاحبها الحركة بحرية تامة ، واختلفت في بعض الأحيان من حرفة الأخرى بموجب مقتضيات وظروف ومجال عمل كل مهنة أو حرفة ، وإن كان غالبيتهم يرتدون التبان (١)، ومن جانب آخر فإن ملابس الشتاء تختلف عن ملابس الصيف ولكن قد يضطرهم فقر الحال وسوء أوضاعهم الاقتصادية للإبقاء عليها كل المواسم (١)، فإذا كان لكل حرفة لباسة فتقتضي الضرورة أن يكون لصاحب الحرفة ملابس لعمله وأخرى لراحته ، وهذا ما يؤكد الحديث النبوى الشريف : -

"ما على أحدكم لو أشتري ثوبين ليوم جمعته ثم ثوب مهنته"<sup>(^)</sup>

<sup>(</sup>١) للاستزادة : أنظر : الدرحيلي : طبقات ، ج (١) ، ص ٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> النشرة التونسية.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> انظر ,Gibert Boris, P. 124

<sup>(</sup>¹) على الدردرة : الحقاء والخضاب في دول الخليج باللغة الإنجليزية،

<sup>-</sup> أنظر : مجلة المأثورات الشمبية ، المنو التاسعة ، المند ٣٥ ، ص ٧ من القسم الإنجليزي.

<sup>(°)</sup> المرجع السابق: نفس المكان.

<sup>(</sup>۱) بالضم والتشديد: سراويل صغيرة أو شبه سراويل صغيرة ، ابن منظور ۱۳ م ۲۷ وهي تحريف للكلمة الفارسية تتبان التي تعني سراويل الجاد يلبسها المصارعون ، رينهارت دوزي ، المعجم المقصل بأسماء الملابس عند العرب ، ص ۸۱ ، ترجمة : أكرم فاضل ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ۱۲۹۱هـ / ۱۹۷۱م.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم ترجمة أكرم فاضل

<sup>(^)</sup> ابن منظور ۱۳۶ / ۲۲۶.

يشد التبان أو السروال الصغير إلى جسم الفلاح عند وسطه بواسطة التكة (١)، ويمكننا ملحظة ذلك عند تفحص صورة الواقع للفلاحين في الحقل في إحدي المنمنمات في مخطوطة (كتاب الترياق) (لوح١) التي تعكس لنا أعمال الفلاحين من خلال الممارسات المختلفة لمقتضيات العمل الزراعي ، حيث يتابع الفنان العربي في رسمه مراحل العمل الزراعي فيي الحقل ، ويلاحظ على الفلاحين اللذين يحرثان الأرض ، وقد أرتدي أحدهما التبان أو السروال القصير الذي يصل لحد الركبتين ، وقد شده بواسطة تكة عند وسطه تاركا نهايتها متدلية بينما بقية جسمة كان عاربًا ، أما زميلة فقد أرتدي بالإضافة إلى الثبان ثوبًا ذا أكمام قصيرة أخضر اللون محلي بنقوش على هيئة ورود. وقد رفع الفلاح أطراف الثوب أو القميص وأدخلها تحت تكة سرواله لكي لا تعيقة عن الحركة.

وفي اللوح أيضاً تلاحظ فلاحًا آخر يعمل في الحصاد بواسطة منجل يرتدي ثوبّا أحمر اللون ، أما الفلاح الذي يتولى إدارة الدراسة التي يسحبها ثوران ، وكذا الفلاحان اللذان يدريان القمح ، فقد أرتدي جميعهم النبّان فقط ، وبقيت الأقسام العليا من أجسامهم عاريسة ، والملاحظ على صدور الفلاحين هذه أنهم جميعًا يمارسون أعمالهم وهم حفاة الأقدام حاسري الرؤوس ، بينما تلاحظ على (لوح٢) أن أحد الفلاحين كان قد غطي رأسه بغمامة حمراء ذات حزوز تشير إلى عدد طيات أولفات العمامة (١٠).

ويصدد ذكر العمامة ولون الملابس ونوعيتها عند الفلاحين نستعرض ما ورد بشأنها في الروايات التاريخية ، فقد كانت ملابس الفلاحين تصنع من المواد الرخيصة والغليظة - أي عير المصفاة ، وأغلبها من القطن أو الصوف (١١) بهتم بعض الفلاحين بعمائم لصيانة رءوسهم من الحر أو البرد أو الطوارئ الأخري ، وذلك لأن الرأس أشرف عضو في الجسم ، وهو معرض لمثل هذه الأمور ، وعمامة الفلاحين هذه كانت عبارة عن فوطة (١٤)، حمراء اللون وتلف أو تدور حول الرأس ثلاث دورات كما واضح في (اللوح ٢) ويظهر في ذلك الفلاحون ، وبعض المتصوفة تميزوا بلبس العمامة الحمراء بصورة خاصة بينما كانت العمامة البيضاء أو السوداء هي الشائعة والمقبولة عند العامة الذاك وكان الفلاح يلبس الجبة (٥)، في حالات البرد الشديدة أو حين الذهاب للمدينة لبيع حاصله غير أن جبة الفلاحين تختلف من حيث الصنع وجودة المادة المصنوعة منها عن جبب بقية الناس ، وكذلك تختلف من حيث سعة الأكمام ، وذلك لأن أكمام الجبب لم تعد مجرد جزء من الجبة ، بل استخدمت كأداة لحمل كثير مسن الأشياء كالدنانير والمواد الأخري ، وكانت جبة الفلاحين عادة أوسع كمًا من غيرها ، لأنهم كانوا يحملون بعسض حاصلاتهم ، كالحنطة والبندق والبلوط والتين (١٠).

<sup>(</sup>۱) رباط أو مشد يستخدم لربط التباين ، مطرز النهايتين بالحرير الملون يدخل في مجري أو مداوله ، يسمى مار التكة أو حجرة السراويل ، ابن سيده : المخصص ، ۸۲/٤ - ۸۶ ، المطبعة الكبري الأميرية ، بولاق مصر ، ۱۳۱۷ هـ ، دوزي ، ص ۸۲ - ۸۲، ص ۱۰۵ .

<sup>(1)</sup> انظر : سليمة عيد الرسول : ملابس العمل النوي المهن والحرف ، ص ٢٤٢ كانت تلك النوعيات من ملابس العامة متداولة بين الشرق والغرب مع ملاحظة وجود اختلافات طفيفة.

<sup>(</sup>٦) ابن الطقطقي : القضري في الأداب السلطانية ، ص ٢٧٩ ، دار المعارف للطباعة والنشر ٩٤٥ م ، حسن اير اهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والمقافي ٤٦٤/٤.

<sup>(</sup>۱) الفوطة ، ثرب يجلب من الهند ، غليظ الصنع ، عرفت عن أهل مصر والمشرق والمغرب وذكر أنها ثوب قصير غليظ الصنع يستعمل منزرًا يجلب من السند ، وفي ملطقة الكوفة في العراق أزر مخطوطة تشير بها الجمالون والخدم ويتزرون بها ، ابن سيده ٤/٢٧ ، الولشريمي : ٣ / ٢٩ ، ابن ملظور ٢٧٣/٧ ، الزبيري : تاج العروس من جواهر القاموس ، ٥ / ٢٠٠ ، المطبعة الخبرية ، ٢٠٠١هـ..

<sup>(°)</sup> الجبة : ثوب مفصل ومخيط يحيط بالبين وله كمان ، لبن الجوزي ، تلبيس ايليس ، ص ٨٤.

<sup>(</sup>۱) النتوخي : نشوار المحاضرة وأخبار المذلكرة ، ۷۰/۷ ، تحقيق عبود الشاكي ١٣٩١هـــ / ١٩٧١م.

أما ملابس خدام العامة والعبيد والرقيق ، خاصة أولئك الذين يشتغلون في خدمة البيست والمطبخ ، وملابس الخاصة الذين يقومون على خدمة مجالسهم وضيوفهم فرق واضح ، فالفوط والمأزر والملابس الخشنة للمطبخ ، ويبدو من ذلك واضحا فيما أوردته النصوص التاريخية من أن زوجة أحد الولاة أخذت إحدي الجاريات منزل الخدام أي جعلنها خادمة في المطبخ ونزعت عنها ما كانت تلبسه من الصيغ والملابس الحريرية ، وألبستها لباسًا من الخيشة (١)، وقميصا من الشعر وأنزلتها المطبخ ، وأحيانًا كانوا يلبسونها ملابس سوداء وهذه الملابس في نوعيتها أو لونها الأسود كانت تلائم طبيعة الأعمال التي يقومون بها ، فهي مقاومة ولا يبدو عليها الاتساخ سريعا ، كما هو الحال في الملابس الحريرية ذات الألوان الفائحة ويمكننا أن نميز من ملابسس الخدم ثياب الشتاء عن الصيف ، فالفوطة غالبًا ما تكون لباسًا يتفق مع حرارة الصيف فهي أخف وأقل الملابس التي تمنح صاحبها حرية الحركة ولصغر حجمها كانت سهلة التنظيف ، أما الملابس الخشنة فهي الشتاء ، ويسبب ألوانها ، القائمة يمكن تأجيل غسلها لفترة أطول (١٠).

ويلبس غالبية الخدام في أرجلهم نعالاً(")، وتكون في الغالب صغراء أو حمراء اللون ، ولا كعب لها لسهولة الحركة فيها(أ)، وأحيانًا يصل بعض الخدام لمظروف خاصة يمرون بها لمستوي كبار الناس ، عند ذلك تتغير ملابسهم بحكم المكانة الاجتماعية التي بلغوها ، فيلبسون الخف (أ)، والطيلسان (١)، وقد يلبس الخادم جبة وهي لم تكن مثل جبب بقية الناس لانها مصنوعة من قماش غليظ إن طبيعة عمل الحمالين (١)، يتطلب ارتداء الملابس الخفيفة والقصيرة لئلا تعيق حركتهم ، كما أن وضع بعض الحمولة التي يكلف بنقلها على ظهره يدودي بالواقع لتمزيق ملابسه من جهة وتؤذي ظهره من جهة أخري ، لذا استوجب عليه ليس بعض الملابس السميكة على ظهره يستند عليه الحمل.

ومن خلال النصوص التاريخية وردت إشارات إلى أن الحمالين كانوا يأتزرون بالفوط، ولما كان عمل الحمال الرئيسي حمل المواد بما فيها تقيلة الوزن، استوجب عليه أن يشد وسطه بحزام (١٠)، وفي المصادر التاريخية إشارة إلى أن الحمال عند رفعة للائقال يشد وسطه بحزام وذلك لمنع تهدل الثيات مما يعرقل حركته، وقد يكون لشد الحزام فائدة في الحفاظ على سلمة الجسم أثناء أداء العمل، وغالبًا ما يلبس الحمال فوق ملابسه أو على جسمه مباشرة أشبه بالمدرعة (١٠)، مشقوقة المقدمة مصنوعة من قماش سميك كاللباد مثلا، أو تكون مبطنة بقماش سميك يحمي ظهره من ثقل الحمول ثم يشد الحمل إلى ظهره بواسطة حبل يمسكه بيده ويشد وسطه بحزام (١٠)، وقد يكتفى الحمال بحزام أو يلفها للخلف، ويغطى راسمه بغطاء يشبه

<sup>(</sup>۱) الخيش : ثياب رقاق النسيخ ، غلاظ الخيوط ، تتخذ من مشافة الكتان ومن أرداًه ، وربما اتخذت من القصب ، لسان العرب ، ٦ / ٢٠١.

<sup>(</sup>١) دورزي ، ص ٣٢٠ ، وأنظر : سليمة عن الرسول ، ملابس العمل لذوي المهن والحرف ، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) النعال : ما وقي الأرجل من الأرض ، أنظر : ابن سيده ، ١١١/٤ - ابن منظور المصري ، أخبار أبي نواس ، ص ١٦٦ ، دورزي : ص ١٨٨ - ١٨٨ ، معجم دورزي ص

<sup>(1)</sup> الخفّ : ما لبس في القدم --ابن سيده ، ٤ / ١٤٤.

<sup>(</sup>٩) الطيلسان ، ضرب من الأكسية ، أنظر : ابن سيده ، ٤ /٧٨ ، وبري دورزي ، ص ٢٢٩ ، إنه.

<sup>(</sup>١) أنوع من النمار يطرح على الرأس والكيفين أو يلقي أحيانًا على الكنفين.

<sup>(</sup>٧) مفردها (حمال) يحمل الكل عن الناس ، ابن منظور ، ١٨٠/١١ ، معجم دورزي ، ص

<sup>&</sup>lt;sup>(A)</sup> انظر دورزي : المعجم وسليمة عبد الرسول.

<sup>(</sup>¹) المرجعان السابقان نفس الأمكنة.

<sup>(</sup>١٠) زكي محمد حس ، أطلس الفنون الإسلامية ، ص ٩٨ ، شكل ٦٢ ، والشكل جزء من صحن من الزخرف الفاطمي ذي الزخرف الفاطمي ذي البريق المعدني في مجموعة أراكيل نوبار بباريس ، معجم دورزي ص

القلنسوة (١)، أو أن يشد فوطة عند وسطه ويلبس دون أن يلفها للخلف ويكون أعلى جسمه في هذه الحالة عاريًا ، ويكشف لنا (اللوح رقم٥) صورة حمال متزر بفوطة مخططة تشبه قماش الكيسس الذي حمل فيه الحمل وربما اتخذه من نفس قماش فوطته أو أن تكون فوطة أخري مشابهة للتي يلسها ، يستفيد منها في وضع بعض الحمول التي يكلف بنقلها(١).

يلبس الملاحون (٢)، سراويل صغيرة أوثبان لستر العورة فقط لأنها تتناسب وأعمالهم في

المراكب وأحيانا يتزرون بالغوط مما يتبين ذلك (٤).

وتقضى مهمة البنائين (٥)، والفعلة (١)، الحركة الخفيفة والمستمرة لحمل مواد البناء ونقلها وطلوعهم بها لأعلى البناء ثم نزولهم منه ليعيدوا الكرة في نقل المواد لاستكمال العمل لذلك لبسوا التباين ، بل وتشدد المحتسب في الزامهم لبس التباين الملحم (١)، لأن في ذلك سترًا لعور اتهم عند اشتغالهم خاصة أولئك الذين يحملون مواد البناء والذين يدعون بالرقاصين لكثرة حركتهم (٨)،

اشتهرت قابس بحماماتها ، والحمام مكان لتنظيف الجسم مما يعلق به من أوساخ أو ينمو عليه من شعر كثيف ، كذلك فهو مكان يعمل فيه الحجام الذي يسخر إمكانياته في تعيين مواضع التشريط على الجسم لسحب بعض الدم لأغراض علاجية خاصة ، كانت معروفة وشائعة حتى فترات كان اللبان يلبس ثوبًا له جيب أي- فتحة للصدر ، وخاليا من الأكمام ليمنح يديه حريسة الحركة ، ويسمى هذا الثوب البيحة- وقد يلبس تبانًا أو سروالا أثناء ضرب اللبن (1).

ينقسم السقاءون لقسمين (١٠٠)، اصحاب الروايا والقرب ، واصحاب الحوانيت ، فالمجموعة الأولى هم الذين يحملون الماء في الروايا والقرب ويوزعونة على الناس ، وقد أكد المحتسب على أولئك "أن تكون في أوساطهم التباين ليستروا عوراتهم (١١١)، أما أصحاب الحوانيت فلم يلزمهم المحتسب بنبس التبان ، وإنما كانوا معرضين التفتيش من قبله دائمًا ، وذلك التاكد من نظافة حوانيتهم وثيابهم.

ويمكن أن نستنتج مما ورد بشأن السقاءين ، أن أصحاب القرب الذين يوزعون الماء على الناس هم عمال عند أصحاب الحوانيت ، أو على الأقل أنهم أفقر حالاً من أصحاب الحوانيت ، ولأنهم على احتكاك أوسع بالناس وكانت أكثر ملابسهم من الصوف ، حيث يلبسون الأكسية

<sup>(</sup>۱) أطلس الفنون الإسلامية ص ١٤٤، شكل ٢٣٤، وهو يمثل حشوة صلدوق من العاج من صقلية يرجع للقرن ١٢ أو ١٤ محفوظ بمتحف تصر بارجلو في فلورنسة.

<sup>(</sup>١) أطلس الفنون الإسلامية ص ٢٢٠ ، شكل ٦١٠ ، وهو يمثل قطعة نسيج ذات زخرفة مطبوعة في مصر أو الهند ترجع للترن ١٤ أو ١٥ ، محفوظة في متحف الفن الإسلامي القاهرة.

<sup>(</sup>٢) للملاح هو النوقي.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> ابن منظور ، لمسان العرب ، ۱۳/۲۳.

<sup>(°)</sup> البناء ، مدير البناء وصائعة ، ابن منظور ، ١٤ / ٩٤.

<sup>(</sup>١) الفعلة ، صغة غالبة على عملة الطين والحفر ولحوها ، لأنهم يفعلون ، ابن منظور – لسان العرب ١١/٨.

 <sup>(</sup>۲) الداحم ، جنس من الثياب جمعها ملاحم ، مأخوذ من اشتباك الداس واختلاطهم فيها كالاشتباك لحمة الثوب بالسدي ، ابن منظور ،
 لمان العرب ، ۲ / ۷۲/۱ ص ۵۳۸ ، معجم دورزي ، ص

<sup>(^)</sup> ابن الإخوة ، معالم القربة في أحكام الحسبة ص ٢٢٥ ، على بنقلة وتصحيحة روبن ليوي ، مطبعة دار الفنون .. كمبيريدج ١٩٣٧م ، ابن السام ؛ نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١٤٤ ، تحقيق حسام الدين السامراني -مطبعة المعرف- بغداد -

<sup>(</sup>١) ابن سيده ٥ ، ٧٩/٤ ، ابن منظور ، ٢٩٤/ ، واللبابيدي : ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۱۰) الإسقاء ؛ الإرواء ، والساقية : موضع السقيا ، والمسقاء: ما يتخذ للجرار والكيزان وقيل قوم سقاء وسقاعون ، أنظر : ابن منظرو : ٣٩١٨٤ -- ٣٩١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> ابن السام ، ص ۲۰ ، أنظر : معجم دورزي.

المعلمة أو الملونة المميزة بعلامات معينة وكانوا ينزلون عليها البرانس الكحك ، كما كانوا يلبسون القشابة في الشتاء حتى تستر الجسم كله حتى الرأس وهي من الصوف مقفلة من الأمام وبها كمان ولباس للرأس موصول بها من الخلف ، وتحت القشابة أو البرنس يلبس البربر القميص أو الجبة والسراويل القصيرة أسفل الركبة ، وأحيانا الطويلة التي تصل السي الكعبين ، وهذا الزي لا يزال موجودًا إلى اليوم في طرابلس هكذا كما يلبس البربر الحائك من الصوف المشتملون به وهو لباسهم المحبب في كل الفصول بالإضافة إلى ذلك يضعون على رؤوسهم (القانسوة) وهي قطعة قماش من الصوف عالية ملبدة ومدورة توضع فوق الرأس ويلبس فوقه لما لمحاف صغير من الصوف رهيف بنسيج خصوصًا للرأس أو يلبس فوق حائك رقيق ويشد من أعلى بعمامة سوداء (۱)، تتخذ من خيوط الوبر (۱)، وتسمى الكرازي (٤).

وتتميز الأعيان والأشراف عن غيرهم بقميص طويل عريض الأكمام من القطن الأزرق يبيعهم إياه التجار يأتون من أرض السودان كما يغزلون لحاء الخروع ويلبسونه كعباءة في الصيف وتسمى هذا النوع البيزيون<sup>(0)</sup>.

ويعتقد البربر في أرواح الشر ساكنة البيوت المظلمة والكهوف والمياه والرياح ، هذا الاعتقاد في الأرواح الشريرة كان يتطلب من البربر طقوساً لطردها أو تهدئ غضبها واستجلاب رضائها ، كما وجد إلى جانب هذه الطقوس طقوس أخري لاجتلاب الخير ، ولا تزال كثير من هذه الطقوس موجودة في الشمال الإفريقي (٦)، وبخاصة في قري مطماطة ونفوسة.

أما عن نسائهم ، فقدر وصفهم الوزان بقوله "... ممتلئات لحّما وشُخَما لكنهم غير شديدات البياض أردافهن غليظة سمينة ونهودهن بارزة بيد أن خصورهن في غاية الرقة ، يتحدثن بظرف ويمددن أيديهن عن طيب خاطر (٧)".

الطعام والأشربه: -

عرفت قابس باختلاف نوعية الطعام التي تختلف باختلاف الطبقات ، والبربر ومعهم قباتل الصحراء كما يقول البكري  $^{(\Lambda)}$ , كان طعامهم ضعيف اللحم الجاف مطحونا يصب عليه الشحم المذاب أو السمن ، وشرابهم اللبن وقد غنوا به عن الماء حتى ملوكهم اعتمدوا على ذلك ، وقد رأي ابن خلدون  $^{(1)}$ ، وجود علاقة بين الغذاء والعقل وصحة البدن ، فيري أن المنغمسين في الأدم والحفظة مثل البربر ، أقل حسنًا في عقولهم وأجسامهم عن غيرهم الذين ليس عندهم السمن وغالب عيشهم الذره والزيت.

كانت صنعة الطبخ في قابس تقوم على معرفة كاملة بأنواع الطبيخ ، فمائدة الخاصة غنية وشهية ومتتوعة ، يقدم الفرادها الطعام في أصناف منفردة ، كان هناك الهريس باللحم وهي طعام الخاصة والعامة (١٠)، وكانت تقدم الأنواع المخلوطة بالخل ثم الأطعمة حلوة المذاق (١)،

<sup>(</sup>۱) الإدريسي: المصدر السابق ، ص ١٨.

<sup>(</sup>١) ديوز : المرجع السابق ، ج (١) ، ص ٤٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ديوز : المرجع السابق ، ج (١) ، ص ٤٢ - ٤٢.

<sup>(&#</sup>x27;) الوسيلامي : السير ومخطوط ، ورقة ١١٢ -- ١٤٨.

<sup>(°)</sup> الوزان : للمصدر العمابق ، ص ٥٨.

<sup>(</sup>١) الفرد بل : الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقية ، بلغازي ١٩٦١ ، ص ٢١-٢٢ وأنظر : مانون ، عروبة البربر.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> الوزان المصدر السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> البكرى: المسالك، ج (٢)، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة ، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>١٠) الهريسة عبارة عن عجيلة القمح وقطع لحم مهروسة بعد طحنها ، درويش ج (٢) ، ص ٢٢٠.

ومتى حل الضيوف نقام الولائم التي تنبح فيها الأبقار والغنم ، وقد اختصت مائدة الرجل في قابس بثلاثة أشياء متضادة قلما توجد على أية مائدة أخري وهي لحم الحوت الطري والرطب الجني ولحم الغزال (٢)، ومن أهم الاطعمة المعتادة عندهم الكسكسي أو الكاسكاس باللهجة القايسية الذي يعرفه جميع الناس ، فكان يطبخ اللحم بالحبوب والبقل كالبشنة كما جرت العادة ، فإذا نضيج اللحم والبقل وفي قابس بلحم الحوث أيضا، يخرج من القدور ويصفي المرق مما فيه من عظام ، ويوضع الكسكسي المطبوخ على النار حتى يتشرب ويأخذ حقه في المرق ، ثم يصعب في قصعة ويعدل ويجعل علية اللحم المطبوخ وبقلة وبنر علية قرفة ويقدم (١)، وقد انتشر الكسكسي في أنحاء إفريقية وقابس بل والمغرب كله يصنع من اللحم والبقل.

وعرفت بعض الأطعمة الخاصة مثل "شواء الملوك" المكون من لحم الخروف مع البيض والتوابل (أ)، وكذلك "الصنهاجي الملوكي" وهو لحم البقر والدجاج والطيور كما كان للعامة صنهاجي خاص بهم أيضنا (٥)، وأنتشر ذلك في عهد بني زيري ، كما انتشرت الكنافة والقطايف

التي أدخله الفاطميون إفريقية.

وكان الخاصة يأكلون ما يطهر من أمخاخ بعض الحيوانات والطيور بطرق مختلفة (١)، فضلا عن معظم أنواعها ، مثل الطواجن المحشوة من اللحوم (٧)، والأطعمة من الأسماك أو السلاحف البحرية ولحم الحوت (١)، فضلا عن اللحوم المشوية على نار الفحم أو في الفرن سواء من لحوم البقر أو الكباس والخراف أو الأرانب والدجاج (١)، وانتشرت أكلات في المغرب والأندلس ، اشترك فيها الخاصة والعامة ، منها ما يعرف باسم (اللمتونية) وتصنع من جميع أنواع الطير وتطبخ على نار فحم معتدلة وبقيت معها الرقاق والزيت والتوابل وتزين بالجوز واللوز والجبن المحكوك ، وتمرغ في المرق وتغطي بورق الأسفريا المصنوعة بالبيض (١٠)، وعرفت مشهورة نسب بعضها لليهود مثل (الحجلة اليهودية) ، (الفروج اليهودي) ، وكلاهما يعتمد على الحشو والتوابل والبيض ، كما نسبت أكلات للمصربين مثل الفروج المصري (١١).

مسكن البربر: -

كان مجتمع البربر مقسمًا لقبائل مستقرة ، وأخري رحل ، قبائل عملت بالرعي وكان ذلك يصطرها للانتجاع والترحال ، لذا اتخنت سكناها من الخيام التي كانت على شكل دوائر ، وقد اختلف صنع الخيام ، فكانت تصنع من الصوف أو الوبر ، وتقسم من الداخل لأماكن السكني وأماكن للجلوس وأخري للطعام (٢٦)، وكانت تصنع من الشعر ، فقد سكنت قبائل من زناتة

<sup>(</sup>۱) مجهول : كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين ، تحقيق ، أمير وزيس أويثي ميراندا ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ، مدريد ، المجلد ٩ - ١٠ ١ ٩٦١ م ، ١٩٦٢م ، ص ٨٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الاستفسار : ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) مجهول ؛ كتاب الطبيخ ، ص ٣٦ -- ٢٧.

<sup>(</sup>۱) نسه : ص ۹۳.

<sup>(</sup>٥) مجهول : كتاب الطبخ ، ص ٢٦ ، ٣٧.

<sup>(</sup>١) انظر : الاستبصار ، ص ١١٣ ، وأنظر : المصدر السابق ، ص ٣٢.

<sup>(</sup>۲) نفسه : ۱۳۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> نفسه : ۱۱۳.

<sup>(</sup>۱) نفسه د ص ۲۸ – ۳۳.

<sup>(</sup>۱۰) نفسه : ۱۱۳.

<sup>(</sup>۱۱) انفسه : ص ۸۸.

<sup>(</sup>۱۱) الحسن الوزان ، ص ۲۸۲.

يعرفون بزراغة في الخيام من الشعر (١)، وعندما ينعدم الكلأ يضطر الرحل للزحف الجبال والأراضي السهلية ، فيسكنون بيوتا مبنية بناء بسيطا من الحجارة ، وبسقوف من الطين على شكل بيضاوي حتى لا يتراكم عليها الثلج ، أو بيوت منقورة في الجبل ، وينزلون للأودية في الربيع وتكون مساكنهم من الطين وسقوفها من الخشب وغيره من أنواع النبات ، ومنهم من كان يبني داره بجدارين متوازيين يملأون ما بينهما بالحجارة لمقاومة الحر والبر (١)، وذكر ابن خلدون (١)، لمساكن البربر قديمًا بقوله "إنهم كانوا يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر "وكان ذلك قبل النطور الذي غير شكل فتحول كثير من القبائل لسكني المدن والاستقرار بها (١).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) الثجاني: الرحلة، ص ۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) مثلما حدث في دلخلها فقد امتلأت بعروش هذه.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> القتائل المرزوقي ؛ قابس ص ١١٦.

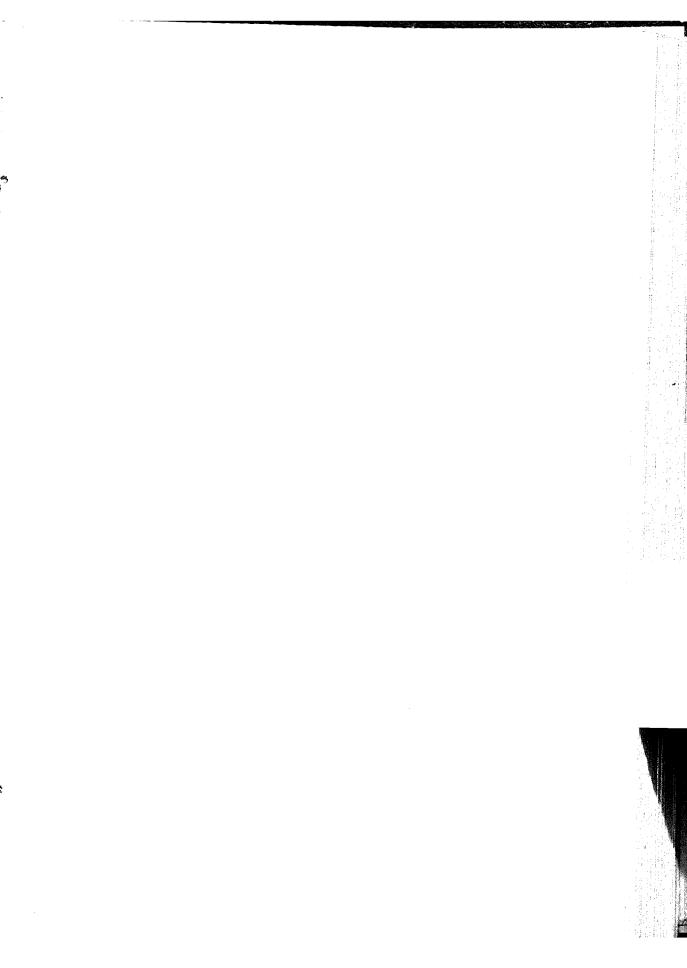

# بسم الله الرحمن الرحيم

# القصل السادس

الحياة الثقافية في قابس

١- العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية

۲- نظام التعلیم
 ا - المِکاتب ( الکتاتیب )
 ب- المدارس
 ج-- المساجد

د - الأربطـة

٣- علماء قابس ودورهم في الحياة الثقافية



# العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية(١) لقابس

أ) العامل الديني:

إن الإسلام في قابس وباقى إفريقية قد بدأ منذ تقدم عمرو بن العاص نحو إفريقية ، "فقد ذكر البلاذرى (٢) عمرو بن العاص كتب إلي عمر بن الخطاب يعلمه أن من بين زويله وبرقة أسلم كلهم وحسن طاعتهم قد أدى مسلمهم الصدقة".

جدب علية بن نافع البربر بحماسته الدينية أثناء اختطاط مدينة القيروان التي كانت نواة لنشر الإسلام ، فدخل كثير من البربر في الإسلام واطمأنوا على المقام بها (أ) وكان عقبة يضم إلى الجيش من أسلم من البربر ويغزو بهم بقية البلاد (٥) حتى حماته الأولى ، وانتشر الإسلام ما بين قفصه والقيروان ، ،حتى أن صاحب قفصه قام بتخليص بعض الأسرى بعد مأساة تهودة (١) التي استشهد فيها أغلب المسلمين مادام الإسلام دخل قفصه (٧) وهي على بعد مرحلتين من قابس فمن البديهي أن تكون قابس قد أسلمت قبلها أو بعدها مباشرة حيث إنهما ترتبطان ببعضهما البعض.

كذلك قام أبو المهاجر بن دينار ، الذي تولى قيادة جيش إفريقية بعد عقبة بنشر الإسلام بين البربر ودخل كسيله زعيم قبيلة أوربة بقبيلته في الإسلام (١) ، كما أنه صالح عجم إفريقيه وأدخلهم في الإسلام ، ومنذ ذلك الوقت دخل الأفارقة الإسلام على يدى أبى مهاجر (١).

استعمل حسان بن النعمان محمد بن أبى بكر وهلال بن ثروان اللواتى (1) ضم جيش حسان بن النعمان اثني عشر ألفا من البربر استأموا إليه بشرط أن يعطوه من قبائلهم هذا العدد من الجند وبعد أن صاره عليها قرب قابس وعقد لولدي الكاهنة على هذا الجيش فخرجوا يجاهدون مع العرب ، المروم ومن كفر من البربر (٥) وترك معهم ثلاثة عشر رجلا من علماء

<sup>(1)</sup> كلمة "النقافية" في اللغات الغرنسية والإنجليزية تعني Culture ، مشتقة من الزراعة والإستنبات ، أما المعنى المغرب ليذهب إلى أن النقافة هي ما يكتسبه الإنسان من ضروب المعرفة النظرية والعلمية التي تحدد طريقته في النفكير ومواقفه في مختلف بحالات الحياة <sup>(6</sup>).

والحضارة دائماً تتضمن للدينة والنقافة ، مشتقة من للدن ومدن -- أى -- بناها ومصرها ، وفي هفا يقول "ابن خلدون (ب) "أحوال عادية زائدة عن الضروري من أحوال العمران ، زيادة بتفاوت في الرف" فالمدنية إذن تعني بالجوانب المادية والنقافة ، بالجوانب الفكرية والأخلاقة والفنية ، والدين والعقيلة في المنظور الإسلامي أوسع بكثير من أن تقتصر على حائب من دائرة المنافقة ، بل هي أوسع حتى من دائرة الحضارة على إمتنادها ، فالإسلام هو رؤية شاملة للكون والحياة والإنسان بل هو صانع الحضارة وللدنية والنقافة التي يقول ابن منظور (على عن معناها إلها الحدمة والفعلنة وهي معطونة على كلمة صناعة.

أ) شحادة الناطور و العرون في مفخل ال تاريخ الحضارة، ط. الأردن سنة ١١٤١ هـ / سنة ١٩٦٠ م.ط ٢. ص ١١٥.

ب) المقلمة: ص١٢١ ، وانظر المرجع السابق ص ١١٦.

ج) لسان العرب: مادة "تغف" ، وانظر :عماد الدين خليل ، حول مصطلح الحضارة ، بحلة منار الإسلام ، علد عرم ١٤٠٠هـ

۱۹۸۶م ، ص۷۲.

<sup>(</sup>۲) فترح البلنان ، ص ۳۲۹

مناك أسطورة : إن الناس نظرو ا في ذلك اليوم والسباع تحمل أشبالها واللثاب تحمل أحراءها والحيات تحمل أولادها ، فاسلم كتبر من اليمبر ، انظر : ابن الأثير ، الكامل ، ٣ ، ، من ٣٦٦

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> قال عقبة لأصحابه إن إفريقية إذ أدخلها أمير تحزم أهملها بالإسلام ، فإذ أخرج منها رجعوا للي الكفر وإن أرى أن أتخذ منها مدينة بمعلها معســــكر أو قبروانا تكون عز للإسلام للي آخر الدهر . انظر للصدر السابق ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، الدوبرى : لهاية الأرب ، ج ٢٤ ، ص٣٧٠.

ننس المسادر.

<sup>(</sup>١) ابن الأمير حدة ص ١٠٧ ، انظر الفصل الثان من الرسالة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۸</sup> ابن الأثير ص ۱۰۷.

<sup>(</sup>۲) أبن علاري البيان ، حد ١ ، ص ٢٩

<sup>(</sup>٦) المبدر السابق، حـــ ١، ص ٢١

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ، صفحات ٢٦٩ – ٢٧٠.

<sup>(°)</sup> ابن عذاری ، البیان ، حس ۱ ، ص ۳۸ وقد کاتب حرب الکاهنة وحسان بالقرب من قابس وعند بالها

التابعين يعلمونهم القرآن وشرائع دينهم ، فعزموا على الإسلام وبنوا المساجد وحولوا القبله للمساجد واستعملوا المنابر على المساجد.

وسوى بين العرب والبربر ، فكان يقسم الفيء بينهم ويوزع الأراضي على البربر (١) ، وهذا بالطبع في كل مدن إفريقية ، ويقول النويرى (١) ، إنه بعد ذلك فشا الإسلام في البربر واستقامت إفريقية له.

وكأن لإنباغ موسى بن نصير سياسة اتخاذ الموالى والرهائن (٣) أثر في تجميع أعداد كبيرة من البرير حوله (٤) وغزا بهم معظم بلاد إفريقية حتى دانت له البلاد على رأس المائة الأولى ودخل كثير من البرير الإسلام سوى بعض جماعات قليلة بقيت على دينها وفرضت عليها الجزية (٥)، وبفضل هؤلاء البرير تم فتح الأندلس وقاد هذه الخطة أحدهم وهو طارق بن زياد (٦).

وترتبط بدايات دخول الثقافة العربية الإسلامية إلى قابس بإختطاط مدينة القيروان (٥٥هـــ/١٢٥م) المرتبطة بها بإعتبارها أول حاصرة إسلامية إختطت بها ، لقد سبقتها حملات اصطحبت معها أعداد من الصحابة والتابعين ومنهم أبالبابة الانصاري.

لكن الأثر أصبح قويا وواضحا بعد وجود قاعدة إسلامية غلب عليها سكنى العرب وأصبح المسلمون يتوافدون عليها تباعا ، ومنها إلى قابس وباقي المدن.

وكانت هناك عدة محاور أخرى تلقت قابس من خلالها الثقافة الوافدة ، تمثلت في الجيوش المتوالية مع الحملات العسكرية التي أتت إلى إفريقية طوال عصر الولاه ، سواء التي أتت مع الفتوحات أو لإخماد ثورات الخوارج ، وتتضح أهمية هذه الحملات في أنها إنطلقت من مراكز العلم بالمشرق ، فاشتهرت مدرستي الحجاز في مكة والمدينة بالفقه والحديث والتفسير ، لكن فاقت المدينة ، مكة في هذا المضمار ثم اختصت بعد ذلك بمذهب مالك (٧).

وفي دمشق نشأ الفكر السياسي وذاع مذهب الأوزاعي (١) وفي مدرستي الكوفة والبصرة في المعراق برز مذهب أبي حنيفة في الفقه وذاعت القدرية في مواجهة الجبرية في دمشق ، كما اهتمت المدرستان بدراسة اللغة العربية ووضع أصول النحو ، أما مدرسة القسطاط ، فمع إعتمادها على مدارس العراق والحجاز ، فقد ظهر فيها فقهاء مشهورون (١) وقام الخليفة عمر بن عبد العزيز بإرسال العشرة التابعين ليفقهوا أهل إفريقية في كل مدنها في الدين ويعلموهم الحلال والحرام (١٠). وعلى رأسهم إسماعيل بن عبيد بن أبى المهاجر واليا على البلاد ، وقد قرأ على أهل إفريقية كتاب الخليفة عمر بن عبد العزيز يدعو البربر إلى الإسلام (١١)، وبذلك غلب الإسلام على إفريقية والمغرب ، ولم يبق في ولابته يومئذ أحد إلا

<sup>(</sup>١) الرنيق القيروان: تاريخ إلريقية ، ص ١٤٨

<sup>&</sup>quot; مماية الأرب ، حد ٢٤ ، ص ٢٧ ، وانظر بن ابن أبي دينار ، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ص ٣٥.

۲ ابن عذاری: البیان ، حد ۱ ، ص ۲۲

<sup>(</sup>١) ابن قتيه: الإمامة والسياسة ، حد ١ ، ص ٧٠ ، المصدر السابق ، حد ١ ، ص ١١

<sup>&</sup>quot; ابن أي دينار: المؤنس في أخبار أفريقية وتونس ، ص ٣٨

<sup>(</sup>۱) النويرى: ثماية الأرب، حــ ٢٤، وانظر عمد بركات البيلي، البربر في الأنتلس، وسالة دكتوراه غير مطبوعة بكلية الآداب جامعة القاهرة وأنظر
: نريمان عبد الكسريم: بمتمسع إفريقيسة في عصب السولاه، وسسالة دكتسوراه غسيم مطبوعسة بكليسة الآداب حامعة عبر شمس

٢١ أحمد أمين: فبحر الإسلام ، ص ١٧٤

 <sup>(</sup>٨) إمام أهل الشام ، أسس مذهب في الفقة ، علش في دمشق ، وتوفي ١٥٧هــ/٢٧٤م وكان كثير الحديث والعلم ، أنظر: أبن خلكان وفبات الأعبلان
 حــ ٣ ، ص ١٢٧ وبعدها.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۱۸۲ ، ۱۹۲ ، محمود إسماعيل ، سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ، حـــ ١ ، ص ١١٦ ، ١١٦ .

<sup>(</sup>١٠) أبو العرب التميمي: طبقات علماء إفريقية ، ط ٢ ، ص ٨٧.

<sup>(</sup>١١) الدياغ: معالم الإيمان ، حد ١ ، ص ١٠٢

أسلم ، ويتضح هذا الشمول في انتشار الإسلام فيما كتبه عبد الرحمن بن حبيب إلى الخليفة المنصور: "إن إفريقية اليوم إسلامية كلها" (١)

وإذا كانت الفترة التي تلت اختطاط مدينة القيروان قد إتسمت كسابقتها بمجيء كثير من التابعين مع جيوش الفتح ، لكن غالبيتهم لم يستقروا بها ، والبعض الآخر استقر بها لفترة، وقلة استوطنوها – اختطوا وقيدوا بها (٢) ، أما التابعون الذين أتوا مع موسى بن نصير فقد استوطنوها في الغالب (٢) ثم تلى ذلك بعثة العشرة التابعين الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقية في الدين عام ١٠٠هه ١٨/٨م (٤)، ويرى البعض (٥) أن هذه الفترة كانت الداية القعلية لتعلم أهل إفريقية العلوم الدينية.

وسمع أهل إفريقية خاصة في القيروان وتونس وكذلك قابس من هؤلاء التابعين ، ونشأ في المدن الإفريقية جيل جديد من الفقهاء أمثال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الذي سمع من جلة التابعين الوافدين إلى القيروان  $^{(1)}$  وكذلك منهم موسى بن رباح وخالد بن أبى عمران التونسي كما اتضح دور مدرسة الفسطاط من خلال الجند الوافدين مما يوضح دور مصر المؤثر ، كما أن أهل قابس كانوا يستطيعون الإطلاع على علوم المشرق من تلك القاعدة القريبة ويأخذون عن رجالها أمثال الليث بن سعد  $^{(1)}$  ، وعبد الله بن لهيعه  $^{(1)}$  ، وعبد الله بن تشرب هذه وهب  $^{(1)}$  ، الأحاديث وأساليب الرد على المشاكل التي تعر لهم ، وكانت قابس تتشرب هذه الثقافات عن طريق القيروان ، إذ كان هؤلاء التابعون ينتقلون من المدن الإفريقية إلى قابس والقرى  $^{(1)}$  والمدن من خلالها.

ب) التعريب :-

إذا كان الإسلام قد انتشر بسرعة بين البربر حول قابس فإن التعريب يحتاج إلى فترة طويلة لأنه تغيير في اللغة ، وكذلك التعريب الجنسي من خلال المصاهرات ، وكانت هناك عدة وسائل ساعدت على انتشار اللغة العربية بين البربر خاصة من خلال الانضمام للجيش أو العمل في الإدارة ، لكن تبدو صعوبة انتشار اللغة العربية بإفريقية بصفة عامة ، لوجود عدة لغات يتكلم بها أخلاط من السكان من روم وأفارقة وبربر وجدها العرب عند الفتح.

وفيما يخص الروم ، فإن كثيرين منهم قد هربوا إلى صقلية خاصة بعد هدم قرطاجنة الممثلة للغة اللاتينية ، لغة الحكم والإدارة. والأدب وكذا اللغة التي يتكلم بها الصغوة لكنها مع ذلك لم تتراجع في البداية ، لأن المسكوكات ظلت تضرب بنقوش لاتينية كما ظلت في بعض

۱) ابن عذاري ، حد ١ ، ص ٢٧ ، وانظر النويري ، لهاية الأدب حد ٢٤ ، ص ٢٦

<sup>(</sup>٦) جاء ذكر أسماء عديلة منهم محمد بن أوس الأنصارى وعلى بن وباح اللحمى وغيرهم ، أنظر أبو العرب النميمى طبقات علماء إفريئيسة ص٨٠-٨٠ والمالكي رياض النقوس جــ١ ص ٨٧-٩٣.

منهم المغيرة بن بردة القرشي ورفاعه بن رافع التنوخي ، أنظر المصدر السابق نفس الصفحات.

<sup>(1)</sup> المبدران السابقان نفس المنفحات.

<sup>.</sup> Von der hey den la Birberri orientale J120 (\*)

۲ منهم محمد بن أوس الأنصارى ، حدش بن عبد الله الصنعان ، على بن رباح اللخصى أبو أبوب سليمان بن يسار ، وأنظر أبو العرب، طبقات علماء إفريقية ص ٨٠ ، ٨٢ ، المالكي ، الرياض ، جد ١ ص ٣٧ - ٩٤ ، ومنهم زياد بن أنعم المالكي ، يزيد بن أي منصور المفيرة بن بردة القرشي ، رفاعة بن رافع التموخي ، أنظر نفس المصدر ، ص٨٦ - ٨٨.

٣٠ أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، إمام أهل مصر في الفقة والحديث ، قال عند الشافعي: كان الليث بن سعد أنقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، توفي ١٧٥هـــ ، أنظر: ابن محلكان: وقيات الأعيان ، حسة ، ص١٢٧.

<sup>(</sup>١٠) حسين مؤنس: مقدمة رياض النفوس ، ص٥٧٠٠

المناطق لفترات لاحقة. "فكان أهل منصه متبربرين وأكثرهم يتكلم اللسان اللاتيني الادريسي"(١)

وفي جزيرة جربة - وعلى سبيل المثال - حيث كان اللسان البربري هو اللغة الأهلية الوحيدة لسكانها (٢)، وهي المستعملة الشؤنهم ، حتى بعد أن تم الفتح الإسلامي وانتشرت اللغة العربية ، إلا أنها اقتصرت على الأوساط المثقفة المتصلة بالسلطة وعلى المشتغلين بالتجارة مع العرب ، بصفتها لغة الدين والحكومة ، إلا أنها لم تتغلغل بين جميع السكان في القرون الثلاثة الأولى للهجرة حيث كانت سلطتها بين أبنائها من سكان الجزيرة ، وكانوا لا يستعملون إلا لهجتهم البربرية في شئونهم الخاصة (٢) مثلهم مثل قابس وأخوارها ، لذا فإن اللغة التي كان يجب على العرب مواجهتها هي اللغة البربرية ، التي اختلفت عن اللاتينية الواسعة ، بينما كانت البربرية ، على العكس من ذلك لغة فقيرة (٤). وعلى الرغم أن هناك عوامل أخرى إلى جانب الإنضمام للجيش أو العمل في الإدارة ، ساعدت البربر على تعلم العربية مثل وجود جانب الإنضمام للجيش أو العمل في الإدارة ، ساعدت البربر على تعلم العربية مثل وجود مدينة عربية كالقيروان ، وكذا المعاملات من خلال البيع والشراء في الأسواق والإرتباط في بقية أقاليم الولاية فإن اللغة العربية لم تنشر بين البربر بشكل شامل بدليل أن البربرية استمرت في مناطق كثيرة من إفريقية مثل جبال جنوب قابس (٥)

أما التعريب الجنسى كالمصاهرات ، فكان يستازم وقتا أطول من التعريب اللغوى حيث ينشأ جيل جديد يحمل صفات العرب جنسا ولغة ، ولقد اسهمت في ذلك الهجرات المنتالية الفردية والجماعية مع الفتوحات واستقرار العرب ، الذي أدى للاحتكاك بين العرب والبربر وما ترتب عليه من الإندماج من خلال المصاهرات كما ذكرنا التي تمت منذ وقت مبكر (٦) وكان العرب يفضلون البربريات ، لذلك اهتم خلفاء المشرق بسبايا المغرب بصفة عامة (٧)، فكان بعض الخلفاء من أمهات بربريات (٨)، لكننا مع ذلك ليست لدينا معلومات عن المصاهرات التي تمت خلال تلك الفترة.

ان السبي شكل عامل من عوامل التعريب الجنسى من خلال إرسال السبايا إلى المشرق بإستمرار ، وتوافد العرب إلى إفريقية بشكل تبادلي.

كان التشابه بين العرب والبربر في نمط الحياة المادية من خلال ممارسته نشاط اقتصادي ونمط إجتماعي متشابهين خليقا بأن يحدث الإمتزاج والإندماج بين العرب والبربر (٩)، ولكنه تطلب فترة من الزمن ، لأن التعريب الحقيقي سوف يستلزم تراجع البربرية وهو أمر لم يكن قد بدأ في القرن الثاني الهجري – الثامن الميلادي (١٠) صفوة القول ، إن عصر الولاة قد شهد تحولا خطيرا بدخول الإسلام والعربية إلى إفريقية لكن لم يظهر أثار هما العميقة إلا في فترة لاحقة.

<sup>(</sup>١) الإدريسي: حديد عن مر ٢٨ وما يليها.

<sup>(</sup>۲) المعمري: الروض ص٥٥١

۳۱ الحرق: مؤتس الأحية ، س٢٨

<sup>(1)</sup> شكري فيصل المحتمعات الإسلامية في القرن الأول المجرى ، حـــ ٢ ، ص١٨٣

 <sup>(\*)</sup> كجبال مطماطة وهي جزء من جبل دمر المند حتى طرابلس وهو يأخذ اسم نفوسه وكلها أسماء قبائل بربرية.

<sup>(</sup>۱) وفد على إفريقية عبدالله بن العبلى ونزل على منصور بن يزيد الحميرى ، فأكرمه وتزوج سلامة بنت بشير وهي حاربة بربرية من تعزة فولدت لسه المنصور عام ٩٥ هــ٧٢٢/م ، بالبصرة ، أنظر: ابن حزم جهوة أنساب العرب ، ص ٢١

<sup>(</sup>٣) ابن علارى: البيان ، حــ١ ، ص٥٦ ، كان علفاء المشرق يستحبون طوائف المغرب ويرسلون إلى عامل إفريقية أن يبعث لحمم البربريات السنيات.

<sup>(^)</sup> عمد الطالي: الدولة الأغلبية ، ص١٤٠.

<sup>(\*)</sup> ابن خللون: العبر ، حسة - ص٩٨ ، الفرد بل الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي ص٨٣ ، ويقول ابن خللون رعا كانت الإبل من مكاسب أهل النحقة منهم ، شأن العرب ومعلى المستعفين منهم بالفلح ودواجن السائمة ومعلى المعتزين من أهل الإنتجاع والأطبان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع المسابلة.

<sup>(</sup>۱۰) عبد الله العروى: تاريخ المغرب ص٨٨

في عصر الولاة ظهرت الفئة المتقفة من فقهاء القيروان وتونس وقابس الذين رحلوا المشرق طلبا للعلم والدراسة ، وسمعوا من رجال العلم والأثمة به ، ونقلت إلى إفريقية المذاهب التي انتشرت في المشرق وقتذاك ، ومعلوم أن تلك الفترة قد شهدت وجود مذهبين ، أبعدها في العراق. وهو مذهب الإمام أبى حنيفة (١) إمام أهل الرأى الذي عول على الرأى والقياس وعدة ضروريا في تفسير الأصول من قرآن وسنة (١).

أما الإمام مالك (٣)، فقط نشأ في المدينة وتميز مذهبه بالإلتزام بالقرآن والسنة والإبتعاد عن التأويل وعدم الإسراف في القياس والتحمس للنقل (٤)، وخلف كتاب الموطأ الذي اعتمد فيه على الحديث في وضع تشريعاته (٥).

ج) العامل الجغرافى:

لما كانت قابس واحة بحرية صحراوية كما أنها باب إفريقية (1)، فمن ناحية البحر والصحراء كان الإتصال المباشر بثغور باقي المغرب العربي والأندلس وثغور شرق البحر المتوسط وجزره وكذلك بلاد الفرنج. ومن ناحية الصحراء عن طريق القوافل الصحراوية المتوارة والحج مما كان له أعظم الأثر في توثيق الصلات الحضارية بين سائر العالم الإسلامي وقابس ، ويفسر ذلك ملاحظة الظواهر المختلفة في قابس التي تكشف عن تداخل في اللغة والتقاليد وأسلوب الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وأنواع العناصر السكانية بها، فقربها من مصر جعل قابس تثاثر بثقافتها منذ القدم فقد كانت منذ العهد الفرعوني قد انتقلت إليها بعض الآلهة الفرعونية (٢)، وقد سميت قابس وجربة وكل الجنوب من إفريقية وطرابلس النسامون أوناس آمون وكذلك آكلي النبق أو اللوئس وهي شجرة مصرية (٨) إلى جانب النسامون أوناس المقريات الوضعية كما تفتقد التوازن وتفتقد القيم الإنسانية التي حقلت بها الثقافة السلامية في كل جوانبها ، كذلك من الممكن أن تكون ثقافات قابس قبل الإسلام مفروضة الإسلامية في كل جوانبها ، كذلك من الممكن أن تكون ثقافات قابس قبل الإسلام مفروضة بواسطة الطبقات أو الجماعات المسيطرة وتتصاديا كالتجار الأجانب ،

لكن الإسلام ألغى ذلك وأصبحت تقافته عادلة متوازنة تعتبر الصلة الدائمة بين الإنسان وربه (أ)، وأن الرزق بيد الله وحده ، كذلك هي ثقافة ربانية وعالمية ليست قومية ولا إقليمية ، فهي تكره الإحتكار والإستغلال والظلم في كل زمان ومكان وفي جميع أنماط السلوك ، لذا دخل القابسيون الإسلام عن وعي كامل وأصبح نبراسهم في تعاملاتهم التجارية والإجتماعية ، فقد لعبت القوافل التجارية دورا كبيرا في نشر الدعوة الإسلامية في قابس وباقي مدن إفريقية ، كما لعب التجار دورا هاما ، فقد كانوا ينزلون ياسواق قابس بدءا من منار قابس إلى أسواق قابس ويحتكون بعناصر قابس السكانية ، فدخلت الإسلام ، فقد أثرت فيهم نظافة التجار وأمانتهم وسلوكهم الشخصي ، وخاصة التجار المصريين فقد حادوا إفريقية وأفريقيا وتأثر

<sup>(</sup>١) أحمد أمين: فبحر الإسلام ، ص٢٤١.

ولد الإمام مالك عام ٩٦هـــ/٤ ٧١م بالمدينة ، وهو من أصل عربي ، نشأ مذهبة في المدينة وتوفي ٩٧٩هـــ/٩٧٩م أنظر: المصدر السابق ، حـــ٤ ،
 مـ ١٣٦٠.

۱۲۷-۱۲۳ بل، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ص١٢٦-١٢٧

<sup>(°)</sup> أنظر: كتاب الموطأ ، مالك ، ط. دار الشعب ، ط ١٠

<sup>(</sup>١) أنظر: الوزير السراج: الحلل ، ج١ ، قسم١ ، ص٣٣٣ ، وانظر: البكرى حـــ٢ ، ص٣٦٦ ، والإدريسي حـــ٢ ، ص٢٧١٠.

<sup>🗥 -</sup> آمال فرج: تأثير الربة ليزيس في تونس ، رسالة ماجستير في معهد الدراسات والبحوث الإفريقية ، سنة ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>A) لمنة من الأساتلة موسوعة تاريخنا ليبيا حـــ ع ص١١٢.

<sup>(</sup>١) على أحمد مدكور/ الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي ، مجلة النارة ، العند ٤ السنة ١٤ رمضان ١٠٠١هــ ، ص١٩٨٩.

الناس بهم (١) فأصبحت قابس مركزا للإشعاع الثقافي، كما لاتنسى الرقيق المجلوب لقابس فقد نظم الإسلام هذه المسألة ووضع لها حدا ، أدت إلى تدمير الحياة الوثنية ،إلى جانب دخول بعض الرقيق في الإسلام إذا أسلم سادتهم ولا ننسى أنه عن طريق هذه القوافل انتشر المذهب الأباضي في جنوب قابس إلى جبل نفوسه. كما ذكرنا (١) فأبطلت وثنيه هذه المناطق ، وقد عمل أهل هذه المناطق بالتجارة مع الممالك الإفريقية مثل غانا والسودان وغيرها ما نشر الإسلام عن طريقهم (١). كذلك نشرت اللغة العربية ، لغة القرآن ، وابطال العادات الضارة.

كذلك لا نغفل أثر قوافل الحج وتحرك الدعاة والفقهاء من قابس وإليها ، سواء للعلم أو التعليم ، وكان ذلك من أكبر المؤثرات الثقافية الإسلامية ، فتم تبادل المصاحف الكريمة وكتب الأحاديث النبوية الشريفة من وإلى قابس أو نشر مذهب مالك (٥)، والحياة الثقافية هي نتاج للمعطيات والعوامل السابقة فإن الحياة الثقافية في قابس تعتبر آتية من المشرق لذا اتسمت بصفات البيئة المشرقية (١) ، فكان لابد من وقت حتى يحدث التفاعل ما بين هذه الثقافة المشرقية وبيئة قابس الثقافية التي هي نتاج تفاعلات ثقافية مختلفة أخرى مثل الثقافات الرومانية القديمة واليهودية والمسيحية (٧) ، كذلك ثقافة البربر التي كان لها طابع خاص تغلب عليه المعتقدات القديمة (٨).

ومن خلال هؤلاء التجار الوافدين إنتقل مذهب مالك الذي سيسود إفريقية في فترات لاحقة ويرجع إقبال الأفارقة على مذهب الإمام مالك بما جعلوا عليه من التمسك بنصوص الشريعة والميل إلى النقل أكثر من الرغبة في أعمال العقل (1)، وهذا يفسره قول ابن خلدون (1)، في هذا الصدد، فيقول إن البداوة كانت غالبة عليهم، ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق، فكانوا إلى الحجاز أميل لمناسبة البداوة، كما يرى البعض (١١) ومنه المناهبة عن ألما لأهل المرقة من ألما لمناهبة المناهبة الأخرى، ومما مهد لمتوافق أهل إفريقية مع المذهب المالكي فيما بعد، إن الجند الذين أتوا إلى إفريقية مع أوائل الفتح وما تلاهم من العشرة التابعين كانوا في الغالب من أهل الحجاز الذين عولوا على النص، وكان لهذه المدرسة أصول مع بعض الصحابة أمثال العباس وعبد الله ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر بن

كما أن أحفاد هذه الأسر التي استقرت في إفريقية هم في الغالب الذين رحلوا إلى الإمام في دار الهجرة.

ولهذه الأسباب نفسها لم يقبل أهل إفريقية في تلك الفترة على مذهب أبى حنيفه ومع ذلك فقد دخل مذهبه إلى إفريقية عن طريق التجار العراقبين وغيرهم الذين دخلوا بتجارتهم

<sup>(</sup>١) عيلة سلطان: دور التحار المصريين في نشر الإسلام والثقافة بحث مقدم لموتمر مسيرة الإسلام في إفريقيا في أبريل ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) الوسيان: السير مخطوط ورقات ٤٨ ص ١٧٢-١٧٥.

٣٠ سعد زغلول هامش على مخطوط الوسيان. أعمال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب ط الرباط ١٣٩٩هـ ١٩٧٩هـ ٥٢٠٠ م ٨٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) كما لمبت القوافل التحارية دورا كبيرا في ذلك نقد لعبت الأربطة أيضا دورا هاما حيث كان المرابطين بما ينسخون المصاحف والكتب الدينية. أنظر عثمان الكماك مراكز الثقافة في البحر المتوسط م ٢٣ وما يليها.

<sup>(\*)</sup> الوسيان السير ورقات كبيرة منها د. ٤٨-٥٢.

٢٠ أحمد فواد الأهوان التربية في الإسلام حديد ، ص٥٥.

<sup>(</sup>V) سليم شعشوع: العصر اللحي ط ١ ص ٥٥.

<sup>(</sup>A) نظر عمد على ما دون عروبة البربر الحقيقة المغمورة ص ١٥٧.

<sup>(</sup>١) المرجم السابق نفس الصفحة وانظر محمود إسماعيل:مغربيات ص٥٨٠٠٥٠

الربعة الشابق فش المنفعة والمراحضود والموال الربعة على ال

<sup>(</sup>۱۰) المقلمة ، ص ٤٤٦

<sup>(</sup>١١) سين مونس: مقدمة الرياض ص١١.

<sup>(</sup>١٦) أحمد أمين: فحر الإسلام ، ص٢٤٣

تباعا وامتلأت بهم الأسواق (١)، كما أن بعض أبناء العرب القادمين إلى إفريقية أمثال عبد الله بن المغيرة الكوفي قد سمع من كبار الكوفيين ، وكان أحد زملاء أبي حنيفة (١)، وسمع عبد الرحمن بن زياد بن أنعم من أبى يوسف تلميذ أبى حنيفه (7) ، كما أن بعض من رحلوا إلى المشرق سمعوا من إمام أهل العراق مثل عبد الله بن فروح $^{(1)}$  الذي اجتمع بأبي حنيفه وكتب عنه ، نحو العشرة آلاف مسألة وكان حريصا على السماع منه (°). كان رغم اعتماده على ذلك يميل إلى النظر والاستدلال ، فربما مال إلى أهل العراق إذ تبين لمه أنه الصواب في قولهم <sup>(١)</sup> لذلك كان ابن فروخ لا ينص الأصول ، كما كان يسأل في المسألة فيجيب عليها بالأقاويل المختلفة (٧) كما سمع عبد الله بن غانم (٨) من أبي يوسف ، وانتشر كتب أبي حنيفة في إفريقية حتى أن ابن غانم كان يقرأها في الجمعة يوماً <sup>(١)</sup>وكان أبو خارجة يقول"لا تذهب الليالي والأيام حتى تمحى كتب أبي حنيفة (١٠) وتم ذلك أيام سحنون ، وهذا يعكس رأى فقهاء المالكية في مذهب أبي حنيفة ، فكانوا ينكرون عليهم اتباعهم للقياس (١١) كما أن اتباع أبي حنيفة لم يخطوا بنفس المكانة التي حظى بها أتباع مالك ، فقد أهملت كتب الطبقات ذكرهم ، واكتفت بنعتهم أهل العراق أو الكوفيين (١٢) وبذلك لم يتحقق لمذهب أبي حنيفة الانتشار في إفريقية ، مثل مذهب مالك كما انتشر مذاهب الخوارج عن طريق هذه القوافل وما يأتي فيها من تجارة ودعاة كالصفرية والإباضية وخاصة في الجنوب من قابس كجبال مطماطة ودمر إلى جانب جبل نفوسة أي إلي الجنوب من طرابلس ، فقد كانوا منكبين على دراسة كتب دعوتهم من أهل البصرة وعمَّان (١٣٠).

ولعبت القوافل التجارية التي تمر من مركز قابس الصحراوي في جنوبها دورا كبيرا في نشر هذه الدعوة وتبادل تلك الكتب ، كذلك سفر الرجال التعقبها وعودتهم أو وفود رجال الدعوة من البصرة وعمان لتعليمهم ولا ننسى دور مرفأ قابس عن طريق السفن الرائحة والمغادية ، وهذا يعنينا تأكيدا على أن التعريب في قابس قد بدأ مبكرا فيها ، فكان التعريب بصفة نهائية قد بلغ أقصاه بالمغزوة الهلاليه أي عند منتصف القرن الخامس من الهجرة (١٤).

۱۲ أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ۲۲ ١٠

الرتيق: التيروان تاريخ إفريقية والمغرب ، ص١٦٣.

<sup>(</sup>١) كان مولده بالأندلس: عام ١١٥هـ ٧٣٤/م، أنظر: المالكي ، الرياض ، حدا ، ص١١٤/١١٢٠.

<sup>(\*)</sup> ويذكر هنه أنه قال: "كنت يوما هند أبي حنيفه نسقطت آجره من أعلى دار على رأسى فقال: "إن شتت أرض الجرح ، وإن شتت ثلاثمانة حديست" أنظر: نفس المصدر ، جدا ، ص ١١٦٠ انظر: نفس المصدر ، جدا ، ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>۱) نفس المسدر ، جد ١ ، ص ١١٣

٣٤٠ عياض ، ترتيب المدارك ، حد ١ ، ص ٣٤٠

ابر عبد الرحمن ، عبد الله بن عمر بن غاتم شرحيل بن ثوبان الرحيني ، قاضي إفريقية أيام روح بن حاتم صاحب مالك ، دخل الشام والعراق لطلب العلم وللتي أبا يوصف ، توفي ١٩١٨هـ ، ٢٠٠٩ م. انظر المالكي ، الرياض ، حد ١ ، ص ١٤٣

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، حد ١ ص ٣١٧

<sup>(</sup>۱۰) الصدر السابق ، حد ١ ، ص ١٦٥

<sup>(</sup>١١) نفس المصدر ، حد ١ ، ص ١٦٠

vonderheyden,loc,cit. (17)

<sup>11)</sup> والإباضيون هم أقل جماعات الخوارج غلوا وأكثرهم اعتد الأوامر بحث إلى نكر أهل السنة ، فعندهم أن كثر مرتكب الذنوب والكبائر هو كفر نعمة
"أى جمود نعمة وليس" كثر شرك باقت والإيمان عندهم هو جميع ما أفترضه الله على نعلقه ءو لم بقولوا ... مثل الأزارقه - أن اطفال الكنار كنسلر
علاون في النار". بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإمام عمد أبو زهرة يذكر أن الإباضين يعتبرون ودماء عنائيهم حرام ، ودارهم دار ترحيد وإسسلام إلا
معسكر السلطان ... ولا يحل من غنائم المسلمين الذين بحاربون إلا الخيل والسلاح وكل مامعه من قوة في الخروب ... كما تحوز شهادة المخالفين
ومناكحتهم الوارث بينهم وبين الخوارج ثابت د/ عمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي ص ٢٨.

<sup>(14)</sup> وانظر تاريخ لللاهب الإسلامية ، الجوء الأول ، القاهرة: دار الفكر العربي ، ١٩٨٧ م ٧٨ لنراسة تحليلية عن الارتباط الملعبين بـــين الإباخيسـة والحوارج ، واسعد / أحمد علي دواسة عن المرق في تاريخ المسلمين ، ص ٨١- ٩٠ والاطلاع علي معلومات مغايرة عن الإباخية وتمسيؤهم عـــن الحوارج راسع سالم بن حود السعائلي ، أصدق المناهج في تميز الإباخية عن الحوارج، غمين وشرح د. سيده إسماعيل كاشف ، مستعط وزارة المتراث

د) نظام التعليم :

وما أن حل القرن الرابع حتى احتل التعليم والعلماء والمتعلمون مكانه إجتماعية هامة في قابس ، وتعكس أحوال التعليم والمتعلمين صورة لحياة المجتمع الواقعية من النواحي الدينية والإقتصادية ، وأهم ما يوضح ذلك الفقرات المتتاثرة هنا وهناك عَن دور التعليم ونظمها ، والقاضين بالتعليم وتصرفات العلماء ومكانتهم الإجتماعية.

وهناك كتاب يعد وثيقة هامة تعكس أحوال المجتمع القابسي في القرن الرابع الهجري وما بعده ، ويمكن تعميم ما جاء فيه عن منطقة معينة على منطقة المغرب كلها حيث التشابه الاجتماعي بين أجزائها يكون تاما من وجهة نظر التعليم وارتباطه بالدين ، وتلك الوثيقة هي الرسالة التي وضعها أبو الحسن على بن محمد المعروف بالقابسي المتوفى عام ٤٠٣ هـ ، وقد فصل فيها "أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين(١) أعظم من أنجبتهم قابس إذ كان له فضل كبير في تنظيم التعليم وتوجيهه الوجهة الإسلامية الصحيحة مما كان له أعظم الأثر ، ليس في قابس فحسب ، بل في كل أنحاء إفريقية والمغرب<sup>(٢)</sup>.

### الكتاب أو المكتب أو المكاتب:

كان متوسط عمر الصبي عند ابتداء ذهابه للمكتب يتراوح بين المخامسة والسادسة ويبقى في المكتب حتى سن الثانية عشرة أو ما دون ذلك ، وقد انتشرت هذه الكتاتيب في أنحاء المدن والقرى "فقد تكون إلى جوار المساجد ، وقد تكون بعيدة عنها ولا تكون بداخلها على أية حالة" وكان يقوم بالتعليم في هذا المكتب معلم أو أكثر يقوم بإستنجار المكان ويقوم بإنشائه من تلقاء نفسه ويرسل الآباء بأبنائهم لهذه الكتاتيب نظير أجر يدفعونه شهريا أو سنويا (٢). وكان اليوم الدراسي يستغرق طوال النهار تقريبا عدا فترة الظهيرة حيث يذهب النهار ، والراحة الأسيوعية تبدأ من بعد ظهر يوم الخميس حتى صباح يوم السبت من كل أسبوع ، وأهم ما كان يعنى بتعليمه في الكتاتيب هو القرآن الكريم حفظًا إلى جانب الكتابة والنحو العربي ، وقد يتعلم الحساب والشعر وأخبار العرب (٤).

ويمكن القول بأن صورة التعليم في مراحله الأولى - كما نستمدها من كتاب القابسي. اعتمدت على أربعة أعمدة هي:

المكتب والمعلم والصبي والقرآن الكريم ، وهي صورة مستمدة من الواقع الفعلي.

وتعكس مناهج التعليم في المكاتب الجو الثقافي السائد ، وكان هذا الجو ملتزما بيئيا يسود فيه النَّفقه على مَذهب الإمام مالك ، ومن ثم فقد اقتصر تعليم الولدان على حفظ القرآن فقط وتعليم الخط العربي وبعض النحو والعربية ولم يخلطوا ذلك بسواه في شئ من مجالس تعليمهم ، لا من حديث ولا من فقه ولا من كلام العرب <sup>(٥)</sup>.

القومي والثقافة ١٩٧٩ م ، ص ٢٠-٤٨ انظر: الدرجيني ط المقدمة والإباضية مذهب الخوارج لكنة في تقاليده يعتبر أفرب المذاهب الخارحية في تنفيذ تعاليم الدين ، وهو الأقرب في ذلك عن الرقيق-تاريخ إفريقية ، ص١٤ وما يليها ، وانظر:– فصل الحياة الاجتماعية ص ، وانظر المرزوقي ، قــــابس ص ١١٣ وانظر: الوسياني: السعر ورقة ٧-٢

قام الدكتور أحمد فواد الأهواق بدراسة أحوال التعليم والمتعلمين من واقع هذه الرسالة ونشرها كملحق لكتاب بعنوان "التعليم في رأى القابسسيي" ونشرتما مطبعة لجنة الناليف والترحمة والنشر بمصر سنة ١٩٤٥. ويبدأ نص القابسي من ص٢٤٧ في هذا الكتاب فما كان قبل ذلك من صفحات فهو من دراسة الأهوان ، وما بعده فهو من كلام القابسيي ، أنظر صبحي عيسى: الحضارة في غرب البحر المتوسط ص ٣٤٣ كانة رسالة دكتوراه مهداه لكتبة الحامعة الأمريكية

الرسالة المفصلة في أحوال المعلمين والمتعلمين ، أنظر الأهوان: رأى القابسي في التعليم ص٥٦٠.

المصدر والرجع السابقين،

الأهوان في التعليم ص٤٦/٤٦ وهناك حالات – نادرة – يقطع فيها المتعلم حفظه للقرآن ويدرس العلوم الرياضية أوغيرها ثم يعود ويستأنف حفظ القران لاسيما إذا كانت سنة متقلمة بعد الثالثة عشرة ،أنظر: ابن بشكواله تسم ٢ ترجمة رقم ٩٣٩٠ ص٦٣٢.

ابن خلدون: المقدمة ، حد ٤ ، ص ١٧٤ ، وانظر: صبحي عيسي الحضارة في غرب البحر المتوسط .

وتعكس رسالة القابسي (١) المشار إليها آنفا ذلك الجو الديني الساند في المجتمع بصورة صادقة حين تعتبر أن مبادئ القراءة والكتابة ماهي إلا سبيل إلى تسهيل تحصيل عنصر هام من عناصر الدين هو القرآن (٢).

وفي ظل هذا المجتمع المتدين الذي يرى أن التعليم ليس إلا وسيلة لتحصيل أمور الدين التي هي بذاتها أهم مقوم لشخصية الفرد والمجتمع.

خُرْجُ القابسي برأي في مسألة "إلزام التعليم" في تلك الفترة المبكرة نسبيا بالنظر لمسألة التعليم الإلزامي (٢)، ولم يكن هذا سوى إجتهاد في الرأي أما الواقع قلم يكن فيه أي الزام من أي سلطة سوى ذلك الإلزام الأدبي والعرف الإجتماعي في أن يرسل الوالد ابنه للمكتب لتحصيل شئ من العلم في سن مبكرة.

وثمة أمر آخر تشير إليه رسالة القابسي وهي خروج الفتاة مع الصبي ، لتلقي العلم في الكتاتيب ، ويهتم القابسي بإسداء النصح بمراعاة عدم الإختلاط بينهن وبين الأولاد (أ. كما وجد كتاب أداب المعلمين مما دون محمد بن سحنون المتوفي سنة ٢٥٦هـ عن أبيه صغير الحجم ، وهو يبلغ ربع كتاب القابسي أو أقل ، وهو خاص بتعليم الصبيان ، اعتمد عليه القابسي كثيرا ونقل عنه واسترشد به وترسم خطاه وتبلغ صفحات هذا الكتاب المطبوع ٢٤ صفحة منها ٣٨ صفحة مقدمة الأستاذ/ حسن حسني عبد الوهاب في شئون التعليم ، فكأن كتاب ابن سحنون نفسه عبارة عن ست وعشرين صفحة لاغير من الحجم الصغير . ونثبت فيما يلي فهرسة هذا الكتاب انتضح لنا الموازنة بين ما تعرض له ابن سحنون وبين ما كتبه القابسي (٥):

١-ما جاء في تعليم القرآن العزيز.

٢-ما جاء في العدل بين الصبيان.

٣-باب ما يكره محوه من نكر الله.

٤-ما جاء في الأدب وما يجوز في ذلك وما لا يجوز.

٥-ما جاء في الختم وما يجب في ذلك للمعلم.

٦-ما جاء في القضاء بهدية العيد.

٧-ما يجب للمعلم من لزوم الصبيان.

٨-ما جاء في إجازة المعلم ومتى تجب.

٩-ما جاء في إجازة المصحف وكتب الفقه.

وبالرجوع لنص الكتاب نجد أن ما نقله القابسي عنه يكاد يكون بلفظه في بعض المواضع وبإختلاف يسير في مواضع أخرى كحنف السند عن رأى فقيه أو تغيير في العبارة دون إخلال في المعنى ، على أن القابسي لم يكتف بما أخذه عن كتاب "آداب المعلمين- بل نقل عن الفتهاء الذين أخذ عنهم سحنون وابنه كابن القاسم وابن وهب وغيرها.

فَإِذَا كَانَ لَابِنُ سَحِنُونَ فَضِلَ الصِدارة في تحرير كتاب خاص في تعليم الصبيان ، فالقابسي ميزة التوسع في هذا الموضع والإفادة في أبوابه المختلفة والترتيب الذي يدل على استقرار فكرة التعليم في الذهن والعمل على بيان السبل المختلفة المؤدية لتحقيق الغاية المنشودة منه ، فالقابسي يسجل في كتابه أحوال تعليم الصبيان في القرن الرابع ، وابن سحنون بدون هذه الأحوال في القرن الثالث.

<sup>(</sup>١) رسالة مفصلة في أحوال الملمين والمتعلمين.

<sup>(</sup>n) رسالة الأهوان: التعليم ص٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المرجع السابق ص۸۳.

<sup>(</sup>١) رسالة الأهوائ: التعليم ، ص ٢٨٧ ، أنظر: صبحى عيسى - الحضارة في غرب البحر المتوسط ص ٣٤٥

<sup>(&</sup>quot;) أنظر الأهوان: التربية من الإسلام ص20

يختص كتاب القابسي في شئون التعليم المتعلقة بالصبيان فقط ، ويتعرض كذلك للمكان الذي يتلقون فيه العلم وهو الكتاب ، ولو أن المؤلف (١)جعل عنوانه "الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين من الصبيان" لكان ذلك منه فعلا في الإيضاح والبيان ، وللصبي سن يبدأ عندها في دخول الكتاب وسن ينتهي بعدها من التعليم في ذلك المكان ، لكن القابسي لم يحدد سن الدخول أو عدد السنين التي يقضيها الصبي وهي مدة الدراسة في الكتاب ، ونستطيع مع ذلك أن نتامس زمن ابتداء التعليم ووقت انتهائه فيما يختص بالصبيان من ثنايا ما كتب.

ويقول القابسي (أ) " وينبغي للمعلم أن يامر بالصلاة إذا كانوا في سبع سنين ، ويضمهم

إذا كانوا أبناء عشر" وكذلك قال مالك.

ونص الحديث كما أخرجه أبو داود "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر".

ولا يستنتج من ضرب الأولاد على الصلاة إذا كانوا بنى سبع سنين ، أن سن التعليم تبدأ من ذلك الوقت ، وإن يرجح الباحث هذه السن دون غيرها ، والواقع أنه لم يكن هناك سن معينة يبدأ عندها في تلقى العلم ، وإنما كان الأمر متروكا لتقدير آباء الصبيان ، فإذا وجدوا أن الطفل بدأ في التمييز والإدراك دفعوا به للكتاب عن أبى بكر بن العربي قال: "وللقوم في التعليم سيرة بديعة وهي أن الصغير منهم إذا بدأ في التمييز بعثوه إلى المكتب (")

وندن نرجح أن هذه السن لم تكن محددة بين الخامسة والسابعة ، تبعا لإختلاف "نضيج الصبيان وتقدمهم في الفهم والتمييز ،جاء عن القابسي" سأل مالك عن تعليم الصبيان في المسجد ، فقال لا أرى ذلك يجوز لأنهم لا يتحفظون من النجاسة "وفي موضع آخر" وإن كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا أحب ذلك. فالطفل الذي لا يتحفظ من النجاسة ولا يستطيع الإستقرار هو طفل دون السابعة في الغالب.

ويذهب الصبي مبكرا إلى الكتاب ، فيبدأ بحفظ القرآن ، ثم يتعلم الكتابة ، وعند الظهر يعود للمنزل لتتاول الغداء ، ثم يرجع بعد الظهر ويظل حتى آخر النهار ، وبطالة الصبيان من بعد ظهر يوم الخميس ، وسحابة يوم الجمعة ، ثم يعود دون صباح السبت.

يتعلم الصبي مدة دراسته التي قد تستمر أوقت البلوغ أو بعده بقليل القرآن والكتابة والنحو والعربية ، وقد يتعلم الحساب والشعر وأخبار العرب ، على أن أهم ما يدرس الصبي هو حفظ القرآن على الطريقة الفردية أو الجمعية ، إذ يبدأ المعلم أو العريف بآية يرددها الصبيان من بعده ، ولكل صبى لوح يكتب فيه ، يثبت فيه ما يريد أن يحفظه ، ثم يمحوه المكتب شيئا جديدا ، ولم يكن من اللازم أن يحفظ الصبي القرآن كله ، إلا إذ كانت تلك رغبة أبيه (أ) دون الدرس والعلم ، أو هرب من أتعاب ، عاقبه المعلم بالنصح تارة ، والعزل والتهديد مرة أخرى والضرب تارة ثالثة إن لم تنجح النصائح ، ولم يجد التهديد.

وإذا أتم الصبي مرحلة تعليم الكتابة ، جاز إمتحانه فيما حفظ من القرآن وفي الكتابة وإختبار حفظ القرآن كله يعرف بالختمه.

وعندئذ إما أن ينقطع عن التعليم ويتجه إلى الصناعة التي يريد أن يزاولها لكسب المعاش ، وإما أن ينصرف لمرحلة أخرى من التعليم في الكتاب ، هذه هي الصورة التي ندركها من الإطلاع على كتاب القابسي على وجه الإيجاز ، وأركان هذه الصورة التي تتركب منها أربعة هي: الكتاب والمعلم والصبي والقرآن ، هذه العمد الأربعة هي الأساس الذي يقوم عليه التعليم الأولى كما وصفه القابسي ، وعلينا أن نبحث بعد ذلك أهذه الصورة مستمدة من

<sup>(</sup>١) أبو الحسن القايسيي رسالة المتعلمين والمعلمين ص٢٧.

<sup>(</sup>٢) الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين من الصبيان وهي نصل من رسالته المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين.

<sup>(</sup>¹) أنظر : رسالة القابسي والأهوان : التعليم في رأي القابسيي.

الواقع أم يصف فيها ما ينبغي أن يكون ، ثم نتبين إذا كان هذا النوع من التعليم إقليميا أم عاما (١)

وكان معلمو ذلك الوقت يتفاوتون من حيث الخلفية الثقافية ، فبعضهم لم يكن يعرف إلا القرآن والكتابة ، وبعض أخر تتسع تقافته لمعارف أخرى غير القرآن ، فترتفع منزلته العلمية ، ومن حيث الوضع الإجتماعي للمعلم ، فإنه كان يتقاضى أجرا على عمله سواء مشاهرة أو مساناة حسب الإتفاق أو يترك هذا التقدير وفي أمر الصبي ،

ومن ثم فقد كان القيام بالتعليم وسيلة لكسب المعاش ، ويبدو أن أجر المعلمين لم يكن مرفعا بحيث يعنى المعلم أو يجعله بمنائ عن الإتيان ببعض الأعمال التي ينظر إليها المجتمع على أنها (نواقص) ، فقد يبعث المعلمون بصبيانهم إذا تزوج رجل أو ولد له "فيصيحون عند بابه ويقولون: أسنادا ، بصوت عال ، فيعطون ما أحبوا من طعام أو غير ذلك فيأتون به معلمهم (٢) ، كما كانوا يستهدون آباء الصبيان في المناسبات الدينية ، وعند ختم الصبي للقرآن ، حتى أصبح ذلك بمثابة العرف المتفق عليه ، وينهي القابسي عن كل من هاتين الصفتين إلا أن يكون ثانيهما قد حدث "من غير مسألة" كما نص عليه سحنون (٢)، ونفهم كذلك أنه قد جرت عادة المعلمين أن يقبلوا ، بل يامروا صبيانهم بإحضار طعام أو غيره ، وهذا يوضح الحالة الإقتصادية في قابس من غني وقتر وكذلك في بقية المدن (٤).

كما كان هناك في أحواز قابس استعمل نوعا من الكتاب يسمى الشريعة (على حذف المضاف وإيقاء المضاف إليه) فالجملة الكاملة هي محل تعليم الشريعة ، والشريعة - بهذا المعنى الخاص عبارة عن خيمة ممتازة وسط خيام الحي البدوى أي عبارة عن كتاب خيمي (٥). ففي العشائر الجبليه أو الصحراوية ينشئ رئيس الدوار خيمه للمؤدب يعلم فيه الأحداث من نكور وأناث ، ( بعد انتخاب من تتوفر فيه شروط المعرفة والنقة والقدرة على تعليم الأحداث) (١).

ويتداول بيوت العشرة إطعامه بالنتاوب على طول العام ويعطونه معونات من حبوب وثمار أو بعض الأغنام كما يعطونه كسوة وهدايا في المواسم والأعياد ، ووجد عند البدو وطائف أخرى يؤديها لهم المؤدب مثل رقيه المرضى ، الوعظ والإرشاد ، كتابة رسائلهم وأحيانا الإمامة في الصلاة. وقد تنتج القيمة فتتال معها (الشريعة) (١)

الزوايـــا :

الزاوية مرحلة وسطى بين الكتاب الذي هو مدرسة ابتدائية عليا ووضعها مثل وضع الخانقاه الشرقية وانحصر دور الزوايا في مهمة تعليم الطالب وايوائه من ناحية السكن والمأكل والملبس والتعليم على نفقة الزاوية.

أنظر فواد الأهوان: التربية في الإسلام ، ص٥٣

<sup>(</sup>۲) الأهوان: التعليم ، ص۱۸۱ ، ۲۱۹ ، أنظر عبدالأمير شمس الذين: بين ابن سمعنون والقابسيي ص٣٥ وما يليها.

AL ... 14 (D

لقد تدهورت حالة الكتاتيب في إفريقية بعد ذلك بكثير في بلاد إفريقية نفي تقارير عفوظة في الأرشيف الوطني فيونس عن منطقة الأعراض وهسمي قابس وإحرازها وبنيع الميواحث لنترير منطقة قابس ذكر كتاتيب جاره قابس ومول قابس والزارات ووذرف والحاقة والمطوبة وغنوس ومطماطسه والمتحاس والمرزت والزوارة وتاحور وبني عيسى وتوحان وبني عيسى وتوحان وبني زليطن وخرجيس وحدث أن تاحور كانت حالته من المعلسم والمتعلسم والمتعلسم والمتعلسم بالنسبة لبني زلهن وأن قنز مدنيين لما تبعنا للقائد بمعلوماتها عن الكتاتيب في منطقهما. أما عن الكتاتيب الأخرى نقد آلت بما كتبها للزوايسا وقليل منها للموامع والمساحد والمدارس وجميعا ٢٤ كتابا كان إحدى عشر من المعلمين يعتمدون على المصاحف وهو ما يدل على عدم حفظسهم. للترآن ومنعت هذه الكتاتيب ٢٠٨٠ تيميلا نقط. أنظر تقرير أواخر صغر ٢٩٨١هـ أبريل ١٨٧٥ أ / د / ث القسم التاريخي كرتسون رئيس ١٨٠٥ ملكتاتية في المهلاد النونسية بحث كراسات تونسية سنة ١٩٨٠ صابلها.

<sup>(\*)</sup> عمد بن تاويت: الأدب المغربي ص٦٢.

<sup>(1)</sup> عثمان الكماك: مراكز الثقافة ص٦٦

<sup>(</sup>۱۷ الرجع السابق ص۱۲۰

الزوايا لمها أنواع فنوع بسيط أو الزاوية البسيطة أي لا تنسب لطريقة أو لمذهب أو أن تكون على ضريح أو ولي من أولياء الله وإنما هي عبارة عن مجموعة من الأبنية البسيطة لبيت الطلبة وتعليمهم أي عده غرف حول صحن كبير ، فتكون من الكتاب وغرفة التدريس ومكتبة وجامع مع المرافق للازمة. وأحيانا يكون هناك أرض حجوارها حبا عليها (وقفا عليها) لتعيش منها ومن وعدات الأهالي ونذورهم وما إلى ذلك (١) وهناك نوع آخر من الزوايا وهي أن تكون على ضريح أو تابعة لولي من أولياء الله الصالحين فتكتسب سمعة جيدة وتكثر إيراداها من زوارها ونذورهم وشيئا فشيئا تتحول إلى مركز عمراني كبير (١) وهذا موجود بكثرة في قابس وتستطيع الباحثة أن تقول أن نمو عمران قابس عشوائيًا كان ذلك أحد أسبابه مثل زاويّة سيدى على النوري العثماني في وبعض جارة القديمة (٢) وزاوية سيدى المشيرفي في الشمال الغربي من ربوة خزنة المياه في قابس (١) كما توجد على طريقة المار بجارة زاوية سيدى بن عيس (٥) وزاوية سيدى القبطوني (١) وزاوية سيدى عبد النافع حيث ينعطف سور المدينة شمالا إلى بابها (٢) وكذلك زاوية سيدى الفرجاني وقد بنيت في عهد متأخر (عهد البايات في تونس)(١) وغيرهم.

## زوايا الطرق:

وهي التي تكون على طرق القوافل والتعليم هو برنامج الدراسي الموحد بين عموم الزوايا وهي تجمع بين العمل والتعليم ويعني أن فيها مهمة البريد إذا لزم الأمر و انزال المسافرين إلى دار التصنيف أو الفندق ونسخ موطأ مالك وأجزاء القرآن الكريم (1) وترتيب أناشيد وأحزاب خاصة بها وتكتمل من زاوية إلى أخرى بنفس الطريقة حيث أن التعليم موحد فيها كما ذكرتاء

المدارس:

لم نطو المدرسة تعليمي أو مؤسسة ذات نظام تعليمي أدارى معين لها إلا في مطلع القرن الخامس من الهجرة في الشرق ثم امتدت بعد ذلك المدارس إلى الغرب الإسلامي وأنحاء العالم (١٠) وقد بدأت بنفس نظام الكتاب أي في مكان متفق علية أو في دار المعلم وكل النظام دون تدخل الخلافة إلى أواخر القرن السادس من الهجرة وأوائل القرن السابع فقد ذكر لنا الغبريني (١١) والونشريسي (١١) عن أخبار مدارس وفتاوى تخص التعليم ومعلمي المدرسة في سلاوتلمسان وكان يعقوب المنصور الموحدي بين مدرسة سنة٩٥ هـــ ١١٩٦ م في ولاية سلام (١٣) انتشرت المدارس بعد ذلك في جميع أنحاء المغرب فإنشاء الحفصيون في بلاد أفريقية أول مدرسة ثقافية (١٤) وفي قابس كان ابي لبابه الأنصاري ومدرستة يؤديان دورهما

أنظر للكعال : مركز الثقالة ص ٣٠

الكعال:مراكز الثقافة ص ٥٣

المزوروتي:قابس ص٢٩

الرجع السايق ص ١٦٪

نفس المرجع ص ٦٨

نفس المرجع ص ٣٤

تفس الرجع ص ٦٦ 🎳

نفس المرجع ص ٣٥

الكمال: مراكز الثقالة ص ٥٧

انظر: أحمد فواد الأهوان: النربية في الإسلامي ص ٧٣-٧٥ وانظر حولبيان ريسرا : التربية الإسلامي في الأندلس ط دار المعارف ط ص ١٤١-١٤١

الغيريني عنوان الدراية ص ١٠٠ - ١٠٢

المعيار المعرب ص ٧ ص ١٤٣

الغيريني من ١٠١

ابن اي دينار المؤنس ص ١٥٦

التعليمي في تتقيف أهل قابس <sup>(۱)</sup> وكان مثله مثل باقي المساجد كان تعقد فيه حلقات تعليم الكبار ومجالس العلم <sup>(۲)</sup> محيه في العلم ثم ما لبث أن أصبح يضم ملاحقا وفروعا وأروقة وقد زاره القاضي المطرف بن عميرة بعد تعينه قاضي علي قابس واحدارها ووصفه في قصيدة شعرية بديعة <sup>(۲)</sup> ومهما كانت الصلة بين الجامع والمدرسة فإن المدرسة لخدمة طلاب العلم وكان متوازيين في الصلة بينهما ولم تذكر لنا أي من المصادر أي تدخل بين الجامع والمدرسة.

### المساجد:

المسجد هو المركز الأول للإشعار الروحي والعلمي لأنة مكان العبادة والتعلم ، وموطن التذكر والتفقيه والتوجيه ، ولم تكن رسالة المساجد في الإسلام مقصورة على الناحية الدينية وحدها ، بل كانت المساجد ولاترال فتحة الأبواب لا يرد عنها طالب علم ، أو قاصد ثقافة ففي مسجد الرسول الله (صلى الله علية وسلم )أقام المهاجرين وفيه استقبل الرسول علية الصلاة والسلام الوفود وفيه أطلقت البعوث ، وأرسلت الجيوش ، نعم لقد كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مكانه للعبادة والاعتكاف، وكان التعليم والتوجيه ومحل تشاور المسلمين ومقر القيادة العسكرية وعقد الألوية للجيوش المجاهدة في سبيل الله مكانا للقيادة واستقبال الوقود القادة على الرسول صلى اله علية وسلم واعية في تخول الإسلام هذه هي خليفة المسجد وظيفة المسجّد في كل زمان وهو المدرسة فغي المسجد كل علم ينفع الناس من علوم القرآن وعلوم السنة والشريعة واللسان وسنن الله في الأكوان وكل علم يحتاج إلية الأمة الإسلامية يكون تعلمه فرد كفاية في نظر الإسلام وعلى ذلك بني مسجد عقبة بالقيروان ومثله كل مساجد أفريقية <sup>(؛)</sup>فكان الصحابة العلماء يذهبون الفتوحات ونشر الثقافة الدينية وتعاليم الإسلام في كل البلاد التي يفتحونها وأخذ عنهم أهل الأمصار المختلفة وارتحل الكثير من العلماء للتفقه في الدين وجمع أحاديث الرسول علية الصلاة والسلام وكثير طلب العلم إذا كانت هناك حركة مستمرة المعلماء (٥) ونتيجة لتركز المركة العلمية الثقافية على الناحية الدينية بالأقصى أصبح المركز الأساس والرئيسي للثقافة والمعهد الأول للتعليم ومكانة العبادة إلا و هو المسجد.

ولقد كان التعليم أول الأمر بقابس بالمسجد الجامع (١) وتليه المساجد الأخرى كمساجد الأربطة على طول الساحل (١) (ساحل خليج سرت الصغرى أو ساحل قابس يعطى ذلك) وقد صار فيما بعد المسجد الجامع في قابس فرعا أساسيا للجامع الأعظم في القيروان (جامع عقبة ) حتى أنه بنى على غراره (١) وأصبح مركزا دينيا واجتماعيا رئيسيا في قابس ، ومقرا الفصل في القضايا وحلف اليمين ومثله مثل جامع ومثله مثل جامع سوله على سبيل المثال كان يحلف فيه الخصوم بين يدى القضاة (١).

<sup>(</sup>۱) العياش رحلة العباس ص ١٠١-٦٣

<sup>(</sup>۲) المبدر السابق نفس الصفحة

<sup>(</sup>٦) التجاني حيث أوردها في حديثه عنه وعن قابس ص ١٠٩

<sup>(</sup>١) انظر عبد العزيز اللمبلم: رسالة المسعد في الإسلام ط بعروت ط ٢-ص ٢٠٠ ٢٧٠

 <sup>(°)</sup> انظر سيدة كاشف: مصر في فجر الإسلام ط الهيئة العامة للكتاب

<sup>(</sup>١) النجان: ارحلة ص ٢٤-٩٦

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص۲۲–۹۷

Marcais: Archilecture Musulmana, J.78. (٨)

<sup>(</sup>۱) الونشريسي : المعيلر المعرب... ج٣ ص٥٩ ا

### المسيد:

يسمى معهد التعليم الإبتدائي عند الحضر في المدن أو القرى أو المدائن الجبلية أو الصحراوية مسيدا أو مكتبا فكلمة تحريف بربرى لكلمة مسجد وتميز لها لتباين المعقد بين المسجد الذي هو محل الصلاة والسيد الذي هو محل التعليم ويوجد غالبا ملحقا بالمسجد أو لجزء منه ويكون غالبا لكل مجموعة ذات خمسين دار مسيد، أى عند نهاية الشارع وتقاطع الطرق فلا تشق المسافة بين الدور والمسيد على الطفل الصغير، ولا تعسر مراقبته ويكون عند ذهابه وإيابه بمرأى من شيخ الحى وأصحاب المحلات وهذه المراقبة بطريقة لطيفة وقائمة فالطفل دائما هو رأس مال منطقته وقد يكون غدا شاعر الحى أو فارسه أو عظيمة ويتكون المسيد في طابقه الأسفل من ميطأه ومسجد صغير ليتعلم الأطفال الوضوء والصلاة كذلك محاط بحديقة صغيرة يلعب فيها الصغار ويتدربون على الفلاحه والطابق العلوى يحتوى على اللواح والمحايات والصلصال .....الخ أى نفس نظام الكتاتيب (1)

سورع والمسيد وعلموا العربية بالبربرية وعلموا فيه القرآن عربيا مبينا وشرحوه بالبربرية وترجموه إليها، وكان معظم ابربر من الخوارج فكانت مساجدهم التعليمية على النظام الخارجي فقد انتشرت هذه المذاهب الخارجية وبخاصة مذهب الأباضية في قابس وفي جنوبها وياديتها وجزيرة حرية كل إلى الجنوب من طرابلس والأباضية لهم نظام خاص بالتعليم بالنسبة للأطفال وبالنسبة للمراءه والشباب ويوجد نظام العزابه وهو نظام تعليمي بقدر ما هو نظام إجتماعي في نفس الوقت وقد اهتم شيوخ العزابة بالتعليم بوضع مناهج دراسية وشروط لحلقة التعليم وأهل الحلقة الأباضية صنفان: آمر أي شيخ الحلقة أو نائبه والعريف الذي هو صنفه عريف منفرد وغير منفرد أما غير الآمر فهو المأمور ويقصد بذلك الطلبة أي الذين يتلقون الأوامر (۱).

# الأربطة:

الأربطة جمع رباط وهو بمعنى: ملازمة ثغر العدى وتعنى أيضا المحافظة على الوقات الصلاة ، وفسر الطرطوشى هذا المعنى في تفسيره للآية الكريمة "ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون" (٢) ، إذ أوضح أن الجهاد في الآية معنيين ، الأول المحافظة على أداء الصلوات (٤) ، والثاني هو الجهاد وهو المعنى الأكبر لهذه الكلمة ، كما جاء من القرآن الكريم في قوله تعالى: "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" (٥)

والرباط ، مصدر "رابط" أي لازم (أ) بمعنى الإقامة وملازمة الرباط ، وهو منشأة دينية إسلامية تقام على السواحل وخاصة على خليج سرب الصغير (قابس) بصدر درء خطر العدو ودفع أذاه عن أراضى المسلمين.

عدو وصح الما على الرابطي المستين. والرياط أو المرابطة، أي ملازمة ساحل العدو، وأصله أن يرابط كل واحد من

الفريقين خيله/ ثم صار لزوم الساحل رباطاً وملازمة أسمه مرابط (٢) وقد ظهر الرباط تدعيماً لفكرة الجهاد التي دعا لها الإسلام، حيث يمزج الرباط بهذه الفكرة امتزاجاً شديدا، ويعد جزءا منه، وقد حرص الإسلام على الجهاد فدعى إلى الجهاد والمثاغرة،

<sup>(</sup>١) أنظر الكعاك: مراكز الثقافة ... ص ٦٧-٢٨.

<sup>(</sup>٢) في ذلك انظر المزيد من التفاصيل:

۲۶ القرآن الكريم: صورة آل عمران ، آية ۱۹۹.

<sup>(</sup>١) الطرطوشي: سراج الملوك ، ط . بيرون ، ص١٧٠.

<sup>(°)</sup> القرآن الكريم: سورة الأنفال، أية (١).

<sup>(</sup>٦) ابن منظور: لسان العرب، مادة (ربط).

١٨ المرابط هو مقاعل من الرياط، وهو ملازمة ثمر العلو، وهو من الألقاب التي ظهرت كصدى لبعض ماهر النهضة السنية التي قامت على اكتساف السلاجقة في المشرق، وتبعها من بعدهم الأتابكة، ثم ما لبتث أن انتقلت للمغرب، انظر "حسن الباشا" الألقاب الإسلامية ص ٢٦٤.

وقد ورد في فضلهما أحاديث كثيرة عن رسول الله فقد روى مسلم في صحيحة عن سلمان الفارسي أن النبي قال: "رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا مات مجاهدا، وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان (١)، وعنه أيا أنه قال: "كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامه (١)، وغير ذلك من الأحاديث التي تعظم فضل الجهاد وتجزل العطايا من الله- سبحانه وتعالى- الم العلم (١)

والمرابط داخل الرباط غالبًا ما يكون متطوعًا في سبيل الله، لا يبتغي من وراء مرابطته سوى وجد الله تعالى، وهو في أثناء مرابطته يحرص على الالتزام بالعبادة والطاعة لله، وكان بعض المرابطين يسكن بأهله الرباط، ولكن الفقهاء في حكمهم للرباط والمرابطة في سبيل الله يرون أن الرباط شرعا هو الإقامة في التغور لحراستها، فمن سكن التغور بأهله فليس بمرابط (٤)، فيحين أن الإمام مالك أجاز للرجل أن يسكن الرباط بأهله عندما سئل عن ذلك، بقوله: "لا بأس بذلك" (٥) وقد يطلق على الرباط كلمة قصر (١) حيث اشتهرت هذه المؤسسات التي عرفت بدور المرابطين باسم القصور، مثل قصر الطوب، ورباط البحر وفيه مسجد الصهريج (Y)، ورباط الحامة على خليج قابس قرب صفاقس وقصر قابس ، وهناك الربط التي أقامها الأفراد مساهمة منهم في الجهاد وتحصين السواحل على خليج قايس ومن أشهر نلك الربط " قصر طبنة " وقصر نقطة" ووصفهما بأنهما "قصران عامران" (<sup>(A)</sup>، إلى جانب "محرس بطوية" الذي كان يتميز بوجود منارة عالية يصعد إليها عبر برج من مائة وسَت وستين درجة (<sup>1)</sup>، و "محرس جبلة"، و"محارس أبي الغصن"، "ومعمداس" و"اللوزة" و"الريحانة" (١٠) ، وعلى مقربة من قابس توجد أنقاض أحد المحارس القديمة وهو يعرف ببرج خديجة (١١) وله منار عال، وبقرب قابس كان هناك "قصر قابس" (١٢)، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الربط والقصور المقامة في العصر الأغلبي على الساحل للجنوب من مدينة تونس، ومن أهمها "رباط الحمة" (١٣)، وتقصر أقليبية"، وتقصر المدفون" (١)، وقصر الفورتين ، وقصر سلقطة ، ومصر قبوذية

<sup>(</sup>۱) ابن تیمید: بحموع فتاوی أحمد بن تیمید، جمعها ورتبها عبد الرحمن من محمد الحنبلي، ج ۲۸ الخاص بالفقه والجهاد، مكتبة ابن تیمید، ط ۲، ۲، ۱۶۰

الحسن بن عبد الله: آثار الأول في ترتيب اللول، مطبعة بولان، المتاهرة، ١٢٩٥ ٠٠٠٠ من ١٩٦٠.

عن الأحاديث في فضل المرابطة: أنظر محمد بن أبي زيد: الرسالة، دار الملال، بيروت، د.ث ص ٩٧/٩٦، أحمد شلي، موسوعة النظيم والخضيارة
 الإسلامية، ج ٩، مكتبة النهضة المصرية، ط ٩٩/٩٦، ص ٨٠.

<sup>(1)</sup> اللهاغ: معالم الإيمان، ج ١، ص ٩

<sup>(°)</sup> سحنون: المدونة الكبرى، ج ٣، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٣هـ، ص ٥٠/٠.

<sup>(</sup>۱) القصى: المراد به البناء المشيد العالى وأصله الحبس لقوله تعالى "هو وتصصورات في الحيام" أي محسوسات فيها، البغنادي: مراصد االاطسلاع، ج٠٠٠ من ١٩٠٦، التحان، ص ١٨٠

۱۷۸،۹۳ الغرين: عنوان الدراسة ص ۱۷۸،۹۳

<sup>(4)</sup> اللبعان: الرحلة، ص ٨٤ ١٠٤ - البكرى: المغرب، ص ٢٠

<sup>(</sup>۱) عين عسارس صفياتس، أنظير: ليبن حوقيل صيورة الأرض ٧٠، البكيري: للغيرب ص ٢٠، الإدريسييي: نزهية المسينات، ج٢، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱۱) يرجع حسن حسنى عبد الوهاب أن يكون سبب تسمية هذا الحصن راجعة لحذه الشاعرة حيث يرجع أن يكون أعلها قد سكنوا المنطقسة المحساورة للحصن وعندما ذاعت شهرة عديمة أطلق أسمها على الحصن حسن حسني: المرجع السابق، ص ع ٥٠

<sup>(</sup>۱۲) البكرى: المصدر السابق، الإدريسي: المصدر السابق، ج ۱، ص ۲۷۹، ياتوت: معجم البلنان، ج ٤، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>۱۲) المبكري: نفسه، ص ٨٤، الحميري: الرو، ص ٢١٠/ ١١٠- التجان: المصلو السابق، ص ١٨٠

أقليبية"، و"قصر المدفون" (1)، وقصر الفورتين ، وقصر سلقطة ، ومصر قبونية ، وقصر الجرف ، وقصر الروم (7)

إلى جانب الكثير من قصور المرابطة التي انتشرت على بقية ساحل قابس أنشأت في العصر الأغلبي أمثال "مصر مرسى الوادى" ، و"قصر النخلة" ، و"قصر صالح" ، و"مصر بني مأمون" ، و"قصر الهرى" ، و"قصر جرجيس" ، و"قصر شماح" و"قصر ينقة" (١) ، و"قصر جبل التوبة" ، و"قصر جمة" ، و"قصر الديماس" (٤) ، و"قصر زرمدين (٥) ، وغيرهم من الربط ، وهكذا كانت الربط كثيرة العدد ومتنوعة الإنتشار على طول ساحل قابس في العصر الأغلب.

مساجد لها وظيفة الربط أو الأربطة :

كان من اهتمام الأغالبة بالربط أو الرباطات والتوسع إقامتها أن بنوا مساجد كثيرة على طول ساحل قابس، كان الغرض من إنشائها أن تؤدى نفس المهمة التي تقوم بها الربط، حيث إنهم أقاموا هذه المساجد على ساحل البحر، وكانت تتميز بمنارتها العالية التي تجعل الموجود داخلها يشرف على البحر ويراقبه وكان بذلك يجمع بين العبادة ومراقبة البحر، وقد ذكر الرحالة التجانى (٦) هذه المساجد بقوله "...، وعلى الساحل بطولة مساجد كثيرة وهي مساكن للصالحين، والساكن بها يجمع بين الاحتراس ومجانبة الناس وأكثرها من مبانى ابن الأغلب ومسجد أجاص التي زارها التجانى (٧) وقال "رأيت فيها مسجدا يذكر أهلها أن لها فضلاً مشهورا عنده وأن الدعاء مستجاب عنده وقد أظهر بعد فلازم به الرباط".

الأربطة كمراكز للعلم:

لما أخذ فقهاء المالكية ينشرون مذهبهم وعلومهم للناس بعد أن ثبتت أقدامهم. لم تكن المساجد الجامعة أو الزوايا أو المدارس هي أماكن نشر علومهم مذهبهم فحسب بل لقد امتدت أنشطتهم الجامعة أو الزوايا أو المدارس هي أماكن نشر علومهم مذهبهم فحسب بل لقد امتدت أنشطتهم إلى الأربطة (أو الربط) فجلسوا للتدريس والتعليم في جنباتها وبذلك أصبحت للأربطة وظيفة أخرى لا تقل أهمية عن وظيفتها الحربية وأخذ الناس يقصدونها لا للجهاد فقط بل التحصيل العلم أيضا (^) حيث تدرس بها العلوم النقلية (الدينية واللسانية) وكان المجاهدون والمرابطون ينقطعون فيها للعبادة والعلم إلى جانب الحراسة وبذلك احتوت هذه الأربطة على الكثير من المرابطين والعلماء والعاملين، وكانت العلوم متشابه في كل الأربطة فهي العلوم الدينية مثل الحديث والفقة والعلوم اللسانية والتعليم (^) مثل اللغو والنحو والبيان وغيرها بالإضافة إلى بعض العلوم الأخرى كتعلم الطب ( ( ) والإسعافات المختلفة لذا نجد المرابط إلى جانب الجهاد العسكري كان لديه جهاد آخر لا يقل أهمية وهو طلب العلم فكان يدرس العلوم المختلفة

<sup>(</sup>١) عن هذه التصور انظر: البكرى: نفسه، ص ٨٥،٨٤

<sup>(</sup>۱۲) هذا القصر مازال موجودا لليوم بالقرب من بلده اغرس بين صقاقس وقابس ، وهو حصن بيزنطن قدم كان يعرف باسم Younga وعمن وابسسط بمثل الخصن أبو خارجة عنية بين خارجة العانقي- المعروض عند الأعلى باسم (سيدى ، عنبه) -- وقد أقام مرابطا بالخمس إلى أن مات فلمن بجدواره (سنة ٢١٠ هـــ/سنة ٢٩٠٩) -- أحمد عنار العبادى: دراسات في تاريخ المغرب ، ص٢٩٢ ، ورابط به واصل بن عبد الله اللحمى من أصحاب عمد د. سحنه ن.

٢٦ أنظر: ترجعه في الدباغ ، معالم الإيمان ، حسر٢) ، ص٥٨

<sup>(</sup>۱) الإدريسي: نزهة المئتال ، بع (۱) ، ص٣٠٣.

روسي، و المستحد من المرابع المرونة بأسمه (قرية زرمدين) ، وكان هذا الحصن مينا- أسفله بالحجارة وأعلاه بالطين، وكان السكان بلحاون إليه و رباط يقع بالقرب من القرية الممرونة بأسمه (قرية زرمدين) ، وكان هذا المحاون المحاون إليه و يتحصنون فيه عند همجوم قرصان المرتجة عليهم، النجان: الرحلة، ص ٥٥-٥، حسن حسن عبد الوهاب: الروقات، ج (٢)، ص ١١٠

<sup>(</sup>٦) الشجان: المعدر السابق، ص ٢٢، ص ١١٢

۲ المصدر السابق نفس المكان

<sup>(</sup>٨) حسن محمود: قيام دولة الرابطين ط، ص ١٣٢

<sup>(</sup>١) لين عيلنون المتنعة ص ١٢٥-٤٣٦

<sup>(</sup>١١٠) ابن خللون المقلمة ص ١٣٥- ٤٣٦

كالحديث والتفسير والفقه وبخاصة الفقه المالكي (١) والتزموا في على التفسير بكل ما هو ماثور عن النبي (عليه الصلاة والسلام) ويبتعدون عن التأويل والرأى والقياس اقتداءا بإمام مذاهبهم: مالك بن انس (١) (سنة ١٩٩هـ - ١٥٥م) إلى جانب دراستهم لموطأ مالك درسوا مدونه ابن سحنون وأسد بن أسد بن الفرات وغيرها من الكتب السنة على يد علماء المذهب مثل سحنون بن سعيد (سنة ٥٠٥٠هـ - ١٥٩م) ويديى بن عمر (١٩٨٠هـ - ١٥٩م) وهذا على سبيل المثال (١) أما عن طريقة التعليم في هذه الأربطة. فالفقية أو الشيخ المرابط الذي بعلم يجلس على حصير أو سجاد وأحيانا على كرسي وحوله في حلقة بمجلس الدارسين من المرابطين ينصتون في صمت وقبل أن يدخل في الدرس كان على الشيخ أن يقرأ البسملة والحمد شه. والصلاة على رسول الله ثم يقرأ ما تيسر من آيات كان على المؤن ما يقوله الشيخ مسألة (كما الإملاء) ويقرأها الشيخ بنفسه ويصحح أخطاءها ثم يوقع يسجلون ما يقوله الشيخ مسألة (كما الإملاء) ويقرأها الشيخ بنفسه ويصحح أخطاءها ثم يوقع من كتاب مقرر معين على الطلبة.

وبعد انتهاء الدرس والشرح بختم الشيخ بقوله: والله ورسوله أعلم ثم يقرأ الفاتحة وينصرف الطلاب بعد ذلك (١) وقد ساعد على ازدهار العلوم احتواء كل رباط على مكتبة كبيرة اشتملت على كثير من المؤلفات الأصلية من أمهات الكتب حيث كان المؤلفون يحسبونها على هذه الأربطة مما ساعد على ثراء وازدهار العلم (١) وسوف نجد هذا النظام في رباط البحر على سلط قابس ورباط القصر بالحامة ومسجد الصهريج برباط البحر وغيرهم (١) كان نتيجة لاضطراب الأوضاع نتيجة الانتشار المذاهب الخارجية كالصفرية والحشوية والاباضية (١) أن تسبب فوضي وأدى إلى اعتزال الناس واعتمادهم بالدين الإسلامي بحثا عما يعصمهم مما يحيط بهم ومن هنا نجد أنه قد ظهر الزهد والتصوف وارتبطا بالأربطة حيث زهد الرابطين وتصوفوا انصرفوا إلى الجهاد بشتيه. جهاد النفس وجهاد الدفاع عن الوطن والزهد هو أول درجات التصوف التي وعت تعريفات تثيره تفسير فقد قال عنه معروف الكرخي (١٠) التصوف الأخذ بإحقاق واليأس بها في أيدي الخلائق، ممن لم يتحقق بالنقر لم يتحقق بالنصوف، بينما وجد ابن خلدون (١١) صعوبة في نفسير التصوف.

علماء قابس ودورهم في الحياة الثقافية:-

أبو لبابة الأنصاري

هو يشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصارى الأوسى وهو من بني عمرو بن عوف ثم من بني أمية بن زيد (١١) أو من بنى زيد بن مالك وأبو لبابة بن المنذر وإسمه بشير (١) وهو بشير

<sup>(</sup>١) ابن فرحون: الديباج المذهب " ط١ حسـ ١ ص ٨٢-١٣٥

<sup>(7)</sup> أبو العرب: فهم طبقات علماء افريقية ص ١٠٦-١٠٩ الدباع: معالم الايمان حـــ ٢ ص ١٥-٥٠.

<sup>(</sup>n) المعدران السابقان نفس المكان

<sup>(1)</sup> بما حتى: المدارك حـــ ٣ ص ١٠٠

<sup>(\*)</sup> عمد عادل عبد العزيز: التربية الاسلامية في الغرب وأصولها ط التاهرة ١٤٠٧هـــ ١٤٨٧م ص ٢٣- ٢٤

المرجع السابق ص ٢٥

۲۷ الكمال مراكز الثقافة ص ۱۷

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الغيردين عنوان الدراسة ص١٩٨

۱۱ الوسیانیالسیر: ورقات ۱۳-۱۸-۲۰

<sup>(</sup>١٢) ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة حسدا ص ٢٣٣ ترجمة وقم ٢٦٤ ب دع

ابن عبد المنذر بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك من الوس وقيل إسمه رفاعة وهو بكنيته أشهر (١) لكن ابن السالب الكلبي (١) يعد لنا إنين إبنان المنذر بن زيير (يبدو أنهما أشقاء للبابة) الأول رفاعة بن المنذر بن زبير بن زيد بن أمية شهد بدرا والعقبة الآخرة وقال يوم خيير والثاني مبشر بن عبد المنذر شهد بدرا وقتل يومئذ (١) ومن أخبار أبي لبابة الأنصاري مع الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) يحدثنا ابن الأثير (٥): أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد بن هبة الله بن عساكر ، أخبرنا أبو العشائر محمد بن الخليل بن فارسي القيس حدثنا أبوالقاسم بن محمد بن أبي ثابت حدثنا محمد بن حماد الظهراني أخبرنا سهل بن عبد الله ابن أوس المديني عن عبد الله بن عبد الله ابن أوس المديني عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي لبابة قال:

"استسقى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم الجمعة فقال أبو لبابة إن التمر في المريد (١) ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الله اسقنا في الثالثة ، حيث يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب (١) مريده بإزاره فقال: فاستهلت السماء فمطرت مطرا شديدا وصلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فطافت الأنصار بأبى لبابة يا أبا لبابة إن السماء لم تقلع حتى تقوم

عرياتا فسد ثعلب مربده بإزاره.

ضرب له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بسهمه يوم بدر (^) وعندما استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لغزوة بدر الكبرى التي كانت أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة -- جهاز الجيش وتم توزيع القيادات ، واستخلف (صلى الله عليه وسلم) على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم (^) ، وسار أبو لبابة مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يريد ردرا ، فرده في الروحاء (' ) واستخلفه على المدينة وضرب له بسهمه وآجره وكان كمن شهدها (١١) وهو أحد النقباء. ولقد كان أبو لبابة الانصارى من الأمثلة الخالدة للذين خافوا مقام ربهم وأيقنوا إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسهم فكانوا منه على خوف وحذر - وذلك أن الرسول الكريم (صلوات الله عليه وسلم) لما فرغ من غزوة الأحزاب (١١) - ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفي الله المؤمنين القتال" أخذ يفكر في موقفه من اليهود لقد أذهب الله عنه أعداءه الذين هددوه بالمدينة.

وتحزبوا في جيش عدته عشرة آلاف مقاتل للقضاء عليه وعلى دعوته، لكن اليهود في بنى قريظة نقوا العهد وتحالفوا مع الأحزاب د المسلمين ولولا ارتحال الأحزاب تحت وطأة الرعد القاصف والريح العاصف لنزل اليهود إلى المدينة والطعنوا المسلمين من الخلف ... وكان لابد

<sup>(</sup>۱) الكلي: ابن المنذر هشام بن عمد بن السائب الكليي (د/٢٠٤ هــ) جهرة النسب حــ ٣ صــ ١٢٢ ط بوروت/ ١٤٠٧ هـــ ١٩٨٦ ط ١ ج ٣ ص

<sup>(</sup>٦) بن الأثير: مصدر سابق نفس الجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٦) المصدر الجزء والصفحة

<sup>(°)</sup> أنظر: أسد الغابة نفس الجزء والصفحات

<sup>(1)</sup> المربد: موضع يجفف فيه التمر.

شعلبة: أي ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر.

<sup>(</sup>٨) ابن السائب الكلى: حـــ٣ ص٥٢٠

<sup>(</sup>١) صفى الدين البار كفورى: الرحيق المحترم (بحث في السيرة النبوية فالز بالجائزة الأولى لمسابقة السيرة النبوية الني نظمتها رابطة العالم الإسلامي).

<sup>(</sup>١٠) الروحاء: موضع بين الحرمين على بعد ٣٠ أو ٤٠ ميل من المدينة ، أنظر الأثير.

<sup>(</sup>١١) أسد الغابة في معرفة الصحابة نفس الجزء والصفحة.

من القاء على بنى قريظة بما فعلت .. وسار اليهم المسلمون يتقدمهم على كرم الله وجه استجابة لأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي أمر مؤذنا يؤذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بنى قريظة. وبعد ذلك حاصر المسلمون بنى قريظة واشتدوا فيه خمسة وعشرين ليلة حتى أهدهم وقذف الله في قلوبهم الرعب (١).

و ايقنت بنو قريظة أنه مهما كانت عندهم من حصون فلن تمنعهم من الله، ثم من قبضة المسلمين مهما طال الحصار. وأيقنوا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غير منصرف عنهم، حتى يناجزهم. قال كعب بن أسد لهم: يا معشر اليهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وأنى عار عليكم خلالا ثلاثا: فخذوا أيها شئتم. قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم إنه نبى مرسل، وأنه للذى تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم ونسائكم وأبنائكم.

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا، ولا نستبدل به غيره، قال: فإذا أبيتم على هذه فهام فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج لمحمد وأصحابه مصلين السيوف، لم نترك وراءنا تقلا، حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك، ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه وأن نظهر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء (١) قالوا : نقتل هؤلاء المساكين، فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتهم على هذه، فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها فأنزلوا

لعلنا نصيب من محمد غرة. قالوا نفسد سبننا علينا، ونتحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا (لا من قد غلبت (١٣) فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ (1)! قال: ما بأت رجل منكم منذ والادته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما (°)، ثم إنهم بعثواً إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يرسل إليهم أبا لبابة ليستشيروه في أمرهم- وقد اختاروا أبا لبابة لهذا الأمر لأن ماله وولده فهم وكذلك لإنه كان من قبيلة الأوس التي كانت من حلفاء قبيلة بنى قريظة (١). فلما رأوه قادما عليهم أسرعوا إليه وقاموا إليه رجالا ونساءا وأطفالا جهشوا وظلوًا يبكون في وجهه (٧)وقالوا له : يا أبا لبابة: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه يريد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سينبحهم إن نزلوا على حكمه (٨)هذه الإشارة العابرة أيقن أبوا لبابة إنه بهذه الإشارة العابرة قد خان الرسول الكريم صلوات الله عليه وأن هذه الحركة السريعة انطوت على تحري لليهود يدفعهم إلى التمرد على أمر الله فلا ينزلون الله ورسوله ويقول أبو لبابة: "والله مازالت قدماي من مكانهم حتى علمت أنى خنت الله ورسوله (1) ثم يمعن أبو لبابة في التعبير عن خلجات نفسه في هذه اللحظة فيقول: ثم ندمت واسترجعت ، ولقد نزلت وأن نزلت وأن لحيتي لمبتلة من الدموع ، والناس ينتظرون رجوعي اليهم ، لكني ما رجعت بل أخنت من وراء الحصن طريقا آخر حتى جنت المسجد حيث ربط أبو لبابة نفسه في عمود من عمد المسجد وقال لا أبرح مكاني هذا حتى أموت أو يتوب الله على مما صنعت. أعاهد الله ألا تطأ قدماي أرض بني قريظة أبدًا ولا أرى في بلد خنت فيه الله ورسوله (١٠) ومكث أبو لبابة مشدودا برباطة إلى العمود لا يفارقه إلا أصلاة يؤديها أو لضرورة ينحيها عن نفسه ثم يعود

<sup>(1)</sup> المصدر السابق نفس الجزء صـــ ٢٤-٢٥ وانظر أحمد البسيون: أبو الأنصارى/ بحلة منير الإسلام عدد ١٢ السنة ٢٢/ بملد ٣/ سنة ١٩٦٥ ص ١٠٩٠

<sup>(</sup>۱) عنصر سيرة ابن هشام نفس الحزء صـ ٢٥

<sup>(</sup>P) نفس الصدر والجزء والصفحة

<sup>(1)</sup> المسيخ هو تمويل الثورة البشرية إلى صورة أسرى ألبح نفس المصلو والجزء والصفحة هامش ٣

<sup>(°)</sup> نفس المدر والجزء والصفحة

<sup>(</sup>¹) انظر: منبر الاسلام مرجع سابق نفس المحلد والجزء والصفحات

٣٠ حيش/ بكاء بصوت عالى انظر عتصر سيرة هشام مصدر سابق نفس الجزء والصفحة هامش ٣

<sup>(</sup>٨) نفس المملو والجزء والصفحة وانظر نفس المرجع

 <sup>(</sup>١) نفس المصدر نفس الرجع انظر المباركفور مرجع سابق نفس الصفحة (٨٠١)

<sup>(</sup>۱۰) - انظر عتصر ابن صدر سابق الجزء نفس الجزء ص ٢٦ وانظر المباركتوري مرجع سابق ص ١٠٩

إلى ما كان علية وكانت زوجته في وقت كل صلاة تقك وثاقه ليصلى ثم يعود فتربطة في العمود مرة أخرى وظل هكذا حتى بلغ خبره إلى رسول الله (صلى الله علية وسلم) الذي قال أما أنه لو جاءني لاستغفرت له فإما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقة من مكانه حتى يتوب الله عليه يا لعظمة هذا الدين الذي أكرمنا الله به حيث قال:ورضيت لكم الإسلام دينا إن رسول الله (صلى الله علية وسلم) وهو خير خلق اله وأكرم الناس على الله -عز وجل ولا يملك أن يغفر لمذنب ذنبا فالله وحده هو الذي يقبل التوبة من عباده وهو وحده الغفور الرجيم ومن يغفر الذنوب إلا الله -

ولقد أنزل الله عز وجل على رسوله توبته على أبي لباب - وهو يتلقى عن جبريل الأمين قوله بسم الله الرحمن الرحيم "وآخرون اعترفوا بننوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم" (١) صدق الله العظيم - ومع أنوار الصباح سمعت أم سلمة (حيث كان الرسول الكريم في بيتها) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول فرحا تيب على أبي لبابة" فطابت منه أم سلمة أن تتولى تبشير أبا لبابة بالعفو عنه من المولى القدير فوافق الرسول الكريم لأنه يقول عليه الصلاة والسلام" آية أحب الأعمال إلى الله تعالى يعد الفر أئض إدخال السرور على المسلم (٢) ولما سمع أبا لبابة خبر العفو عنه حتى غمره الفرح وقال للناس في المسجد الذين نهضوا لفك وثاقه "لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلعني بيده وذلك تعظيما لرسوله ورجاء لبركته متى لا يعود لمثل فعلته، فما مر الرسول (صلى الله عليه وسلم) عليه خارجا اصلاة الصبح أطلقه وأراد أبو لبابة أن يعظم شكر الله عز وجل الذي قبل توبته فعزم على أن ينخلع من ماله كله حمدا لله وشكرا كما عزم أن يهجر وطنه الذي عصى الله على أرضه ، تخلصًا من البيئة السيئة حتى لاتشده إلى أسفل بعد أدت به هذه التَوْبة إلى السمو الروحي فقال "يا رسول الله أن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ، وأن اخلع من مالي صدفة إلى الله وإلى رسوله (صلى الله عليه وسلم) فلم يقبل الرسول الكريم - صلوات الله عليه - أن يتجرد من ماله كفه شفقة عليه ورحمه بولده - وتشريعا عادلا - فقال له: "بل يجزيك يا أبا لبابة الثلث (٣) وإستنادا إلى ما سبق بثوار التاريخ في مدينة قابس على ألسنة أهلها من ذلك الوقت على أن هاجر لنشر دعوة الإسلام في إفريقية في زمرة المجاهدين العاملين لخير دينهم وأمتهم ويبدو أنه وصل إلى إفريقية من إحدى الجرائد المرسلة إلى هناك (٤) إن تاريخ فترة الفتوح لا يزال يسبح في الغموض لان المؤرخين اقتصروا على ذكر الغزوات الكبيرة وأهملوا ذكر السرايا التي كان المركز الإسلامي في المدينة المنورة يبعث بها للاستكشاف والفتح فقد أكنت هذه السرايا تتوالى سنويا تقريبا على إفريقية فتصل إلى قابس وجهات لغزاوة وقفصه الجريدة وتتعمق أحياناً في تراب إفريقية فتصل الدواخل (٥) ولا ننسى أيا الحاميات التي كانت تتركها الجيوش الكبرى خافها مستندة إلى صلح من بعض الجهات أو القبائل بحيث تعتقد أن إفريقية لم تخل من منذ الغزوة الأولى للفتح الْإسلامي على إفريقية وكان يموت من بعض هذه الحاميات أو السرايا رجال يخفي أمرهم على المؤرخين الذين جاءوا بعد هذا العصر إذ لم يشر إليه أحد من قدماء المؤرخين في القرون الإسلامية الأولى ، وقد ذكره القاضي أبو المطرف بن عميرة (١)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة أية ٢ . ١ / / أنظر: ابن هشام نفس الجزء ص٢٦

المنبر الإسلام مرجع سابق ص١١١

<sup>(</sup>۱) أنظر المبار كفورى مرجع سابق نفس الصفحة وانظر منبر الإسلام نفس الجزء والصفحة.

انظر عمد المرزون: قابس حنة الدنيا صد ٢٣٤ ط الحان ط

<sup>(</sup>٩) انظر المزروقي مرجع سابق ص ٢٣٦- ٢٣٩ عند ذكره لحديث حسن حسني عبد الرهاب في ذلك

<sup>(</sup>٦) قاى من العهد الحنفي عينه الخليفة المستنصر على بجابة ثم قابس وإسمه بالكامل أبو المطرق أحمد بن عبد الله بن عمد بن حسن بن عموة المعزومسي ١٨٥-١٨٦٨هـ.١٨٦٠م أنظر: أبو العبلس الفيرين عنوان الدواسة فيمن عرف العلماء في المائة السابقة لجابه مح/ عادل – بورت ١٣٨٩

ط۱ ص۲۰۱،

في إحدى رسائله التي كان يكتبها أبناء وجود في بلدة قابس ووصفها فيها "بالجمال فهو تام الغربة مدهام الغابة مستأثر بسيد من سادات الصحابة  $^{(1)}$  ، كما ذكره بعد ذلك الرحالة العبدرى  $^{(1)}$  وفي أواخر القرن السابع من الهجرة في حديثه عن قابس قال "وبه قبر أبي لبابة صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعليه مسجد وهو منه في بيت مغلق".

وبعده بما يقرب من القرن يحدثنا النجاتى (٢) في أوائل القرن الثامن أثناء زيارته لقابس إضافة. لما سبق من قول ابن عميرة وما ذكره أهل قابس "أن ابا لبابة الأنصارى مدفون ببلدهم وقبره عندهم مزار مشهور، وبقابس أيضا مسجد ينسبونه إليه، ولم أر أحدا من المؤرخين عدا أبا لبابة عدة ممن دخل افريقية من الصحابة فلعله إن ثبت أن قبره هناك ممن أغفل المؤرخين

ذكره منهم.

أما بن ناجى القيروانى (٤) فيقول الما وليت قضاء قابس وجد فيهم يزورون قبراً في بيت نظيف داخل مسجد خارج عن البلد من عربيها يسمى مسجد أبى لبابة صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجميع من في قابس وسائر عمالها يقولون ذلك وينقلونه نقلا متواتراً حرهم وعبيدهم .. فقلت لهم (الكلام لأبن ناجى أن المؤرخين قالوا لم يدفن بافريقية من الصحابة غير أبى زمعة بالقيروان فقالوا ما رأينا أحد تردد فيما ذكرناه لك ثم لو وصلت تونس سألت عن ذلك شيخنا أبا القضل أبا القاسم البرزلمى (١) فقال لى: الما حجبت زرته قبره ونقلهم فيه متواترا فما ذكره المؤرخون إنما هو فيما عاينوه وذلك بأية علم خلاف ما لم يعلموه فالعمل على ما ذكره أهل قابس و لا قادح يقدم في عملهم الكن العباس (١) فقد أكد وجود قبر أبى لبابة بناء على ما سبق من حديث أنين ناجى وشيخه البرزلي.

وهناك مما ذكره البلاذري (١) ما يؤكد وجود العديد من الصحابة الذين دفنوا في إفريقية ضمن السرايا فقد قال وبت أبن أبي السرح السرايا ففرقهم في البلاد فأصابوا غنائم كثيرة واستاقوا من المواشى ما قدروا عليه" وعلى ذلك فلا يستبعد أن جماعة من الصحابة قد ماتوا ودفنوا في إفريقية وأغفل ذكرهم المؤرخون القدماء لعدم بلوغ العلم بهم إليهم وقد تواتر زعم أبن أهل المبنوب الشرقى من إفريقية ما بين مدنبين وجرجيس ومنقردان وجرية (١) من وجود قبور المصحابة في حصنهم فمن يرون عن أجدادهم إن سبعة من الصحابة قد استشهدوا ودفنوا بمكان يسمى إلى اليوم (جرف الصحابة) بأرض تسمى أرض (الغرابات) وتبعد عن مدنين نحو خمسة وعشرين ميلا على طريق جرجيس (١٠) وإذا صنح وجود قبور للصحابة هناك فيكونون من بين من استشهد في الغزوات الأولى التي كانت تترادف وتتوالى على إفريقية من طرابلس (١١).

القابسي:

"هو أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري القروى المعروف بالقابسي"

انظر عمد شرینه: القاضی ابن عمیره حیاهه وآثاره ط القاهرة ط۱ ص۱۱۲

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله محمد بن محمد الحيني

<sup>(</sup>٦) انظر ابن ناجى: معالم الابحار ج ١١ ، ص ١٠-١١

<sup>(1)</sup> انظر المرزوقي: مصدر سابق ص٢٣٩،

<sup>(&</sup>quot;) مصدر سابق ج ۳ ص ۲۳۸.

<sup>(1)</sup> من فقهاء المالكية كان مقيماً في تونس وتتلمذ على يديه الكثير مثل ابن نال.

<sup>(</sup>۲) الرحلة ص ٩٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> البلاذرى فتوح البلنان ص ۲۲۸.

 <sup>(</sup>۱) ثلاثة من البلدان في الجنوب الشرقي مسين قسابس في الطريسق الآتسي مسين طرابلسس أمسا حريسه قسهي حزيسرة حنسوب شسرق تسابس
 على خليجها.

<sup>(</sup>١٠) جرجيس تقع إلى الغرب من جزيرة جربة.

۱۱) انظر المزروقي صـــ ۱۳۸.

الفقيه القيرواني<sup>(۱)</sup> قال عنه القاضى غياض<sup>(۱)</sup> "ولم يكن أبو الحسن قابسا وإنما كان لدعم بشد عمامته شد القابين فسمى بذلك. "أما صاحب معالم الإيمان"<sup>(۱)</sup> وهذا فيه نظر وظاهر قولهم "المعروف بابن القابسي" يقتى أن والده كان من أهل قابس فإما أن يكون أتى القيروان وتزوج بها، وإما أن يكون أتى به صغيرا".

"ولقد حج القابسي سنة ثلاث وخمسين" وسمع كتاب البخارى بمكة من أبى زيد ورجع إلى القيروان فوصلها غداه الأربعاء أول شعبان أو ثانية سنة سبع وخمسين: كذا قال أبو عبد الشاقيروان فوصلها غداه الأربعاء أول شعبان أو ثانية سنة سبع وخمسين: كذا قال أبو عبد الشاقلب و وكان القابسي "عالما عاملاً - جمع العلم والعبادة والزرع والزهد، والخشية ورقة والقلب و ززاهة النفس ومحبة الفقراء، حافظاً لكتاب الله ومعانيه وأحكامه عالما بعلوم السنة والقله و إختلاف الناس سلم له أهل عصره ونظر أئمة في العلم والدين والفضل، كثير الصيام والتهجد بالليل والناس ينام.." (\*) له الكثير من المؤلفات الهامة من أهم ما درس منها أزمانا طويلة: الرسالة المفضلة الأحوال المعلمين والمتعلمين وكان فيها أسلوبا جديدا في التعليم الصحيح على الشريعة الإسلامية، كما شجع فيها تعلم الفتيات الصغيرات، كما أن له كتابا في أهمية الحصون كان مهما للأربطة ونظامها وحمايتها (\*) وقد توفي في عام ٣٠٤هـ/ مشايخ يحيى بن عمر الفقيه الشهير الذي توفي أواخر القرن الثالث الهجرة ويرجع أنه كان فتيها أو مشايخ يحيى بن عمر الفقيه الشهير الذي توفي أواخر القرن الثالث الهجرة ويرجع أنه كان فتيها أو من علماء الشريعة (\*) أبو محمد حلف بن محمد القابسي. ذكره أبو العربي التميمي (\*) "كان من علماء الشريعة له سماع من أبن غانم القاضى ومن بهلول بن راشد" وهم من أبناء قابس الذين سكنوا القيروان وأنه كان من طبقة ابن سحنون الذي قال عنه "أنه لم يبدل ولم يغير" (\*)

عيسى بن عيسى القابسي: أبن عيسى (موسى) بن نزار بن يحيى القابس وصفة ياقوت (١١) بانه الفقيه أبو موسى عيسى أبن عيسى (موسى) بن نزار بن يحيى القابس وصفة ياقوت (١١) بانه الفقيه المالكي الحافظ تتلمذ على أبي عبد الله الأهواني وأبي على حور التوفي ورحل إلى المشرق فسمع بمكة من أبي ذر العدوى وببغداد من أبي الحسن العنيفي وأبي القاسم التنوخي وأبي الحسين الحراني وأبي محمد الجوهري وأبي الحسن القزويني وغيرهم وأنتصب للتدريس بدمشق فقرأ عله عبد العزيز الكناني أبو بكر الخطيب ونصر المقدس - .. وكان ثقة ومات بمصر ٤٤٧ هـ / ١٠١٩.

الوزير سلام بن فرحان:

سلام بن أبى بكر بن فرحان الهلالى من بن هلال، وقد عاش بقابس في بلاط بنى جامع سلام بن أبى بكر بن فرحان الهلالى من بن هلال، وقد عاش بقابس مدافع ابن رشيد فلما الهلاين وتقدم عندهم حتى أصبح وزيرا لأخر أمير من بنى جامع الأمير مدافع ابن فرحان ساقته ودافع هرب مدافع بن جيوش بن عبد المؤمن الموحد في عام ٥٥٥هــ حتى ابن فرحان ساقته ودافع

ابن جلكان وقيات الأعيان ترجمة رقم ١٩٠٤.

<sup>(</sup>۲) ترتیب المدارك حدد ۲، ص ۱۸۸۰

۱۰۱۸:۱۸۰ الأسيدي الدباع حسه ص ۱۰۸:۱۸۰

الدياخ معالم الإيمان حــ ٣ - ترجمة القابسي.

<sup>(°)</sup> أحمد قواد الأهوان: التعليم في رأى المنابسي ص ١٧-٢٢٠.

<sup>(</sup>١) أحمد فؤاد الأهواق : التعليم في رأى القابسي ص ١٧-٢٠.

٣ معجم البلدان حسد ٤ ص ٢٨١٠

<sup>(^)</sup> الرزوتي: قابس ص ٢٥٣٠

۱۹ حلقات علماء إفريقية ترجمته.

<sup>(</sup>١١) - أنظر في ر..: الأمام سحنون ط الفرحان وأنظر المرزوقي ص ٢٥٩.

<sup>(11)</sup> المحم حدة ص ٢٨١.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة وأنظر الروفي ص ٢٥٤.

مخدومقة حتى قتل في المعركة وقد كان بن فرحان شاعرا وله أشعار كثيرة في مدح بنى جامع(١)

أبو ساكن عامر من محمد الهلالي.

قال عنه النجاتى: (٢) عامر بن محمد بن مكى بن كامل من جامع أبو ساكن. تربى في بلاطه أباءه وأجداده بنى جامع أمراء قابس بعد عام الأخماس فارق قابس مع عائلته وسكن دمشق. وظل يكتب أشعار رثاء في أيامه الجميلة بقابس وكان أبنة أيضنا شاعرا مفوها (٦) وصفة صاحب الخريدة (٤) بإنه "كان يدويا وأميرا سريا وله أشعار خماسية أى يغلب عليها الحماس وبساطة العبارة. توفى قبل ١٩٥١هـ.

أبو الفضل بن عيد الله بن نزار الهوارى أبو الفضل

هو ابن الفقيه عبد الله بن نزار الهوارى القابس قال عنه صاحب الخريدة أنه كان حيا في عصره (أى إلى ٥٩٧هـ) وهو من قبيلة هوارة البربرية ويظهر أنه عاش في بلاط بن جامع كان من شعرائهم وكثيرا ما مادحهم. وقد بقى في قابس حتى جاءها الموحدون فتقرب إليهم بشعره واختص أولاد عبد المؤمن بالمديح (٥)

ابن میکان أو أین مشکان (بالقاسم)

كان شيح قابس وقتيها وله تلاميذ ومديرين ذكره العنبرين على أبو عبد الله محمد بن القاسم ابن منداس ولد ٥٥٧ هـ بمدينة الجزائر حيث ونشأ وتعلم ثم رحل إلى قابس فأخذ عن شيخها من ميكان ثم عاد إلى مسقط رأسه وعكف على تدريس علوم الحديث وهو شيخ قارئ ولخوى. توفي ٣٤٢ هـ/٧٦٥ ام (٦) أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن محمد بن حسين بن عميرة. المخذومي:

وهي الشّيخ فقيه مجتهد وعالم جليل من أهل جزيرة في الأندلسية وولى القضاء بأربوله وخاطبه من الاندلس وسلا ومستطيفه ثم قابس وذلك في عهد الدولة الحفصية وله أشعار فيها ورسالة في وصفها ومدحها وذمها توفي ١٥٨هــ/٢٦٠م (٧)

صارت قابس من أهم المراكز الثقافية في إفريقية وغدت مقصد وهدف الكثيرين من علماء المغرب والمشرق عامة وقد ساعدت النطورات السياسية التي تعرضت لها إفريقية نحو منتصف القرن الخامس من الهجرة والمتمثلة في الغزوة الهلالية. (^)

وقتح قابس واستقرار مقدمهم تلك القبائل وهو مؤنس الرباهي بقابس ومعه أغلب القبائل سواء في قابس أو نواحيها – أدى ذلك أن أصبح الأدب والشعر عنصرا هاما من عناصر المجتمع التقافي لقابس ولقد دعم الشعر والأدب البنية الثقافية فقد اتسمت تقافة بن هلال يجب للقصص والشعر المحلون والقصص فقد طور ذلك المجتمع القابسي بإقراره قواعد الأدب فقد خل الأدب الشعبي تعريبه منى هلال (1) نما تصوره من بطولات وملاحم وخاصة مع قبائل رنانة فأصبحت سيرة شعبية يحكى في كل زمان ومكان – لقد أصبح الأدب الشعبي وما يحيط بصفة من صورة الشجاعة والبطولة من أهم ثمار الثقافة لا في قابس فحسب بل في أخر بقية والمغرب والمشرق العربي بكل بلدانه. (١) واضيفت ألوان من الأحداث الخيالية وقصص

٢٥٤ أنظر جريدة القصر للأصفهادي ترجمته ص ١٠٥ وحسن حسنى حسنى عبد الوهاب عمل الأدب التونسي ص ٨٦ وأنظر المرزوتي ص ٢٥٤

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرحلة ص ۱۰۳.

<sup>)</sup> المرزوتي سر٢٥٧

 <sup>(</sup>۱) الأصفهان ترجمته كللك ترجم النحاتي في رحلتهم أنظر النجاتي ص ١٠٢١١٠٠ وأنظر الحلل حد ١ ص ٢٥٨.

<sup>(°)</sup> ذكره النجاتي وأنظر الأصفهائ المصدر السابق.

<sup>? -</sup> أنظر العنوين : عنوان المداسة ص ٢٤٨ وأنظر المرزوقي ص ٢٥٥.

٢٢ المصدر والرحمان السابقان نفس الأماكن

٨٠ كما يخبرنا السجل رقم ٥ من السجلات المستفيلة.

عبد الله العدوى عمل تاريخ المغرب حــ ٢ ص ١١٢ وأنظر عبد الحميد يونس السير الملالية.

والمشرق العربى بكل بلدانه. (١) واضيفت ألوان من الأحداث الخيالية وقصص البطولة والممزوجة بالحب والأساطير مثل قصص الجازية ودياب بن غانم على سبيل المثال ، ما يدلنا على أن هذه القصة بالذات لمها ظل من الواقع والحقيقة أنه يوجد كان بالقرب من قابس يسمى مرقب دياب. (١)

مجالس الشعر والأدب: -

كانت مجالس الشعر والآدب في بلاط بني جامع تضاهي مجلس بلاط بني باديس في الروعة ، وإليها وكثرة الشعراء الذين يمدحونهم ، ومن أشهر الشعراء ، الوزير سلام ابن فرحان ، ويحي التيقاشي القفصي (١) ، وكان يوجد مثل أي دويلة مجالس الوعظ والقصاص ومجالس الموسيقي.

مجالس أدب القبائل الهلالية وشعرهم: -

ما من شك في أن شعر شعراء بني هلال نمط ومن الشعر العربي ، له لونة الخاص ، ومميزاته الفريدة ، ولم يهتم أحد قبل ابن خلدون بالتحدث عن بني هلال ، وأهمية أدبهم فقد قال عنهم : - "فيقرضون الشعر لهذا العهد في سائر الأعاريض لى ما كان عليه سلفهم المستعربون ، ويأتون بالبطو لات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه في المدح والرثاء والهجاء ، كما يستطردون من فن أي فنه في الكلم ، كما أن لهؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة ، ويمتاز شعرهم بخلوة من الأعراب وقوة الإحساس وسذاجة التصوير ، ومن أمثلة شعرهم في الحرب بينهم وبيني بني باديس وانتصارهم عليه (").

وإن ابن باديس الأفضل مالك .. ولكن نعمري ما لديه من رجال. ثلاثون ألقا منهم غلبتهم ثلاثة آلاف وذاك محال.

كما أن لهم أشعارًا كثيرة كتبت عنها منات المؤلفات ، وقد اقتبس منهم بربر إفريقية طرائق الإنشاد والتنغيم ، وحينما نتافس كل من بني غانية والغز اتباع قراقوش الأرمنى ، حول استحواذ هذه القبائل العربية على تأييدهم ، لجأ بنو غانية إلى الشعر داعين العرب لنصرتهم لما يربطهم وإباهم من صلات رحم ، ويعيرونهم بانقيادهم للعبيد من الموالي الغزراء وإلى جانب مجالس الأدب والشعر وجد أن لهم من الخصائص الموسيقية لرواية السيرة الهلالية في مصر ، ثم انتقلت معهم لقابس وباقى إفريقية.

علماء تنقلوا ما بين جبل نفوسة وجربة وقابس والجريد:-

• أبو مسور يسجا بن يوجين اليهراسني: يعتبر المؤسس الفعلي للحركة العلمية والفكرية التي استمرت في الجزيرة ما لا يقل عن ثمانية قرون ، بداية من القرن الرابع المهجري ، وكان يقيم في بداية حياته في جبل نفوسة وفيه تعلم دروس ، ثم انتقل لجزيرة جربة واستقر فيها ، وكان ذلك في بداية القرن الرابع.

من أبرز إنجازاته: بناء الجامع الكبير في حومة الحشان ، إحداثه لمدرسة الجامع الكبير التي جمعت النواة الأولى لحركة تعليمية وتتقيفية ، سادت كل الجزيرة في وقت قصيرة

<sup>(</sup>۱) عبد الحميد يونس السيرة الملالية وندوة الحمامات عن السيرة الملالية تغربية بني هلال: كل أشعارهم (ليسوا لهم اسم مؤلف) بحلة عالم الفكر بحلد ١٧ عند ١ لسنة ١٩٨٦ عن السيرة الشعبية.

<sup>(</sup>١) المرزقي: قابس حنة الدنيا ص٢٤-ابحاث الموتمر الأول للواحات في تونس ص٨

<sup>(</sup>٢) للاشتنرادة : أنظر : العماد الاصفهان ، من حريلة العصر ، قسم شعراء المغرب أنحاء متفرقة.

<sup>(</sup>T) انظر : ابن خلدون ، ج (۲) ، ص ۱۵۱ وما يليها.

وأنظر : فهمي عبد اللطيف أبر زيد الحلالي ، ص ١١٨.

<sup>🕒</sup> وانظر: رابح بونار: المغرب العربي ، ص ٣٥٥ ، ص ٣٥٧.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق ، ص ١٩٧ ، انظر مطبوعات أعمال الناوة العالمية الأولي حول السيرة الهلالية بالجماعات ، بتونس ، المرجع السابق ، ص ٧١. ، حسن حسين عبد الرهاب ، ورقات ، ج (٢) ، ص ٢٥٤.

، وقد ذاعت شهرته بصفة جعلته يصيح الحاكم الفعلي للجزيرة في العهد الفاطمي<sup>(۱)</sup>، تلك الفترة التي كانت فيها جربة مستقله استقلالاً تاماً وقبرة موجود ومعروف لليوم بحومة الفاهمين بقللة ، قرب مسجد أبي مسور.

أبو زكرياء فصيل بن أبى مسور: هو ابن الشيخ أبى مسور بسجا ، عاش في النصف
الثاني من القرن الرابع الهجري ، وتوفى في بداية القرن الخامس الهجري من أبرز
أعماله بعثة لفكرة نظام العزابة وتركيزه للحركة العلمية في الجزيرة ونشرها ضريحة
موجود لالآن شمال الطريق المؤدية للمطار على مسافة من الجامع الكبير (١).

صالح بن أبى زكرياء فصيل بن أبي مسور ، ويونس بن أبي زكرياء ، هما ابنا الشيخ فصيل، عاشا في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ، وأبرزها يونس غذ ترأس الوفد الذي أرسله أبو زكرياء فيصل للاتصال بأبس عيد الدربن أبس بكر الفرسطائي مؤسس نظام العزابة في الربوع الإباضية بالجنوب التونسي ، والجريد (قسطالة والقصور) ليعرض عليه فكرة تأسيس هذا التنظيم الاجتماعي الجديد ويذكر الدرجيني أن يونس كان مشهورا "بتصرفه في فنون المسائل(").

محمد كموس : هو أبو محمد كموس الزواغي ، قبرة موجود لملان في حوقة الحشان
 ويعرف بسيدي عمر كمون ، كان أحد شيوخ الجزيرة خلال النصف الأول من القرن
 الخامس الهجري ، قتل في الهجمة التي شنها المعز بن باديس الصنهاجي على الجزيرة
 والمعروفة بواقعة الجامع الكبير سنة ٤٣١هـ. ، سنة ١٩٨٨م (٤).

أخبرني أبو صالح النقوس بتوزر مثل سنة ٢٤٠ أن أول من علم القرآن بجبل نفوسة عمر بن ميمكنن ، علمه بمنزل (ايفاطمان) (٥)، ويقال إن عمر هذا إنما تعلم القرآن بطريق مقمداس ، كانت تلقي فيها السابلة والمارة من المشرق يعنى الجند العربي الداخل إلى إفريقية ، فيكتب عنهم لوحة من القرآن وينصرف إلى منزله فإذا حفظ ما فيه رجع إلى المحجة فيكتب من المارة والرفاق ، كذلك حتى حفظ القرآن.

• أبو عمرو النميئي: من شيوخ النصف الثاني من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس الهجري ، وتذكر المصادر أنه قتل في واقعة الجامع الكبير سنة ١٣٥٨ من ستة تناهز المائة والعشرين عاماً ، وهكذا تكون ولائته سنة ١٣١٨ من أبرز العلماء المنسوبين إلى غار مجماج ، الذي ضم مؤلفي ديوان العزابة ويسمي أيضاً ديوان المشائخ وهو عبارة عن موسوعة فقهية ضخمة اعتمدت طيلة القرون الموالية لتجريس الفقة الإباضي في جزيرة جربة وجبل نفوسة ، وفي الجنوب التونسي والجرائري ، والديوان

<sup>(1)</sup> انظر : على يمي معمّر : الإباعتية في موكب التاريخ ، الحلقة الثالثة ص ٧٧ : ٨٣ أبو زكرياء يمي بن أبي بكر ، كتاب السبوة ، ص ٢٣٩.

<sup>-</sup> الدرمين : طبقات ، ج (٢) ، ص ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٢٠٨٠.

الوسياني ; السير ، علطوط ، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر : فرحات الجعبيري : نظام العزابة ص ٢٩.

الوسیانی ، سنر ، ص ۲۸ إلى ۳۲.

<sup>-</sup> الدرجيني : طبقات ، ص ١٢٩ – ١٣٠ – ١٤٠ – ١٤٥ ، ج ٢ =

<sup>- -</sup>أبو زكرياء: السيرة ، ص ١٤٢ - ١٤٢ - ١٤٤ - ٢٤٠ - ٢٤٦ - ٢٤٠ - ٢٤٠ -

۲۲ معیري: نظام العزابة ص ۱۸۱ - ۱۹۹ ، درجیني: طبقات ، ص ۳۹۳ ، چ (۲) ، ج (۱) ، أبوراش ٤ مؤنس ، ص ۲۰ ، الرسیان: السمیو ، ص ۳۰ ، أبوران ٤ مؤنس ، ص ۲۰ ، الرسیان: السمیو ، ص ۳۰ ، ابوران ٤ مؤنس ، ص ۲۰ ، الرسیان: السمیو ، ص ۳۰ ، ابوران ٤ مؤنس ، ص ۲۰ ، الرسیان : السمیو ، ص ۳۰ ، الرسیان : الرسیان :

<sup>(1)</sup> الشماعي : كتاب السير ، ص ٣٧٦ الطبعة الحجرية ، الدرجيني ؛ طبقات ، ص ١٦٦ ، ج (١) ، أبوراس ؛ مؤنس ، ص ٦٠ ، الوسيان : السير ، ص ٢٠ ، أبوزكرياء ، كتاب السيرة ص ٢٤٤ ، ٢٤٠٠

<sup>(\*)</sup> السير : الشحاص ، ص ١٤٢.

<sup>-</sup> حسن عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية النونسية (تونس ١٣٩٢ هــ ، ١٩٧٢م) قسم ، ص ٨٠ - ١٢٠٠.

موجود إلى اليوم في جزيرة جربة ، وهو مخطوط ، وقبر الشيخ النميلي موجود اليوم بين الجامع الكبير بالحشان والطريق المؤدية للمطار (١).

• أبو طّاهر إسماعيل الجيطالي: عاش مدة طويلة في كجبل نفوسة خلال القرن الثامن المهجري ثم انتقل لجزيرة جربة واستقر فيها وتوفي فيها ، وهو مدفون في مقبرة الجامع الكبير ، ومن أشهر تآليفة (الكتاب القناطر) ، وكان إمامًا عالمًا ورعًا مستجاب الدعوة له تصانيف كثيرة في كل علم ، وسبب انتقاله لجربة أن فقهاء طرابلس حسدو، وافتروا عليه لحاكم طرابلس ، ولقد تلقاه علماء الجزية أحسن لقاء واجتمع عليه الطلبة وكان يقرأ أو يضيف في المجلس الواحد ، توفي سنة ٧٣٧هـ ، ودفن بالجامع الكبير (١).

طريقة التعليم في البوادي وفي داخل البلاد : -

لقد كانت الأغلبية للبربر ، فقد نقل أقدم المؤرخين وهو سلام بن عمر ليتعلم البربر طريقة عمر بن يمكيتن ، بأن يأخذ لوجة حتى يحفظ القرآن ، ويمكن أن تكون تلك الطريقة قد اتبعت في قابس بما أنها باب إفريقية (١).

وكّان ابن يمكيتن يعيش في حدود (١٤٠هـ - ٧٥٧م) ، يستفاد من ذلك أن ترصدنا ناشئة البربر للسابلة من العرب القادمين من مصر إلى القيروان في مبتدأ المائة الثانية للهجرة، إنما حصلت على السورة.

١-حرص أبناء الأهالي الأصليين على تعلم الدين الجديد واجتهادهم في مزاحمة أبناء
 الفاتحين والتساوي معهم في العلم والمعرفة.

٢-قلة وجود المصاحف المكتوبة في ذلك العصر ، حتى يحتاج المتعلمون للتعرض للمسافرين الوافدين وتلقي سور القرآن بالإملاء منهم ، ورسمها على الألواح بقصد حفظها (أ).

التعليم عند يهود قابس:

كان التعليم في مكان مخصص يسمى (صلا) إلى المدرسة أو مكان الصلاة أو البيعة ، وهي كل عمارة يلقن فيها التعليم التقليدي ، ولو كان الأمر يتعلق بمحل خصوصي اكتراه المعلم لهذا الغرض حتى بيته الخاص (١). (ويلاحظ مما سبق أنها تشبه نفس ظرف المدرسة لتعليم أطفال المسلمين).

وفي نهاية التعليم الابتدائي للطفل اليهودي يقام احتفال بارمصواه ، (الرشد الديني) ومعناه أن الطفل أصبح يافعا وعليه منذ ذلك الوقت أن يقوم بالواجبات التي يأمر بها التوراة (أ).أما التعليم العالي فاسمه (اليشفاه) ويدور حول محورين مختلفين أولهما مادي وبزجماني، أي توضيح الشريعة اليهودية ، وثانيهما شكلي ، هو تطوير الرغبة المعرفية للطالب.

كما أن البنت اليهودية تتعلم تعليما أساسيا حتى زواجها مبكرا ، ثم بعد ذلك تتقن صنعة مفيدة مثل التطريز أو تفصيل الملابس أو أغطية الفراش (<sup>6)</sup> كما أن هناك الطالب الصانع الذي يتعلم وشريعته ، وفي نفس الوقت يحاول إنقان صنعته ما ليعمل بها.

كماً كان على الطالب أن يتعلم اللغة العربية بجأنب دراسة باللغة العبرية ، وقد نبغ شعراء اليهود ، وقرضوا الشعر مثل :

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> درجینی : طبقات ، ج (۲) ، ص۳۱۶ ، حجبری ، نظام العوابة ص ۱۷۰ ، الرسیانی : عطوط ص ۳۱ ، شماخی ؛ سبر ، ص ۳۷۲.

<sup>(</sup>٢) أبوراس الجربي : مؤنس الأحية في أخبار حربة ، ص ص ٩١ -- ٩٢.

<sup>(</sup>٦) الوزير السراج: الحلل.. ص ٢٣٢

<sup>(</sup>۱) السير: الوسيان ورقة ٣٠ حسن حسني عبدالوهاب ورقات... ج٢ ص ١٢٠-٨٠

حابيم الزعفران : ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب ، ص ٩١.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ، ص ٦٩.

<sup>&</sup>quot; وهذه الصناعات مشهورة في قابس ، واليهوديات يممان بها تقليداً للمرأة المبسلمة ، نفسس المرجمع ، ص٧٠. وانظمر: Encycloredia . Judauce : gabes

١-باقاشوت (أناشيد ومرتبات) وهذا النوع ينتمي للشعر الغنائي ، والمزامير التوراتية تجدد مناجاة الشاعر الداخلية والتي يعلم فيها عن علاقاته مع الله ومع العالم ومع المجتمع ، والباقاشوت مثل المزامير من ضمن المرتبات والترايقل ، وهما معا تعبير رائع عن العواطف المشتركة.

٢-التحنوت (شعر الابتهال): الذي يتعرض لما نعيشه الطائفة اليهودية من حالات الضيق والعوز فتطلب من الله أن يغفر خطاياها وأن يعيد صهيون ويخلص الشعب الإسرائيلي.
 ٣-أهابوت (أناشيد الحب): وهي ترتل قبل (سماع الشهادة) (اسمع إسرائيل) وتستلهم حب

الله السرائيل ، الحب الذي يرتبط بفكرة الاصطفاء والخلاص.

٤-مقدمة صوفية لقطعة شعائرية خاصة بيوم السبت أنعا قطعة طولية ذات رجع صوفي قوي، وتقابل أبياتها الستة والعشرون القيمة العددية للحروف التي بتكون منها "يهوه" ، وهو أحد (أسماء الله الحسنى) ويكشف يعقوب ابنسور في هذه القطعة عن التعاليم القبالية التي استقاها من مختلف المصادر مثل "زهار" ونظريات اسحق لوريا ، والأعمال الفكرية السابقة التي تركها يهود جنوب فرنسا ويهود شمال إسبانيا.

## علماء يهود:

إبراهيم بن عزرا: هو إسحاق إبراهيم بن مثبر بن عزرا ، ولد في طليطلة سنة ١٠٩٢م، كان خير رسول درس اللغة العربية وآدابها بين اليهود المثقفين في البلدان ، ولقد ترجم بعض الكتاب المسلمين أشعاره العبرية باللغة العربية شعرا.

## أديه:

كانت الرغبة في الإحاطة بجميع العلوم والحكمة طابع المتقفين في القرون الوسطى. فلا عجب أن تكون كذلك طابع الكاتب والشاعر اليهودي (ابن عزرا) فبالرغم من أنه قد ساق النقاد للإعجاب به دائما وأبدا ، وبالرغم من أن نطاق مهارته كان واسعا ملونا ، وأنه كان قد تفوق كثيرا في تفسير اسفارا التوراة ، ووضع كتب قواعد اللغة وعلى الفلك والرياضيات والفلسفة ، وبالرغم من ممارسته لمهن أخرى ، فإن كل ذلك لم يمنعه من ممارسة الشعر أيضا والتفريغ له.

وكان قد نسبوا إليه الشيء الكثير من أقوال الآخرين حين ووجدا فيها تعبيرا صائبا أو رأوا فيها فكاهة مستلحمة ، وبعد (ابن عزرا) أو كتاب المدرسة الأسبانية بعد أن جرب حظه في الشعر الجدلي ، حيث يجرى نقاشا بين حيوانات ، وحتى أنه قد أجرى مناقشات بين المفاهيم المعنوية ، وكذلك بين الإنسان والحيوان وبين فصول السنة وبين أيام السبوت والأعياد ، وقد كان هذا اللون الأدبي منتشرا آنذاك بين مختلف الشعوب وقدر له أن ينتشر فيما بعد شوبه العبري كذلك.

وتحتمل قصيدته الكبرى (حى بن يألظان) محل الصدارة في اشعاره وقد أهداها لصديقه شموئيل بن جامع في قابل (تونس) ، وتشبه هذه القصيدة (تاج الملك) لابن غبيرول إلا أنها من حيث القصة تشبه أسطورة تعيد إلى ذاكرتنا المقامات التي امتدت جذورها في الأدب العبري على عهد (ابن غذرا) ، وتعتمد قصيدة (حي بين يقظان) على مقالة فلسفية بنفس هذا العنوان وضعها الأديب العربي (ابن سينا) (٨٩٠ م - ٣٧ ، ١م) غير أن (ابن عزرا) قد غير الأسلوب المعنوي الأصلي الصعب ، وجعله قصة حية جذابة ، ولقد جعل لكل شخص ، ولكل حادث في هذه القصة مغزى مثاليا ، وإن كان في الإمكان فهم هذه القصة على بساطتها وفي هذه القصة يحدثنا الشاعر كيف التقي بشيخ يدعى (حى بن يقظان) من أورشليم ، وكيف قام حي بارشاده في جولة قاما بها في جميع عالم الأحياء ، حتى بلغا المرحلة العليا لهذا العالم ، وهي

المرحلة التاسعة ، وإذا بهذا المرشد الخفى يصيح الشاعر (اخلع نعليك واطلب عفو روحك من مادة جسدك إذ هذا هو الحدّ النهائي الذي يستطيع أن يبغله كل ابن أنثي ، غير أن هذا القرب من الخالق هو بالذات الذي زاد من تشوق المؤلف إلى معرفة الخالق أكثر فاكثر ، وقد كشف له (حي بن يقظان) عن الطريق لهذه المعرفة ، وهي طريق التوبة المطلق إذ يقول : - "أعرف روحك حسب قدرتك وطاقتك ، وحيننذ تستطيع معرفة الخالق والتطلع إليه".

وموضوع قصة (حي بن يقظآن) المركزي هو الجولة في عوالم خفية برفقة مرشد محاط بالألغاز ، وهو موضوع معروف ومنتشر في آداب عدد من الأمم ، وهو موجود في عدد من كتب القدماء ، وأشهر من تناول هذا الموضوع هو "داتي" في الكوميديا الإلهية".

<sup>\*</sup> أنظر حاييم الزعفراني: ١٠٠٠ سنة من حياة اليهود... ص٦٩ وما يليها.

## خاتمة وأهم النتائج

بعد هذه الدراسة التى تناولت تاريخ قابس السياسى والحضارى على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان: من أول تتابع قبائل الغزوة الهلالية، حتى بداية الدولة الحقيقية فى أفريقيه، أى من عام ٢٤٧ هـ /١٠٥١م إلى عام ٢٥٠ه هـ / ١٠٥٧م عرضنا فيها لإسم هذه المدينة وتحليله، موقعها وخصائصه، الاسلوب المعمارى الخاص بها خططها وتطورها العمدانى، وحياتها السياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. استخلصنا من مجمل فصول هذه الدراسة أهم النتائج التاليه: كان اسم قابس قريما يتكون من عدة الفاظ، مثل لفظ تكاب \_ تكابى \_ تكابى \_ نكاباس. وحملت تلك الألفاظ عدّه معانى مثل: المكان الرطب المروى \_ الجسر \_ المعدية مقدمه سفينة \_ أرض داخل فى البحر .. رجحت الباحثة تكوني هذا اللفظ من مقطعين Tak و Tak ، مقطع المقطع المحلة المعنى مركب شراعى أو أما المقطع الثانى وهد عمل الملاتينية على معنى أرض داخله فى بمعنى مركب شراعى أو أما المقطع الثانى وقد عُرِّب الاسم فاصبح قابس، ولقد قال الله تعالى البحر على النار هدى" [سورة طه على لسانه سيدنا موسى عليه السلام "لعلى أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى" [سورة طه آية ۱۰]

كان لموقع قابس المتميز بحريا وصحراويا منذ أقدم العصور أهميه كبرى في مسيرتها التاريخيه. فهي تطل على خليج سرت الصغير (ويتسمى وتجمل باسمها الآن)، الذى ربطها بالموانى الأوروبية. جعلها هذا الموقع شرقا على مقربه من طرابلس وبرقه ف مصر. وشمالا وغرب على مقربه من صفاقس المهديه سوسه تونس القيروان وباقى مدن افريقيه كقفصة في الغرب ونفزاوة وبلاد الجريد. أما الجنوب فجبال مطماطة ومدنين وغيرهما وكانت قابس على جادة الطريق العظمى فارتبطت بكل البلدان عن طريق قوافل الحج والتجراة والبريد، لهذا الموقع المزدوج مقومات ساهمت في إبرازه ومن أهمها: مناخها الجيد والصحراء في جنوبها بسبب وجود الخليج والبحر الذي يعد مصدرا للثروة البحرية. كذلك غزارة المياه الجوفية وتدفق العيون والينابيع. مما جعل الأراضي المحيطة بقابس تمتاز بكثافتها الزراعية وغناها إذ تقع في منطقة جفيتة يتم فيها تبادل المنتجات الزراعية العديدة مع السكان الذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان إفريقية. وهي تعد أكبر مراكز التسويق الاقتصادي والتجاري خارجياً وداخلياً منذ أقدم العصور وهذا يجعلنا نلاحظ أقوال الرحالة والجغرافيين العرب تشهد لها بالازدهار والأصالة والبروز الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنها من أهم المدن الواقعة علي خليجها علي شاطئ بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط اليوم) بصفة عامة.

كان لقابس اسلوب خاص بها من ناحية الطراز المعماري. ان الطرز المعمارية متسابهة في كل العالم الإسلامي، وان بدت مختلفة، فهي متشابهة في السمة العامة الغالبية، ومختلفة في بعض جزئيات تخضع دائما لطبيعة بعض المدن.

كان اسلوب الطراز المعماري القابسي وبخاصة التقليدي هو استخدام الإمكانيات الموجودة في البيئة نفسها أو البيئة المجاورة علي سبيل المثال فكان هناك طريقة السقف الحامي «نسبة للحامة». وكان هناك أحجاز المائة التي تنقل من جنوب قابس، في قابس مسجد جامع يشبه مسجد القيروان الكبير، لكنه يصغره في المساحة والذي كان طرازه نموذجا احتذي به في كل المدن الافريقية ومنها قابس. وحظيت قابس بشهرة دينية لوجود قبر أبا لبابة الأنصاري بها. وقد بنيت مدرسة له وأصبح مزارا. كذلك حفلت قابس بوجود أضرحة كثيرة بجانبها مساجد خاصة بها مسجلة عند سكان قابس ومنطقتها، أما قصر العروسين والقصبة فقد نوه التجاني الي التشابه بينهم وبين قصور وبنايات قلعة بن حماد.

وقد لجات الباحثة الي أبحاث حفريات هذه القلعة، ومراجعة تقارير الأثريين، كي تصل الي فائدة علمية من حيث التخطيط. وكذلك لجأت الى تفسير قصائد الشعر التي وصفتهم.

كانت الأسواق منتشرة في قابس وحولها على هيئة وكالات وأرباع وخانات والشوارع والحارات مثلها مثل المدينة الإسلامي، وهناك تفسير للحارة كأصغر وحدة عمرانية تتكون منها، المنطقة السكنية وتشتمل علي مجموعة من السكان المتقاربين في كل شيء يجمعهم الإسلام، ولكل حارة وشارع طابع مميز خاص. وقد يرتبط بنوع عمل السكان «النحاسين ـ العطارين.... وهكذا». وجميع البيوت تقتح علي الحارة، ووجد الساباط أو بمعني جس من فوق المنزل علي يمين الحارة، أو الشارع يؤدي من فوق الي شمال الحارة وفي نفس الوقت يعطي ظلا للمارة. كان المنازل والدور في قابس تتميز بوجود الحوش والفناء الداخلي، وهي سمة عامة إسلامية ـ وإن كانت من قبل الإسلام ـ حتي في القصور، وقد لاحظت الباحثة أن هذا النوع من الدراسة لم يأخذ حظه من الدراسة الوافية، وكان في قابس قبل اسلامها أسقفية وبيعة يهودية، وكان السور والخندق من الأحجار الضخمة من عمل الرومان «علي الأرجح» والأرياض في قابس كان فيها جلّ أسواقها. وكان لها مرفأ للسفن ومنارة قابس مشهورة تشبه منارة الاستندرية وكان بها فنادق كثيرة للتجار الأجانب. لها نظام خاص بها وتخضع للإشراف الدقيق. كما كانت الرياطات الكثيرة من السمات التي تميز قابس من الناصية الدينية المعمارية.. ولا ننسي ذكر العمارة البربرية التي كان لها طراز خاص بها، مثل المسيد أو المسجد البربري، القري المحصنة، والرباط البربري، البربو، التوبال جنوب قابس، وكان للبربر اسلوبهم في البناء بعد اسلامهم.

بدأت بشائر الفتح الإسلامي علي هيئة كتائب وجرائد زاحفة نحو افريقيا، تحمل اليها دينا جديدا وحياة حضارية جديدة، ودورا جديدا حديثا مازال ممتدا بها للآن. ان مدينة قابس رغم عرقتها وقدمها الذي يرجع ربما قبل العصر الفنيقي، إلا انها في دورها التاريخي وتراثها مدينة إسلامية تأكد وضعها الحقيقي لظهور الاسلام كقوة عظمي في افريقيا... ترجح الباحثة أن قابس أسلمت قبيل معركة سبيطلة، لأنها بحكم موقعها كانت بالنسبة لعرب الفتح القاعدة الخلفية لحماية وجودهم وظهورهم في معركة الفتح الفاصلة سبيطلة وتدفقت عن طريقها قبائل الفتح الاسلامي بعد ذلك في ربوع المغرب كله، تحمل العقيدة السمحة واللغة السليمة والحضارة القويمة. بعد ذلك كان لقابس دورها الهام فعن طريقها عبر

الدعاة الفاطميون الي مدن افريقيا والمغرب. وعن طريقها ايضا عبرت القوات الفاطمية لغزو مصر بهدف الاستقرار فيها، بعد أن قاومت البلاد مذهب الفاطميين الشيعي بعد انتشار المذهب المالكي ومذهب الأياضيين في قابس وجنوبها. لذا كانت هناك ثورات ضد الفاطميين، وصراعات سياسية. بعد نزوح الفاطميين الي مصر وبناءهم لحاضرتهم فيها: القاهرة.. دخلت قابس ومعها طرابلس في دائرة الصراع بين الفاطميين وبني زيري، وهم من قبيلة صنهاجة الذين تولوا افريقيا من قبل الفاطميين بعد رحيلهم.

لما أظهر المعزين باديس الزيري الخلاف مع الفاطميين، ونبذ طاعتهم وحولها الي العباسيين. ارسل اليه الخليفة المنتصر بالله الفاطمي بإيعاز من وزيرة البازوري، جحافل الهلاليين علي هيئة قبائل متتابعة، لقد كانت غزوتهم هذه من أبرز الأحداث، لتي عصفت بأفريقيا منذ رحيل الفاطميين، واتضح للباحثة بعد دراسة السجل رقم ٥ من السجلات المستنصرية أن هذه الغزوة كانت منظمة علي هيئة جيش شعبي يحمل رايات وبنود الفاطميين برا وبحرا لافريقيا بقيادة الحسن بن الملهم ملك الدولة وحاصر المعز بن باديس برا وبحرا حتي حصره في المهدية وانتشرت القبائل العربية في أنحاء افريقيا، واستقرارهم واستولت على الحاضرة الفيروان. وكانت قابس كما يخبرنا السجل مركزهم بعد فتحها واستقرارهم بحصنها، حيث فضربت العملات المستنصرية وقد وجدت الباحثة عملات فاطمية على الطراز الشيعي مسكوكة في المهدية من أول عام ١٥١ هجرية وعام ٥٥٤هـ.

مما يؤكد فتح قابس من قبل السجل المكتوب في عام ٥٥٥هـ.. كانت لهذه الغزوة أثارا سلبية كثيرة. كانت لها آثارا ايجابية اكثر فقد انتشر الدين الاسلامي واللغة العربية وتعرب المغرب كله كما كانت قابس مركزهم باستمرار، وأسست فيها أول دويلة عربية هلالية، هي إمارة بني جامع الهلاليين، وكانت لهم نظامهم وقوانينهم وعلاقاتهم، وان لم تخبرنا المصادر عن ذلك بالتفصيل. كانت لهم علاقات سياسية وتجارية بصقلية وقد انتهز يوسف مولي الأمير الرياحي الهلالي فرصة سفره ويجيء ابنه الصغير بدلا من الكبير واتصل بروجار الثاني ملك صقلية انذاك وتسبب تصرفه في أرضه سياسية بين الحسن بن زيري وبين روجي الثاني قد توالت الأحداث المؤسفة وأدت في النهاية الي سقوط الدولة الزيدية واستيلاء النورمان علي المهدية وقابس. ثم خلصها الموحدون وطردوا النورمان كما انتهت ذويلة بني جامع ايضا في عام ٥٠٥هـ.

كان لقابس والعرب فيها صلات مع نواحي افريقية، مثل صفاقس وسوسه وقفصه وبلاد الجريد - أما علاقتهم بمصر فكان لها أطوار متعددة فبعد أن خلصت قابس من حكم النورمان وانتهت منها حكم دوبله بني جامع. غرتها قوات قراقوش الأرمني مملوك تقي الدين ابن أخي صلاح الدين الأيوبي. الذي سارت حملته الي سنتريه وزويله وأزال منها دويلة بني خطاب ثم غزا طرابلس وفتحها، وسار يستولي علي الفلاع في طريقه، ويخطب علي المنابر لتقي الدين ثم صلاح الدين ثم للدولة العب سية، بعد ذلك كان هناك بنو غانية الآتين من جزر شرق الأندلس للاستيلاء علي افريقيا وتفويض على الموحدين، وإعادة مجد أجدادهم المرابطين كون بنو غانية مع قراقوش الأرمني. وقواته، بالإضافة الي عرب بعض مناطق

افريقيا، كونوا حلفا ثلاثيا ضد الموحدين. وقابس وصحراءها الي جنوب برقة وطرابلس وصارت أرضا لصراعات وحروبا.

كما كانت تارة مركزا لقراقوش وتارة أخري لبني غانية الي أن قضى الموحدون علي هذه الحملات نهائيا أوائل القرن السابع من الهجرة بعد سلسلة من الحروب .

من خلال ذلك تلاحظ الباحثة مما سبق ان قابس ومنطقها تكررت فيها ظاهرة اتضادها قاعدة للمنازعات أو مركزا لاسترداد الملك كل ذلك كان يدور في اطار الصراع علي السلطة ليس علي افريقية فحسب لكن في إطار المغرب بأكمله.

دخلت قابس تحت سيطرة الموحدين مرة ثانيا لكنها لم يكن سيطرة مباشرة إذ أضحت بعد ذلك في اطار حكم الحنفيين وهم جزء من الموحدين.

مما سبق نجد أن الوضعية السياسية قد تفاوتت علي قابس لذا تغيرت الإدارة فيها تبعا لمن يمتلكها.

من حيث الحياة الاجتماعية كان لقابس عاداتها الاجتماعية ومعتقداتها المتوارثة لكن مما لا شك فيه أن الاسلام بتعاليمه الحنيفة كان من أهم المؤثرات الاجتماعية فيها، وبالتالي تأثرت ثقافتها وموروثها الثقافي التي تطور بفاعلية فخرج منها علماء أجلاء مثل أبو الحسن القابس وغيره،

## الملاحسق

- ١- خريطة فتح العرب للمغرب
  - ٢- خريطة مدينة قابس
  - ٣- خريطة المدينة القديمة
- ٤- لمسجد الجامع بالقيروان الذي بني على غراره بقابس
  - ٥- زخارف وطرز المسجد الجامع
  - ٦-الحارة الاسلامية لها مدلولها الاسلامي
    - ٧- قابس وأحياءها واولياءها الصالحين
  - ٨- المنزل التقليدي في قابس (بنحث د. البقلوطي).
    - ٩-العمارة البربرية.
- ١٠-١٠- السجل ٥ من السجلات المستنصرية (صفحتان).
  - ١١- ثبت و لاة قابس.
  - ۱۲ ثبت بنی زیری.
- ١٣-١٣ب- دينار ذهبي فاطمى شيعي ضرب المهدية ٢٥١هـ وجه وظهر.
- ٤ ١-٤ اب- دينار ذهبي فاطمي شيعي ضرب المهدية ٥٥٥هـــ وجه ظهر.
- ١٥-١٥ب- دينار ذهبي فاطمى شيعي ضرب المهدية ٢٥٧هـ وجه ظهر.
- ١٦-١٦ بوغار ذهبي ضرب قابس ٤٢٥هـ لرشيد بن جامع بن على الدهمان الهلالي
   وجه وظهر.

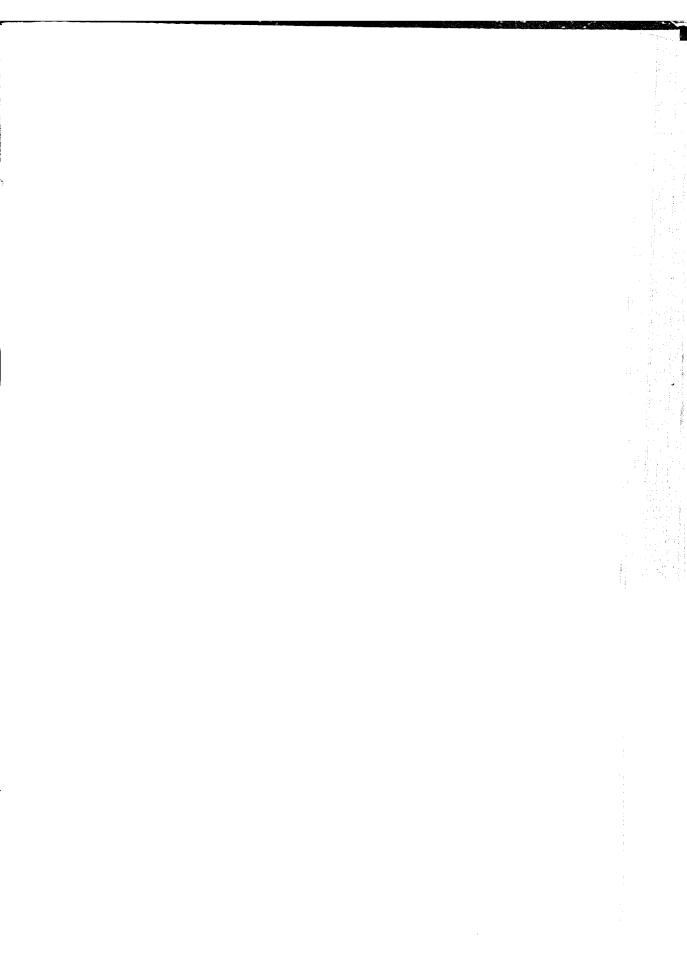

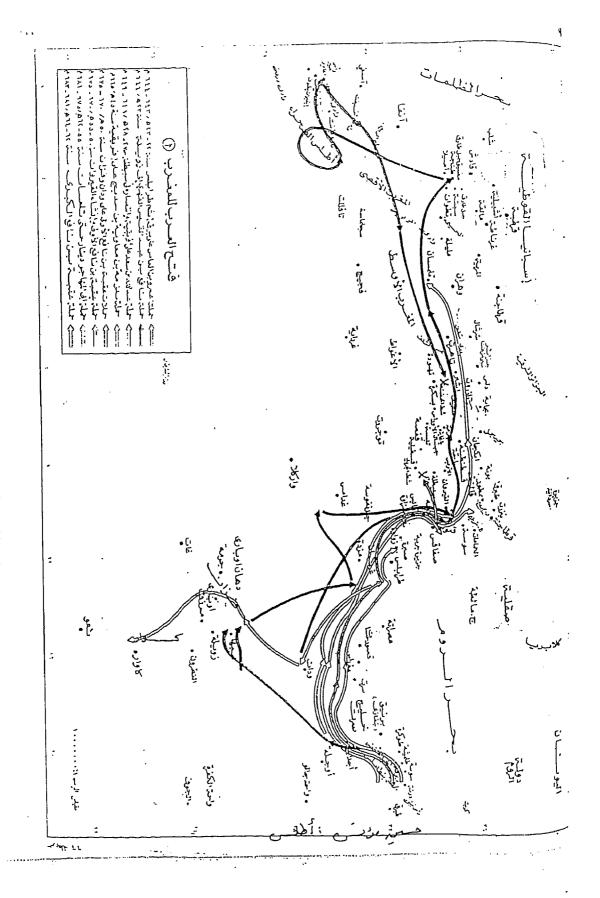











المسجد الجامع بالقيروان الذي بني على غراره المسجد الجامع بقابس

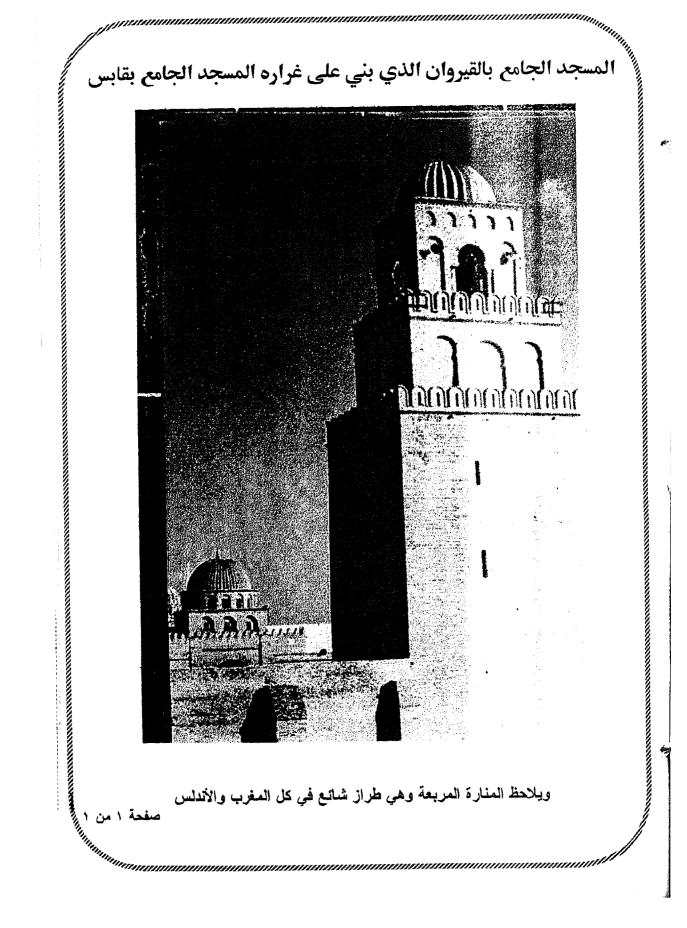

ويلاحظ المنارة المربعة وهي طراز شائع في كل المغرب والاندنس

. 

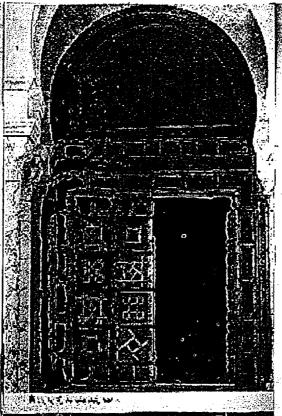

تخارف المنبر تخارف المنبر بشكل خاص زخارف المنبر تميزت زخارف كل باب بشكل خاص

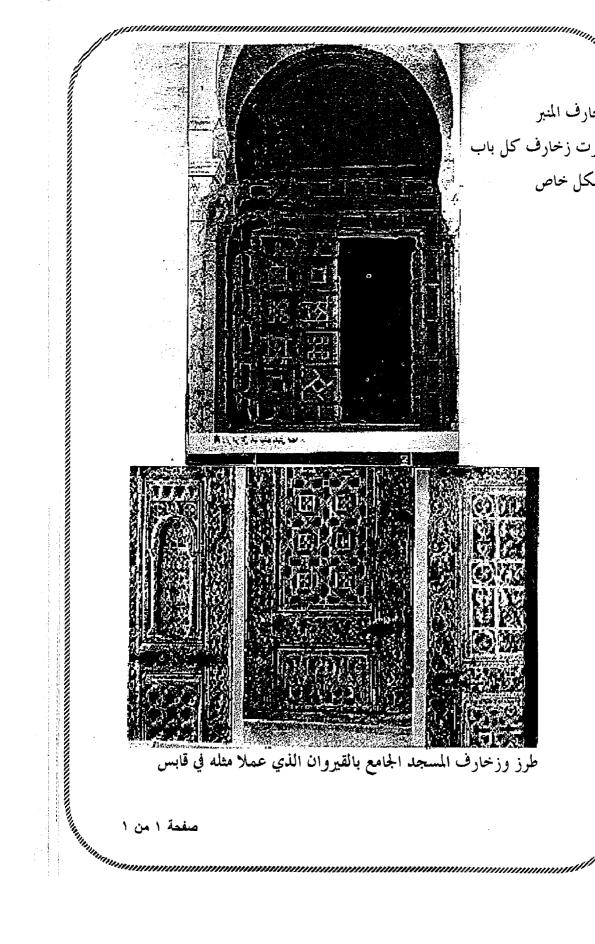



الحارة الإسلامية لها مدلولها المعماري الإسلامي



صفحة ١ من ١









Fig. 3. - Plan de situation.

- I. Grande Mosquée.
- 2. Synagogue (aujourd'hui disparue).
- 3. Sanctuaire de Sidi Abdelkrim.
- 4. Houche Khraief.

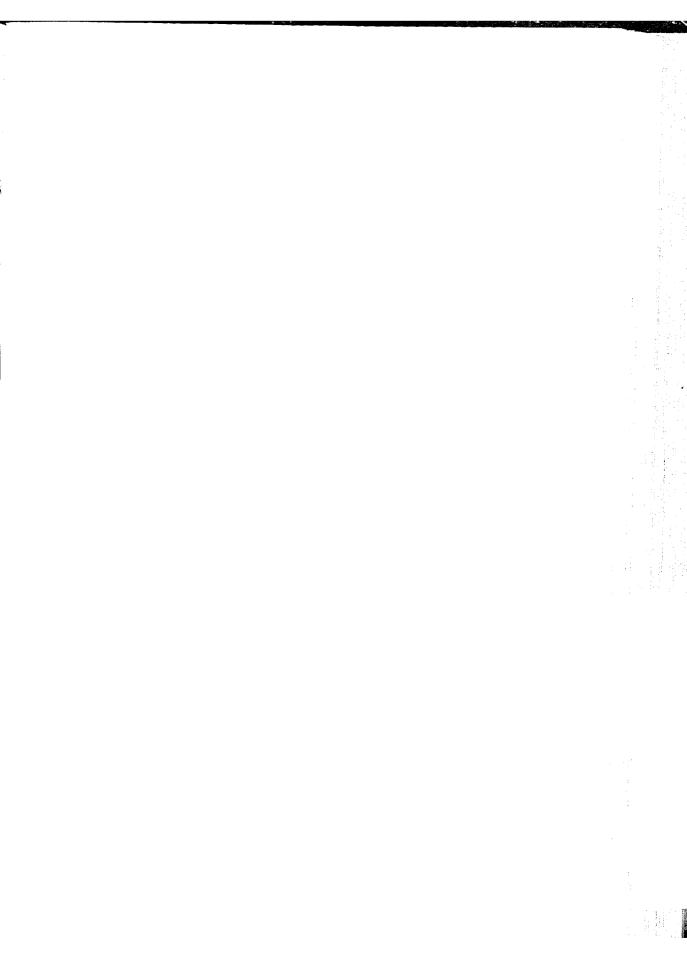

# العمارة البربرية في جبال مطماطة جنوب قابس





### السحلات المستنصرية

### <u>• سحل رقم (٥)</u>

بخط اليد الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

من عبد الله ووليه: معد أبي تميم، الإمام المستنصر بالله، أمير المؤمنين، إلي سيف الإمام، المظفر في الدين، نظام المؤمنين، على بن محمد الصليحي.

سلام عليك: فإن أمير المؤمنين يحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله أن يصلي علي جده محمد، خاتم النبيين، وسيد المرسلين، وعلي آله الطاهرين، ويسلم تسليما(أ).

أما بعد: فالحمد لله الذي أرسل سماء جوده علي ساحات أمير المؤمنين مدرارا، وجعل فلكها يتضاعف عزة وإقباله دوارا، وملائكتها أعوانا لنصره وأنصاره، المنتقم من كل عدو ولد فاجرا كفارا، الهاتك وقد هتك لحرمة الضيعة عنده أستارا، المدير دائرة السوء عليه أن اتخذ دار البغي علي مصطنعه دارا، وسالبه النعمة إن لم يحسن (٢٠) للمنعم بها عليه جواراذلكم الله لا إله غيره الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا.

يحمده أمير المؤمنين إلاها واحدا قهارا، ويشكر له جزيل نعمه إعلانا وإسرارا، ويسأله أن يصلي على جِده الذي بعثه من بين الأنــام مختارا، محمد الداعي إلى الحق إعــذارا وإنذارا، الواضع بهدايته عن الـخلق أغلالا وآصارا، وعلى وصيه في أمته السامي منارا، وسيف نبوته الماضي غرارا ـ على بن أبي طالب ـ العالى شرفا ومقدارا، وعلى الأئمة من ذريته الحامين جارا، الذاكيين نجارا، الذين جعلهم الله لمساجده عمارا، وبلطائف هممهم في ملكوت السماء سفارا، وقد كان انتهى اليك من حضرة أمير المؤمنين خير ابن باديس اللعين في التباث أموره عليه لما أصبح جسم طاعته للدولة ملتاثا، وابتكات مراثر سعادته لما ثبت عهدها، فكانت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا وأن أمير المؤمنين رماه من كنانة رأيه بنبال أصابت مقاتله، وضربه بنصال بتت (٢١) مفاصله، واطلق نحوه من اعنه قبائل لرياحية والزغبية من منعه أن يبل ريقا، وسد لأنقاسـه طريقا، ورما به في أسر حصار لا يكاد يكون منه طليـقا وملك جميع دياره التي كان بها يدل، ونال منه النيل الذي هو على وشك نواره بإذن الله تعالى يدل، وسير الأمير أمين الدولة ومكينها \_ حسن بن علي \_ بوصلهم (ب) الي أعمال افريقية ليؤلف بين قلوب العرب المقدم ذكرهم على الطاعة تأليفا يزعن له جموحهم، ويمنعهم من أن يتنازعون فتذهب ريحهم، ولتكون كلمتهم على استئثال الكفر للنعمة متفقة وآرائهم فيما يؤدي الى كشف النعمة بمكانة موفقة، ولما كان في هذا الوقت ورد كتاب الى حضرة أمين المؤمنين يذكر تصبحه في وجهته بوجه الإقبال وفوزه في نهضته ببلوغ الآمال، وأنه لم يذر غلا في الصدور إلا نزعه ولا شملا من صلاح الجمهور إلا جمعه وأن اصناف العرب دانت له دبن الأمم لربها ودارت على قضايا (٢٢) أمره ونهيه دور الرحى على قطبها وانه سار فيهم بجيش بغض لهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ليعمل إن شاء الله»، وأمامها علامات خطا، كانه يريد حذفها من النص.

<sup>(</sup>ب) يخطيء الهمدائي في الاسم، فيقرأه: حسن بن علي بن ملهم، وانما بوصلهم. انظر: The Letters (B.S.O.S), VII, 1933- 1935

البر وجحافل كأنهم في صفحات البر والبحر وبنود أمير المؤمنين طللت علي رأسه من النصر غماما وطلعة أعلامه أرته من طوالع السعيد أعلامها حتى أحيدقوا بحصن الخيائن الذي لا يكاد من بأس الله يحصنه ولا من أخذه الأليم يؤمنه فأطل عليه إطلال من يجد في قلبه من وقع سيف المنايا رجيفا ومن وقوع سهامها. وخرج إليه ابن بلكين صهره علي اخته، وابن يلمو الذي هو مقدم قومه، وابن حماد الذي هو صاحب قلعة كتامة (أ) مستأمنين وبعفو أمير المؤمنين لائذين وعلى بابه ترسلا في مثله عن صنهاجة وافدين، ثم فتح حصن قابس (ب) وأقام على منابره الدعوة النبوية وصرف العين والورق على السكة المستنصرية وولي عليه ابن يلمو المذكور وصار بالباقين الي الباب وانه لم يبقي في حصون البحر وضواحى البر إلا ما القي الله الى أمير المؤمنين مقاليده (٣٣)، ومكن منه أنصاره وعبيده واطلع فيه من سعادة النداء بشعاره نجوماً، جعلها للشياطين رجوما، واستصحب من مشايخ تلك الأعمال قوما رغبوا في الشرف بالهجرة الى الحضرة، والمشافهة بالشكر والدعاء لما نجاهم الله تعالى منه من الغمرة، وكشف عن وجوههم بإضلال ذلك الخائن من الحيرة، والتماس تدبير أمورهم مما يؤذن بتـمام صلاحها بعد أن كساهم الله برحمته رونقا، ونقى عن مشاربهم بحمد الله روقا، فديارهم بالمسار مشمولة، وعراصهم بالتهانى مأهولة، وهو وارد قريب المسافة وصحبته خلق من الحجيج، يذكر انهم لا يطئون للبدو والحضر إلا موطىء، الطاعة موطئًا، ولا يصادقون «إلا» مذعنا لها ولصفقه (ج) معطيا، وانه خلف ابن باديس للعين محصورا في مثفأة (د) من الأرض، محصولا على شفا جرف الأخذ والقبض، قد فغر الردى له فمه، ولن يبعد بعون الله أن يلتقمه، وأمير المؤمنطن يسأل الله جلت عظمته معونته، على شكر نعمه التي هـو عن القيام بواجب اقلها محـصور ولسانه عن الوفاء بأيسـره مقصور ويقـول: «الحمد لله· الذي اذهب عنا الحزن أن ربنا لغفور شكور ٢٥- ٣٤».

أعلمك أمير المؤمنين بنبأ هذه العارفة الطارفة لتنشره علي المنابر، وتذيعه في البوادي والحواضر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكتب في شهر رمضان سنة خمسة وخمسين وأربعمائة.

والحمد لله وحده وصلي الله علي المصطفي محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلي آله الطاهرين المهدين وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير.

<sup>(</sup>أ) في الأصل: كيانه

<sup>(</sup>ب) في الأصل فاس. في الواقع، لم يصل الفاطميون إلي فاس في مراكش، ولكن نشاطهم بقي في افريقيا، أي تونس الحالية.

<sup>(</sup>ج) في القاموس «صفق يده بالبيعة»، أي وضع يده في يد الخليفة، ويريد أن يقول: أن هؤلاء الأشخاص دانوا بالطاعة للخليفة.

<sup>(</sup>د) المثفاد هي المنفي.

# <u>ولاة قايس</u>

ا ـ محمد بن الحسن: تولي أمور المعز وجيوشه وكان علي طرابلس وأضيفت له قابس فبعث عامل عليها وجمع الأموال وهادي الكبار وأخذ مال خزانة الدولة وهادي الكبار وراسل القاهرة التي ما لبثت أن أرسلت له سجل. فضاق منه المعز فقتله سنة ١٣٤هـ.

٢- محمد بن ولمويه «أو وليمه كما يسميه النويري» بعد أن قضي على ثورة عبدالله بن الحسن أخو
 محمد بن الحسن لما ثار لمقتل أخيه وقتل الكثير من الصنهاجيين بعد ١٦٤هــ

٣- ابراهيم من ونمو أو ولمويه الذي كان قائد القيادة ودخل جربه وأخضعها للمعز بن باديس وذلك عام٤٣١هـ

٤- ابن ونمو ايام الزحف الهلالي «هكذا ذكرة السجل ٥ ولم يذكر اسمه الأول»

٥- المعز بن محمد بن ولمويه حوالي ٥٠٠هـ

٦- ابراهيم بن محمد بن ولمويه الصنهاجي

أوائل النصف الثاني من القرن الخامس الهجري تولي بعد موت اخيه وكان موجودا سنة ٤٧٤ وقتل سنة ٤٨٩ هـ (عنهم مؤنس بن يحيى الهلالي».

 ٧- الأمير عمر بن المعز بن باديس: بايعه الاهلون عام ٤٨٧هـ وأسقطه تميم بن المعز بن باديس في نفس السنة وظهر فيها أمراء بنو جامع ايضا.

٨ مكي بن كامل بن جامع: كان بها سنة ٤٩٣هـ.

٩- الأمير رافع بن مكي: تولي قبل وفاة تميم واستمر زمن يحيي وجنزء من عهد عليه واضطر الي
 الخروج من قابس وترك الحكم سنة ١١٥هـ

۱۰ الأمير رشيد ابن كامل «عم رافع»: بعد سنة ۱۱ههـ

١١- الأمير محمد بن رشيد: في عهده خرج عليه يوسف مولاه واتصل بصقلية.

١٢- الأمير معمر بن رشيد: تولى بتوصية من الأمين الحسن الزيري تنفيذا لوصية والده.

١٣ ـ الأمير مدافع بن رشيد: أخذ الموحدون منه قابس ٥٥٠هـ

١٤ ـ الأمير عبدالله بن عبدالمؤمن بعد انتصار الموحدين ٥٥٥هـ

١٥ـ قراقوش الأرمني ونائبه ياقوت الإفتخار بعد ٧٠هـ

١٦ ــ أبوسعيد بن أبي حفص ويعرف بإبن تافراجين واليا من قبل الموحدين

١٧ ـ نائب محمد عبدالواحد بن ابي حفص الهنتاني من قبل الناصر الموحدي بعد انتصارهم وفتحهم لقابس وبلاد افريقيا كافة ١٠١هـ وما بعدها.

١٨ ـ داوود ابن أبي داوود من قبل الشيخ أبو محمد بن أبي حفض صاحب افريقية ٢٠٧هـ

١٩ ـ الشيخ ابن بكي مدير شئون قابس الي أن استولي ابن زكريا الحنفي علي بلاد افريقيا ٢٢٧هـ



# بنو زيرى (صنهاجة أفريقية ،الحاضرة القيروان)

| ۱ - ابو العلوج (يوسف) بندي بن ريري، (دولاي لاي ۱۱ دي الحجه سنه ۱۷۱) المحرم ۱۱۱.                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (كان في أول الأمر من عمال الفاطميين)(١) ،                                                                                                              |
| ٢ ـ المنصور بن يوسف (ولقبه عدة العزيز بالله) ٢١ ذى الحجة ٣٧٣.                                                                                          |
| ٣ ـ أبو مناد باديس بن المنصور، ناصر الدولة، (ولد في ١٣ ربيع الأول ٣٨٦ سنة ٣٧٤، وتوفى في ٣٩ ربيع الأول ٣٨٦ سنة ٣٧٤، وتوفى في ٣٩ ذي القعدة سنة ٤٠٦)(٢) ، |
| ٤ ـ المعـز بن باديس، شـرف الدولة (اسـتـقل بالأمـر سنة ٤٣٧) <sup>(٣)</sup> ، ٣٠ ذى لقعدة ٤٠٦.                                                           |
| ه ـ أبو طاهر تميم بن المعز مستهل شوال ٤٥٣.                                                                                                             |
| استيلاء الفرنجة على المهدية                                                                                                                            |
| ۱۰ ـ أبو طاهر يحيى بن تميم، (قتل في ۱۰ ذي الحجة سنة $(0.9)^{(1)}$ ،                                                                                    |
| چپ ۰۱،۰۱                                                                                                                                               |
| ٧ ـ على بن يحيى (٥)، ١٠ ذى الحجة ٩٠٥.                                                                                                                  |
| ٨ - أبو يحيى الحسن بن على، (أصبح منذ سنة ٥٥٥ يحكم المهدية من قبل عبد لمؤمن، ربيع الثاني                                                                |
| ١٠٥ توفي سنة ٥٦٣) روجس الثاني النرمندي ثم الموحدون (١٠ المحسرم                                                                                         |
|                                                                                                                                                        |

سنة ٥٥٥). ٤٢٥.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن خلكان (ج١ ص ٩٣) أنه توفي بواركلان يوم الأحد لسبع بقين من ذي الحجة. المترجم.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ج١ ص ٨٦).

<sup>(</sup>٣) ولد في ٧ جمادي الأولى سنة ٣٩٨ وتوفي في مستهل شوال سنة ٣٥٢. انظر ابن خلكان (ج٢ س ١٠٤).

<sup>(؛)</sup> ابن خلكان (ج٢ ص ٢٣٩).

<sup>. ( ( )</sup> ولد بالمهدية في ١٥ صفر سنة ٢٩١ وتوفى في ٢٣ ربيع الثاني سنة ١٥٥. انظر ابن خلكان (ج٢ ص ٢٤١). مستخرج من زمباور معجم الانساب والاسرات الحاكمه في التاريخ الاسلامي والجامعة فؤاد الأول ١٣٧١ هـ – ١٩٥١ ص ١٠٩.



صفحة ١ من

الفاطميون من قبل عام ٥٥٥ هـ وعادت العملات الشعبية تضرب في المهدية

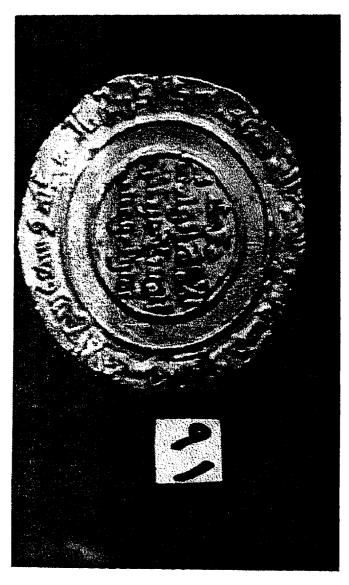

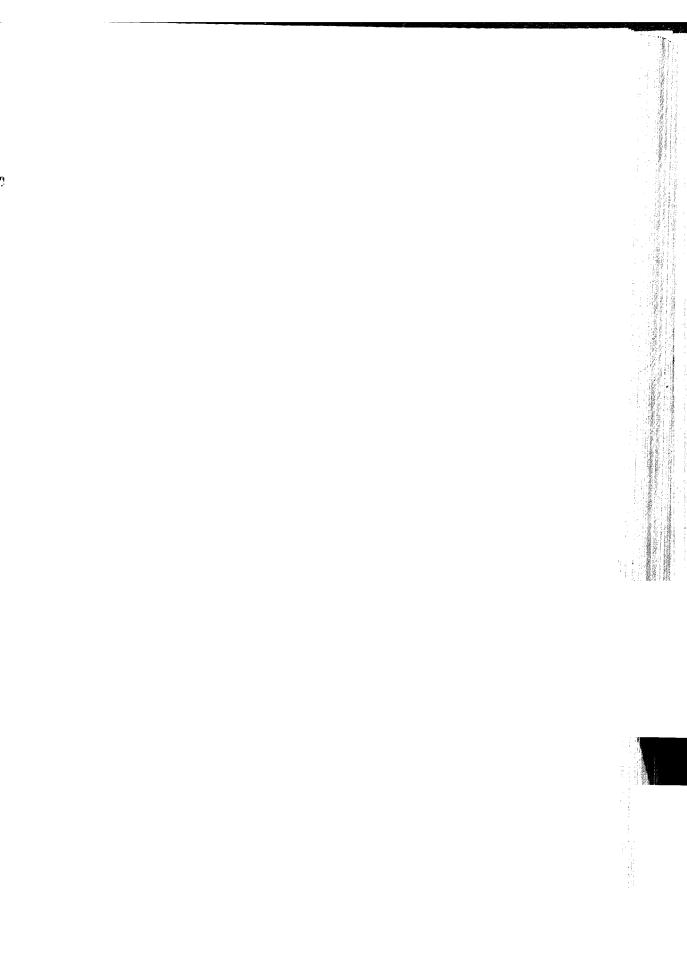

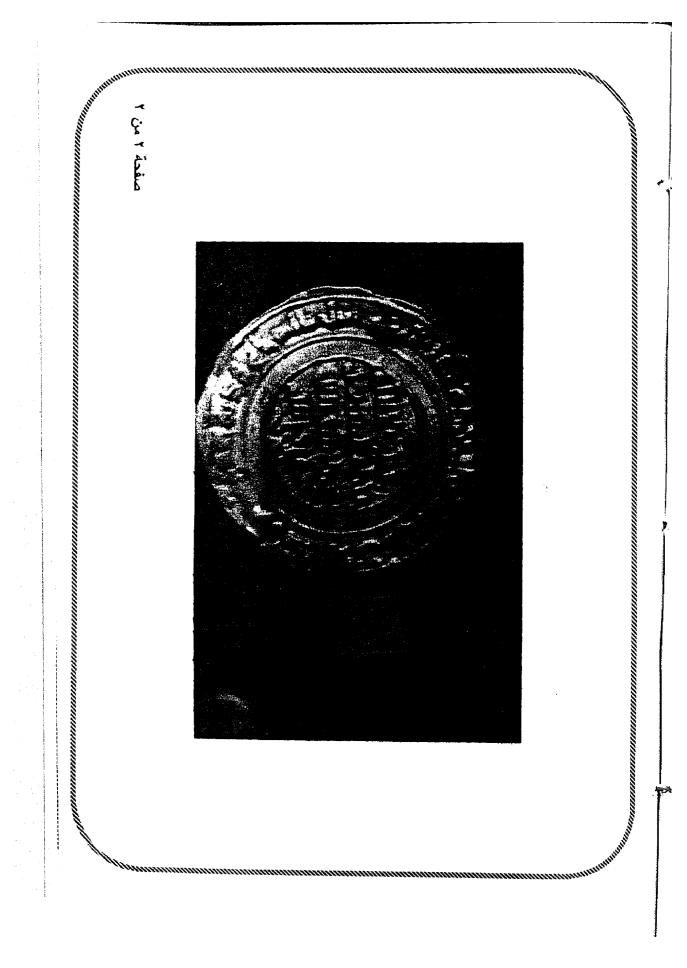

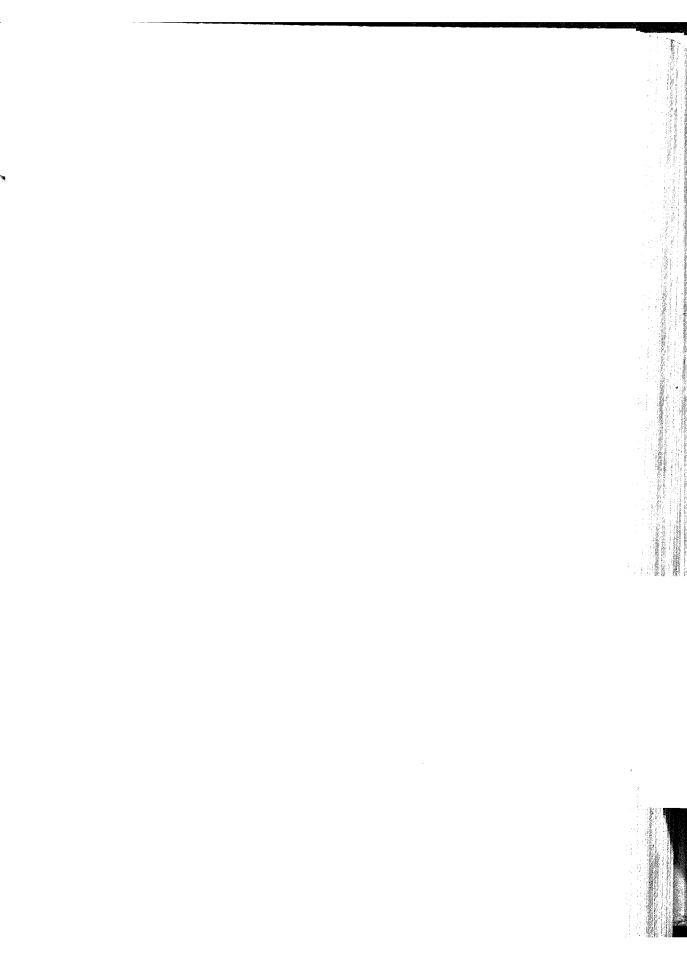

ضرب هذا الدينار في المهدية على الطراز الفاطمي عام ٥٥٥ هــ ويحمل رقم مسلسل ٩٣ ورقم ٤٢٥٤٧ في سجل المتحف





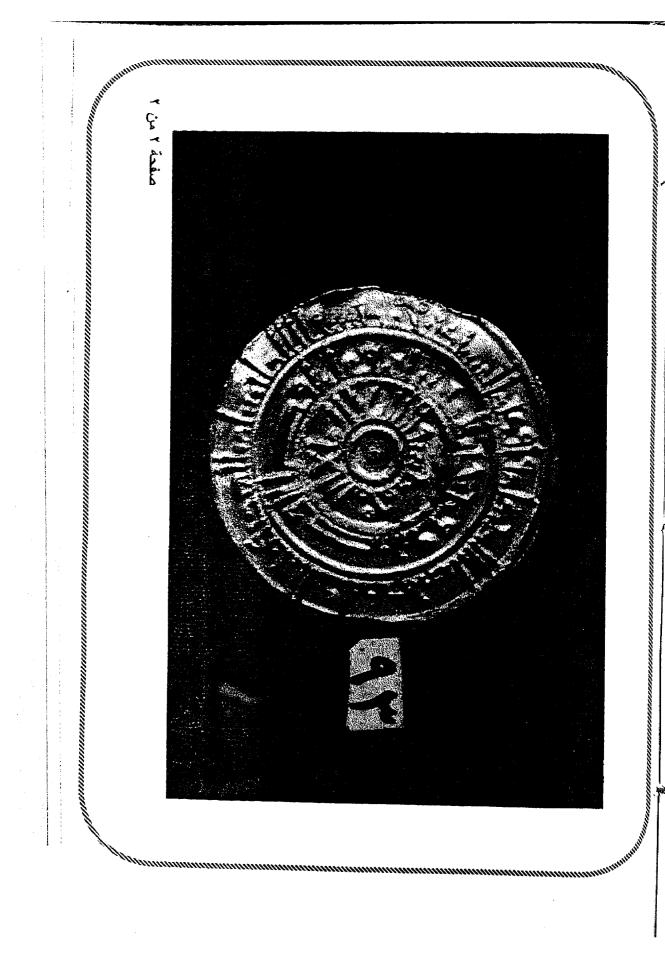



ضرب في المهدية عام ٤٥٧ هـ على الطراز الشعبي ويحمل رقم مسلسل ٨٩ دينار يحمل رقم ١٧٠٨٦ في سجلات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة



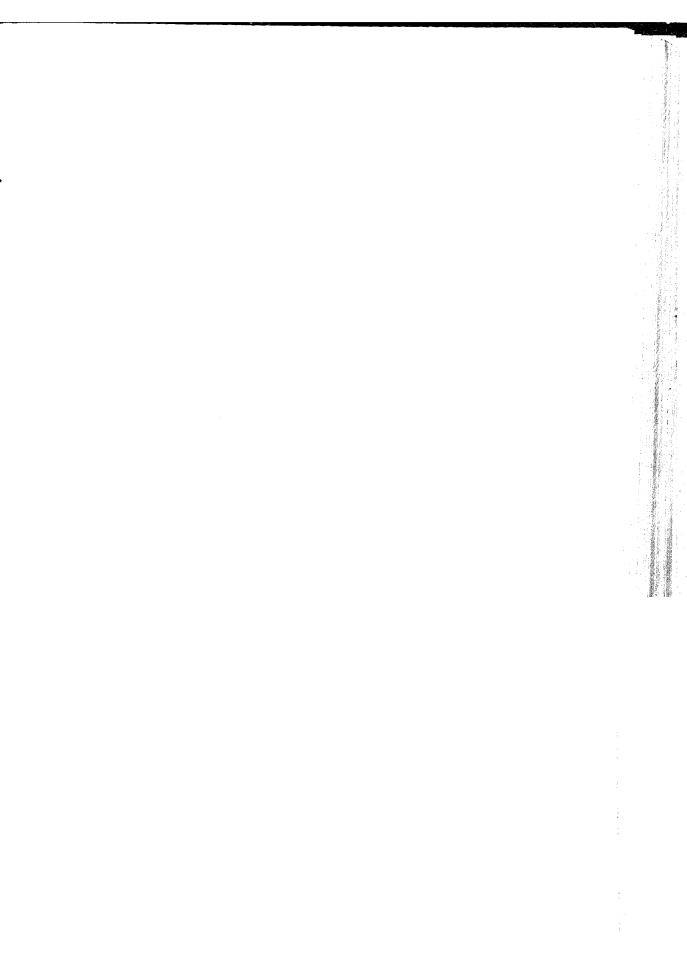



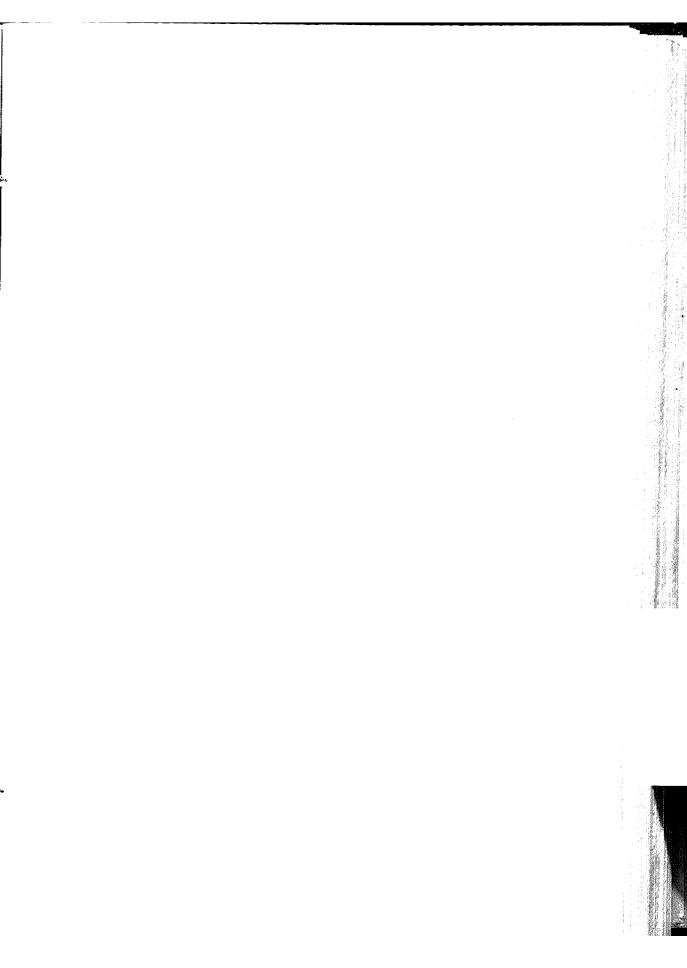

# المصادر والمراجع

# المحتويات:

- المصادر المخطوطة
- المصادر المطبوعة
- أهم المراجع العربية والمعرّبة
  - بنى ھلال شعر ونصوص
    - مؤتمرات
      - أطلس
    - Encyclopédias -
      - Dictionary -
      - Périodicals -
      - المراجع الأجنبية

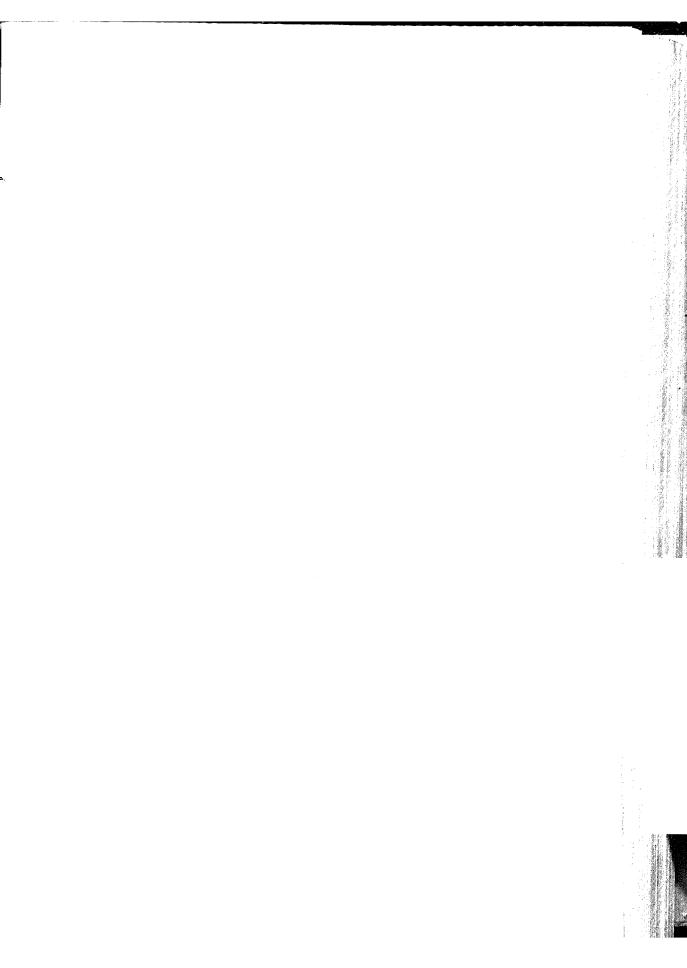

# بسمالله الرحن الرحيد

# المعادر المخطوطة : -

- العمري: ابن فضل الله شهاب الدين أبو العباس أحمد في القرن السادس الهجري الشاني عشر الميلادي ؛ مسالك الأبصار ج ٢ ٥٠ عن بلاد المغرب والسودان والأندلس تحقيق حسن دار الكتب المصرية ونشر جزء صغير يخص بلاد المغرب والأندلس تحقيق حسن حسني عبد الوهاب في تونس ١٣٨٢هـ ١٩٧٢م في دورية كراسات تونسية العدد Cahiér de Tunisie XXXIX P.100 to 118.
- العيني: بدر الدين أبو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسن ٨٥٥هــــ ١٤٥١م عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ميكروفيلم ٣٥٠٦١ تاريخ دار الكتب المصرية.
- المغربي : محمد الشطبي بدون ؛ كتاب الحماله في أخبار الزمان ١٤١٦ تساريخ دار الكتب الممرية ميكروفيلم ١٤١٩ تاريخ.
- ابن منكلي: محمد بن منكلي المصري كان حيًا أثناء فترة حكم الأشرف زين الدين شعبان بن حسن بن الناصر محمد بن قلاوون ٢٦٤ ٧٧٨هـ ، ١٣٦٢ ١٣٧٦ م وتقلد أثناء حياته منصبا كبيراً في الجيش، الأحكام المملوكية والضوابط الناموسية في فئة القتال في البحر هذا المخطوط هو رسالة دكتوراه عبد العزيز عبد الدايم من قسم التاريخ جامعة القاهرة ١٣٨٨ هـ ١٩٧٨م وهذا المخطوط لم ينشر وهمو موجود بمكتبة الآداب جامعة الإسكندرية تحت رقم ٩.
- الموسياني: أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان بن عبد الله الوسياني كان حيا في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري السيير ص ٩١١٣ ج ميكروفيلم ص ١٤٥٧ دار الكتب المصرية. ود/ سعد زغلول له بحث: هوامش على سيير الإباضية عن هذا المخطوط ضمن أشغال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب ١٣٦٦هـ ١٩٧٩م.
  - الملزوزي: عبد العزيز عبد الواحد، نظم السلوك في تاريخ الأنبياء والخلفاء والملوك مصور عن الخزالة الملكية بالرباط وموجود بمكتبة بلدية الإسكندرية برقم ٢٥٨٩.

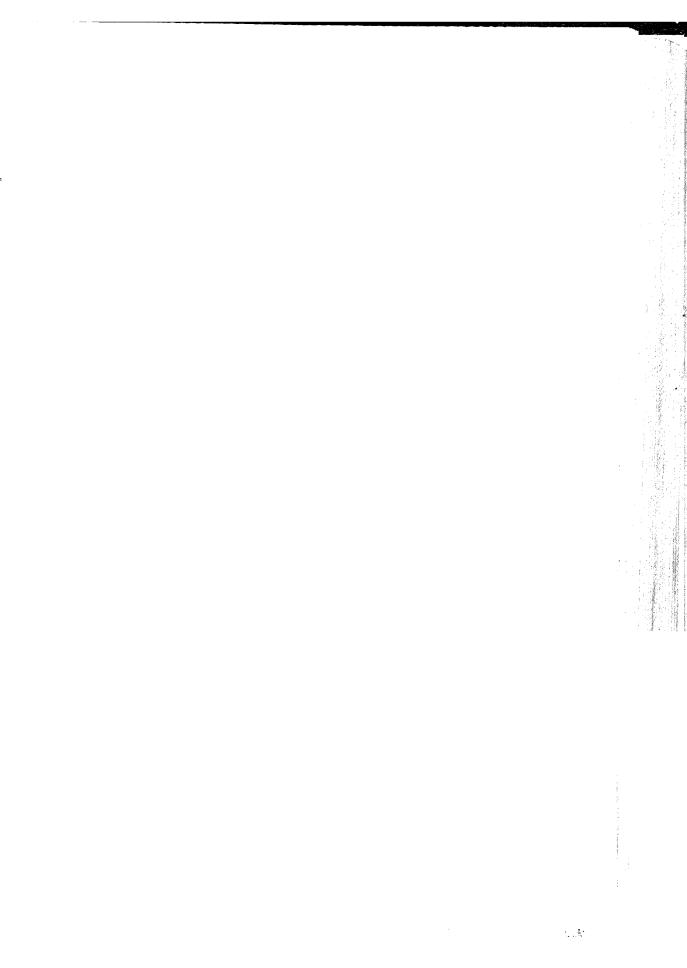

# المصادر المطبوعة: -

- ابن الآبار: أبو عبد الله محمد بن أبي عبد الله أبدي بكر القضاعي ت ١٥٨ هـ / ١٢٦٠م،

   الحلة السيراء مج / حسين مؤنس دار المعارف ٤٠٥ هـ ١٩٨٥م ط٢.

   المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي على الصدفي المكتبة الأندلسية دار الكاتب العربي ١٣٨٧هـ ١٩٧٦م. كتاب التكملة لكتاب الصلة "غسان" نشر الفريديل وابدن أبي شنب ط الجزائر المطبعة الشرقية ١٢٦٧ هـ /١٩١٩م ط٢.
- ابن الأثير: "عز الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشــــــيناني المعــــروف بـــابن الأثــــير د/ ٢٣٠هــــــ ٢٥٥م" الكامل في التاريخ مراجعة د/ محمد يوسف الدقاق ط بيروت: "دار الكتب العلميــة ط ١ ٢٠٧ هــ ١٩٨٧م.
- ابن الإخسوة: "محمد بن محمد القرنسي المعروف بابن الأخوة د/ ٧٢٧هـ ١٣٤٩م". - معالم القربة في أحكام الحسبة - ط1 القاهرة الهيئة العامة للكتاب - ١٣٦٩هـ -
- الإدريسي: "محمد بن محمد بن أبي عبد الله بن إدريس المعروف بالشريف الإدريسي من علماء القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي". نزهة المشتاق في أختراق الأفساق ط بيروت عالم الكتب بدون.
- الأردي : "جمال الدين أبو الحسن على بن ظافر ويقال عنه أيضاً ابن ظافر ت/ ٦٢٣هـــ ١٢٤٥م" -أخبار الدولة المنقطعة- تح حسن حبش ط القاهرة ط ١.
- الإشبيلي: "بكر بن إبراهيم عاش في عصر الدولة المرينية" التيسير في صناعة التسفير. تقديم وتحقيق عبد الله كنون صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في تدريس مجلد ٧ ٨ " مما ١٩٨٨ م. ١٩٦٨م. ص ٣ وما يليها.
- الإشبيلي : "ابن العوام الأنداسي الإسبيلي بدون" مختصر كتاب الفلاحة باعتناء بـــانكوري مدريـــد الإشبيلي : ابن العوام الأنداسي الإسبيلي بدون.
- الأصفهاني: "عماد الكاتب د/ ٩٧٥هـ ١٢٠٠م" جريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء المغرب تح/ محمد المرزوقي محمد العروس المطوي الجيلاني تونس ١٣٩٣هـ 1 ١٣٩٣ م النشرة الثانية.
- ابن اصيبعة: "موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي ٦٦٨هـ ١٢٩٠ م عيون الأنباء في طبقات الأطباء شرح وتحقيق نزار رضا بيروت مكتبة الحياة ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م.

- الأوسى الأتصاري: نمير بن أبراهيم بدون يرجع المحقق أنه عاش في زمن الدولة الأيوبية تفريج الكروب في تدبير الحروب تحقيق جنورج سكانلون. القناهرة: منشورات الجامعة الأمريكية ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- ابن يشكوال : "ابو الوشم خلف ابن عبد الملك د/ ٥٧٨هـ ، ١٢٠٠ م" كتاب الصلة "٧ أجـزاء بنقسيم المؤلف" ط القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م "سلسـلة المكتبة الأندلسبة ٤٠.
- ابن بصال : "عبد الله محمد إيراهيم بدون" كتاب الفلاحة ط انطوان ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م. ابن بطوطة : "محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي د/ ٢٧٩هـ ١٤٠١م" تحفة النظار في عجائب الأمصار المعروف برحلة ابن بطوطة ط بيروت دار صادر ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- البكري: ابو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيـــز بـن محمــد ابـن أيــوب ابـن عمــرو البكــري (ت/ ١٠٩هـ ١٠٩ مم. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب دي سلان Deslane طباريس ١٢٩١هـ ١٩١١م ط٢. كتاب المسالك والممالك جزءان، تح ادريـــان فــان ليوفن اندري فيري ط٢.
- البلاقري: "احمد بن يحي بن جابر د/ ۲۷۹ هـ ۸۹۲م" فتوح البلدان تح/صلاح الدين المنجد ط القاهرة لجنة البيان العربي ١٣٧٦هـ ١٩٥٦ نشر مكتبة النهضـــة العربيــة بالقاهرة. ط تونس الدار التونسية للكتاب ١٤١٢هـ
- البلوي : "لم تعرف الوفاة" أبو محمد عبد الله بن عمير بن محفوظ المدني ١٩٩٥م كتـــاب ســيرة أحمد بن طولون، تح محمد كرد علي دمشق المكتبة العربية ١٣٥٨هــ/١٩٣٩م
- البيذق : "ابو بكر الصنهاجي المكتبي بالبيذق عاش في القرن السادس الهجري الشاني عشر الميلادي" اخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين الرباط دار المنصور للطباعة 1941هـ / ١٩٧١م.
- التجاتي: "ابو محمد عبد الله بن محمد بن احمد د/ بعد ١٧٥هـ تقريباً ١٣٣٧م" رحلـة التجـاتي تقديم جسن حسني عبد الوهاب ط ليبيا تونس الدار العربية للكتـاب ١٤٠٢هـــ تقديم جسن حسني عبد الوهاب ط ليبيا تونس الدار العربية للكتـاب ١٤٠٢هـــ ١٤٠٢م.
- اين تغري بردي : "جمال الدين على ابو المحاسن بن يوسف الأتابكي د/ ٤٧٤هـ ١٤٦٩م". النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ط القاهرة ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣م. المطبعة الأميرية نسخة مصورة من هذه الطبعة.

- التميمي والنوبخيني: "الحسن بن موسي النوبخيني وسعد بن عبد الله العمري التميمي بدون" حكاب فرق الشيعة تح/ عبد المنعم الحقني ط القاهرة دار الرباط ١٤١٢هـ - ١٤١٨ هـ ١٤١٠ م ط ١.
- الجربي : "محمد بو راس د/ ١٢٢٢هـ ١٨٤٣م" مؤنس الأحبة في أخبار حربــة تـــح/ محمــد المرزوقي ط تونس المطبعة الرسمية ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م.
- الجرسيقي: "عمر بن عثمان" رسالة في الحسبة نشرها ليفي بروفنال من ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب ط القاهرة المعهد العلميي الفرنسيي ١٣٧٥هـــ ما ١٩٥٥.
  - الجزنائي: "ابو الحسن على" كتاب زهرة الآسي في بناء مدينة فاس ترجمة إلى الفرنسية ونشرة الجزنائي : "ابو الحسن على الجزائر ١٣٤٣ هـ ١٩٢٣م.
- ابن جعفر : "ابو الفرج قدامة د/ ٣٢٨هـ ٦٤٨م" الخراج وصيغة الكتابة تح/ محمد حسن الزبيــدي على المربعة المربعة
  - ابن جلجل : أبو داوود سليمان بن حسن الأندلسي المعروف بابن جلجل طبقات الأطباء والحكماء تح/ فؤاد سيد ط. القاهرة ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م.
- الجوذري: "ابو على منصور العزيزي الجوذري عاش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي" سيرة الاستاذ جوذر نشر محمد كامل حسن محمد عبد الهادي شعيرة ط القاهرة 1904 م ط١٠٠
- ايو حامد الغزالي: "محمد بن محمد الطوسي د/ ٥٠٥هـ ١١٣٦ م" التبر السبوك في تصييمة الملوك مراجعة سامي النشار ط القاهرة بدون ١٤٤٨م ١٥٠٨هـ.
- ابن حجر العسقلاني: "شهاب الدين أحمد بن على د/ ١٨٥٨هـ ١٤٤٨م" رفع الإصر عسن قضاة مصر ط القاهرة ١٣٧٧هـ ١ ١٩٥٧م.
- أبو الحسن القابسي: "ابو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري المعروف بأبي الحسن القابسيي د/ ٣٠٠هـ ١٢٠٥م" الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين نشر حسن حسني عبد الوهاب ١٣٣٢هـ ١٩٥٢م.
- الحسن الوزان: بن محمد الفاسي المعروف بـ ليو الأفريقي عاش في القرن الثامن الـهجري الرابع عشر الميلادي". وصف إفريقيا ترجمة محمد حجـــــي محمــد الأخضـــر ط بيروت دار الغرب الإسلامي بيروت ١٩٨٣ هــ ١٩٨٣م ط٢.
- ابن حزم: "ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الأندلسي الظياهري د/ 20.7 هـــار ف 1.00 م المال المعارف الساب العرب تح/ عبد السلام م هارون ط. القياهرة دار المعارف 1.00 م 1.00 م

- الحسن بن عبد الله: "بن محمد بن بن عبد الله د/ ٧٠٨ هـ ١٣٠٨م" آثار الأول وترتيب الدول ط القاهرة مطبعة بولاق ١٢٩٥هـ ١٨٧٥م على هامش كتاب السيوطي : تاريخ الخلفاء.
  - *ابن هماد :* أبو عبد الله محمد علي بن حماد د ٦٢٨هـــ ٢٣١م أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم. تح/ التهامي تقره وعبد الحليم عويس. ط. القاهرة دار الصحوة ٤٠١ اهـــ ١٩٨١م.
- الحمادي اليماني: "محمد بن مالك بن القضائل الحمادي " كشف أسر ار الباطنية وأخبار القرابطة الحمادي " كشف أسر ار الباطنية وأخبار القرابطة تح/ محمد زينهم محمد عزب ط القاهرة دار الصحوة ٤٠٦ هـ ١٩٨٦م ط١.
  - الحميدي : أبو عبد الله محمد بن ابي مضي فتوح بن عبد الله "ت ٤٨٨هــ ١٠٩٥م" -
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، وأسماء رواة الحديث وأهـــل الثقــة والأدب وذوي النباهة والشعر ط/ القاهرة الدار المصرية للتأليف الترجمة والنشر ١٤٨٦ هــــ ١٩٦٦ م ١٩٦٦ م ١٩٦٦ م ١٩٦٦ م ١٩٦٦ م المكتبة الأندلسية ٣.
- الحميري: "ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم د/ ٧٢٧هــــ ١٣٢٧م" كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار تحقيق احسان عباس ط. بيروت ١٤١٠هــ ١٩٨٠م ط٢.
- الحتبلي: "الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي د/ ٧٩٥ هـــ ١٣٩٢م" الاستخراج لأحكام الخراج بيروت دار المعرفة ١٣٩٩هـ ١٣٩٩م ملحق بكتــاب الخراج لأبي يوسف ووجدت طبعة أخري في مجلد مستقل من ط بـــيروت دار الكتـب العلمية ٤٠٥ هــ ١٩٨٥م ط ١.
  - ابن حوقل: "ابو القاسم محمد بن على البغدادي النصيبي ت ٣٨٠هـ ١٠٩٥م" -

صورة الأرض - طبيروت بدون / إلى جانب طليدن - برايل ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧م.

*ابن حيان : "* ابو مرون حيان بن خلفين حسين بن حيان د/ ٤٦٩ – ١٠٩١م" – المقتبس من

انباء أهل الأندلس، تح/ عبد الرحمن الحجي ط بيروت سنة ١٣٨٥ هـــ - ١٩٦٥م: السفر الثاني تح/ محمود على مكي بيروت دار الكتاب العربي ١٣٩٣ هـــ - ١٩٧٣م. السفر الثالث - نشر ملنشور أثيوبيا - باريس بولـس كنـتر الكنبـي - ١٣٥٧هــ - ١٩٣٧م. السفر الخامس - تح/ بهاروشا لميتا وغيبريكو كونبطي م. صبيــح - مدريـد المعهد الأسباني العربي للثقافة الرباط كلية الآداب ١٣٩٩هــ - ١٩٧٩م. -

ابن حيوس: أبو الفتيان محمد بن سلطان محسن بن محمد بن حيوس بن محمد بن المرتضي بن محمد بن الهيثم بن عدي ابن عثمان الغنوي "٤٧٣هــ - ١٠٩٥م". - ديوان ابن حيوس - طبيروت بدون.

الخشنى : "أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواني ت ٣٦١هـ – ٩٧٢م" -

قضاة قرطبة – الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦م "المكتبـــة الأندلسية - ١" وصفات علماء إفريقية، تح/ محمد زينهم ط القاهرة - مكتبـة مدبولــي ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

ابن الخطيب : "لسان الديـــن ابــو عبــد الله بــن محمــد بــن ســعيد بــن الخطيـب الســليماني د ٢٧٦ هــ - ١٣٧٤م" أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام قسم ٣ تح / مختار العبادي ومحمد الكناني تحت عنوان : تاريخ المغرب العربي فـــي العصــر الوسيط وهو الجزء الخاص بتاريخ المغرب وصقليــة ط الــدار البيضــاء دار الكتــاب ١٣٨٤هــ ١٩٦٤م.

ابن خردادبة : "ابو القاسم عبد الله بن عبد الله -ت ١٩٩٠هـ ١٩٩٠

المسالك والممالك نشرة ليدن بريل ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م. وطبعة ثانية : بيروت مكتبـــة الحياة بدون.

ابن خلاون: "عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضري المغربي - د ١٤٨٠هـ - ١٤٣٠ - ام" - تاريخ ابن خلدون المسمي - كتاب العبر وديوان المبتد والحيز في أيام العرب والعجم والسبربر ومسن عساصرهم مسن نوي السلطان الأكسبر.
- ط بيروت - مؤسس جمال للطباعة والنشر "بدون" المقدمة تح/ عبدالواحد وافي - ط القاهرة دار الشعب ١٣٨٠ هـ - ١٩٦١م ط ١.

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً تح/ محمد بن تاديت الطبجي ط القاهرة 1971هـ 1901م. العمران البشري في مقدمة ابن خلدون تأليف بانيلا كريسوفا ترجمه عن الروسية رضوان إبراهيم مراجعة سمية محمد موسي ط القاهرة الهيئة العامة للكتلب - ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م "المكتبة العربية".

ابن خلكان : "شمس الدين ابو العباس احمد - ت ١٨٦هـ - ١٢٨٢م" وفيات الأعيان وأنباء الزمـان تح/ احسان عباس في ثعانية مجلدان طبيروت دار الثقافة ١٣٩١هـ - ١٩٧١م بدون.

ابن دهية : "عمر بن الحسن بن على - د ٦١٣هـ - ١٢٣٥م" المطرب في أشعار أهـل المغسرب تحقيق مصطفي عوض عبد الكريم - طر القاهرة ١٣٦٤هـ - ١٩٥٤م.

الدباغ: "ابو زيد عبد الرحمن عبد محمد بن الأنصاري الأسيدي الدباغ د. ٢٩٦هـــ - ١٣١٨م"

"أكملة وعلق عليه: أبو الفضل أبو القاسم بن عيسي بن ناجي د/ ٢٩٨هـــ - ٢٦١م"

معالم الأيمان في معرفة أهل القيروان تحقيق وتعليق محمد ناضور ثلاثـة أجــزاء - ط

تونس المكتبة العتيقة والقاهرة: مكتبة الخانجي ٢٣٦٨هــ - ١٩٧٨م - ط١٠

الدرجيني: "ت ١٧٠هـ ١٧٧٢م" أبي العباس أحمد بن سعيد بن خلف المزاتبي طبقات مشايخ الدرجيني: "ت ١٩٧٤هـ ١٩٧٤م- المغرب جزآن، تح/ إبراهيم طلاي بيروت ١٩٧٤هـ ١٩٧٤م-

- الدواداري: "أبو بكر عبد الله بن أيبك د بعد ٧٣٦ هـ ١٣٧٦م" كنز الدر وجمع الغرر الجسزء السادس نشر تحت عنوان: الدرِّة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية، تح/ صلاح الدين المنجد. ط القاهرة ١٣٨١ هـ ١٩٦١م.
- الديار بكري : "حسين بن محمد بن الحسن د ٩٨٢ هـ ١٥٧٤م" تاريخ الخميس في أحوال أنفسس نفس "جزءان" ط/ القاهرة. المطبعة الوهبية ١٢٨٣هـ ١٨٦٣م ط١.
- ابن أبي دينار : "محمد بن ابي القاسم الرعيني القيرواني على الأرجح توفى ١١١ه ١٩٨٠م" المؤنس في أخبار أفريقية وتونس تحقيق محمد سخام ط تونس ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م ط و طبعة ثالثة ط دار المسيرة ومؤسسة دار السعيدان بتونس ١٤١٢هـ ١٩٩٧م ط٣.
- ابن رشيد السبتي: "أبن عبد الله محمد بن عمر بن رشيد السبتي د / ٧٢١ هـ ٣٢١ م بقابس". رحلة ابن الرشيد بعنوان المؤلف: ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة إلى الحرمين مكة وطيبة تحقيق محمد الحبيب الخوجة ط تونس: السدار التونسية للنشر 15٠٢ هـ ١٩٨٢م.
- الرشيق القيرواني: أبو اسحاق إبراهيم بن القاسم د بعد ٤١٧ هـ ٣٩٠ م قطعة مــن تــاريخ لإفريقية والمغرب تحقيق عبد الله العلي الزايدان - عز الدين عمر موسي - ط بــيروت - دار الغرب الإسلامي توزيع دار الشروق بالقاهرة ١٤١٠ هـ - ١٩٩١م ط١٠
- الرشميدي : "الرشيد الدين أبو الحسن أحمد بن على ابن إبراهيم بن الزبير تراميدي : "الرشيد الله ط الكويت تح/ محمد حميد الله ط الكويت المحمد عميد الله ط الكويت المحمد عميد الله ط الكويت تح/ محمد حميد الله ط الكويت المحمد عميد الله ط الكويت تحرام الكويت المحمد عميد الله ط الكويت ا
  - ابن النربير : "ابو جعفر احمد بن الزبير د ٧٠٨ هـ ١٣٣٠م" صلة الصلة -روائع النراث العربي - ط بيروت - مكتبة الخياط ١٣١٩ هـ - ١٩٧٢م.
- التركشي: "محمد ابو عبد الله بن ابراهيم بن اللؤلؤ كان حيا في ٧٩٤ هـ ١٤١٦م" أعلام لساجد بأحكام المساجد تحقيق الشيخ أبو الوفا مصطفى المرعي ط القاهرة ط ٣ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٤١٢ هـ ١٩٩٢م تاريخ الدولتين الموحد به والحفصية تح/ محمد ماضور ط تونس " ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦م".
- ابو زكريا : "يحيى ابن أبي بكر اليراسني السدراتي ت ٤٧١هـ ١٠٧٨م السيرة وأخبار الأئمـة، تح/ عبد الرحمن أيوب – تونس الدار التونسية للنشر ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- الزهري: "محمد بن أبي ركر أبو عبد الله كان حيا في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي" كتاب الجغرافيا تحقيق محمد صادق ط دمشق ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م. وتوجد طبعة أخرى ببيروت تدون.

- سحنون: "سحنون بن سعيد التتوخي د ٢٤٠ هـ ٨٦٢م" المدونة الكبري الأمام دار الهجرة الأملم مالك بن أنس الأصبحي "ستة عشر جزءا" نشر محمد ساس المغربي التونسي القاهرة مطبعة السعادة ١٣٢٣هـ.
  - السراج: "محمد بن محمد بن السراج الوزير الأندلسي: ١١٤٩ هـ ١٧٧١م"
- الحلل السندسية في الأخبار التونسية سلسلة نفائس المحفوظات الجزء الأول في أربعة أقسام تح/ محمد الحبيب الهيلة ط تونس ١٣٩٠ هـ ٩٧٠م.
  - ابن سعيد المغربي: "ابو الحسن على بن موسى بن سعيد د / ١٧٣ هـ ١٢٨٥م" -
    - بسط الأرض في الطول والعرض تطوان ١٣٧٨ هــ ١٩٨٥م -
- المغرب في حلي المغرب تح / شوقي ضيف جـزءان القـاهرة ١٣٧٣هـــ ١٩٥٠م الغصون اليانعة في شعراء المائة السابقة تـح / إبراهيـم الإبيـاري ط القـاهرة دار المعارف ١٣٧٤هـ اختصار القرح المعلي في التاريخ المحلي -
- تح / ايراهيم الابياري ط بيروت دار الكتاب اللبنـــاني ١٤٠٠ هـــ ١٩٨٠م. كتــاب الجغرافيا تح إسماعيل العربي ط بيروت ١٣٩٠هــ ١٩٧٠.
- ابن سعد: "محمد بن سعد الكاتب الواقدي ت ٢٣٠ هـ ٨٣٥م" كتاب الطبقات الكبير ط القاهرة مطابع الأهرام تحقيق حمزة النشرتي عبد الحفيظ فرغلي عبد الحميد مصطفيي ط القاهرة مطابع الأهرام ١٤١٧ هـ ١٩٩٧"
- السقطي الأندلس: "ابو عبد الله محمد بن ابي محمد القطر المالقي" كتاب في آداب الحسبة نشرو كولين وليفي بروفنسال باريس ١٣١٥هـ ١٩٣١م Livi Prorvencal
  - السلاوي: "ابو العباس احمد بن خالد الناصري ت ١٣١٥ هـ ١٨٩٧م" -
  - الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى ج١ ط الدار البيضاء ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤م.
- السمرقندي :"الحاكم الامام ابي نصر احمد بن محمد السمر فندي الأبر يسيمي د/ ٥٥٠ هـــ السمرقندي :"الحاكم الامام ابي نصر القضاة تحقيق محمد باسم الحديثي ط بغداد ١٤٠٥ هـــ ١٩٨٥م المسلة كتب التراث ١٢٤٠"
- السويدي : أبي الفوز محمد أمين البغدادي "لم يذكر سنة وفاته" سبائك الذهب في معرفة قبائل العــرب ط. بيروت ودار الكتب العلمية ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م.
  - السيوطي: "الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد د ٩١١ هـ ١٥٣٣م" -
- بغية الدعاة في طبقات اللغويين والفجاة جزءان تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ط القاهرة البابي الحلبي ١٣٨٤ هـ ١٩٩٤م. حسن المحاضرة في أخبسار مصر والقاهرة جزءان القاهرة ١٣٢٧ هـ ١٩٤٧. تاريخ الحلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة ط القاهرة ١٣٥١ هـ ١٩٧١م.

- ابن شاكر الكتبي ١٢٠ هـ ٢٦٤م" فوات الوفيات خمسة أجراء تحقيق احسان عباس طبيروت ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م. عيون التواريخ تح/ فيصل السامر ونبيلة داوود جلود ط بغداد ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.
  - ابو شمامة: "عبد الرحمن بن اسماعيل شهاب الدين الدقيقي ت ٦٦٥ ١٢٦٨م" -
- كتاب الروضئين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية جزءان ط القاهرة ١٢٨٧ هـــ ١٩٩١م ط دمشق ١٤١٥هــ ١٩٩١م الذيل على الروضئين نشرة عزت العطــار الحسيني الدمشقي بعنوان : تراجم رجال القرنين السادس والسابع والقاهرة ١٣٦٧هـــ ١٩٤٧م.
  - ابن شاهنشاه : "محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي" مضمار الحقائق وسر الخلائق، تح/ حسن حبشي ط القاهرة ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- ابن شداد: "القاضي بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن رافع ابن تميم ٦٣٢ هـ ١٢٣٤ م" النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية طبيروت بدون.
- الشماخي: "ابو العباس احمد بن سعد ابن أبي عثمان بن عبد الواحد د ٩٢٨ هـ ١٥٢٢م" السير ط٢ تحقيق أحمد بن مسعود الشيباني سلطنة عمان منشورات وزارة التراث القومي ... ١٩٨٧هـ ١٩٨٧م.
- الشهر ستاتي :"ابو الفتح محمد بن عبد الكريم ابن ابو القاسم ت ٥٤٨ هـ ١١٥٣ مم" الملل والنحل ط القاهرة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٨م ط١ وتوجد طبعة ثانية بيروت بدون.
  - الشيزري: "عبد الرحمن بن نصر ت ٥٨٩ هـ ١٩٣٦م" نهاية الرتبة في طلب الحسبة -
- تح/ السير الباز العربي ط القاهرة ١٣٦٦هـ ١٩٤٦م وطبعة ثانيـــة القاهرة الهيئـة العامة للكتاب سنة ١٩٨٩م.
- ابن صاحب الصلاة :"ابو عبد الله بن احمد بن مسعود بن عبد الملك المعروف بابن صاحب الصلاة ولد بشاطبة ٢٤٠ هـ ١١٦٤م -ت ١٣٥٠ هـ ١٢٥٧م" تاريخ المن بالإمامية على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين السفر الثياني تحقيق عبد الهادي النازي طبيروت "١٤٠٧ه هـ ١٩٨٧م".
- ابو صالح :"الأرمني ٢٠٦ هـ ٢٠٠١م تاريخ الشيخ ابو صالح الأرمني المعـــروف بكتـــاب كنائس واديرة مصر - طبع وترجمة اينس - A.T.A. Eretts. اكسفورد - ١٣١٣ هـــ - ١٨٩٥م.
- ابن الصغير :"كان معاصر للدولة الرسمية في عهد السلطان افلح بن عبد الوهاب الذي حكم ما بين البن الصغير :"كان معاصر للدولة الرسمية في عهد السلطان افلح بن عبد الدي الائمة الرسميتين ط بيروت بدون.

- الصفدي: "صلاح الدين خليل بن ايبك ٧٦٤ هـ ١٣٨٦م" الوافي بالوفيسات تسعة أجزاء مطبوعة نشر دار نشر فرانز ستابنلي ايفسباونو طبعة ثانية منقصة بمساعدة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت دار صادر اعتناء سروي برسيج.
- ابن الصيرفي: "ابو القاسم على بن منحب بن سليمان الشهبي بابن الصيرفي من رؤساء الكتاب فسي عهد الدولة الفاطمية" قانون ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزارة تح/ أيمن فؤاد ط القاهرة ١٤١٠هـ. ١٩٩٠م ط٢
  - الضبى: "أحمد بن يحى بن احمد بن عميرة د ٥٩٩ هـ ١٢٠٣م"
- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. ط لقاهرة دار الكاتب العربي ١٣٨٧ هـــــ ١٣٨٧ م ١٩٦٧ م ١٩٦٧ م
- الطبري : "أبو جعفر محمد بن حرير ت ٣١٠ هـ ٩٣٢م" تاريخ الرسل والملوك "ج٣،٥٥،" تح/ محمد أبو الفضل ابراهيم . ط القاهرة دار المعارف ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤م "نخائر العرب ٣٠٠".
- الطرطوشي : أبو بكر محمد بن الوليد بن الأندلسي ٥٢٥ هـ ١١٢٦م" ســراج الملــوك ط مصر المطبعة الخيرية ١٣٠٦ هـ ١٩٣٦م ط١ وطبعة ثانية في بيروت بدون.
- ابن عبد الحكم: "أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم بن اعين ٢٥٧ هــ ٧١٨م" -فتوح مصر وأخبارها تحقيق عبد المنعم عامر ط القاهرة مكتبة مدبولي ١٤٠١- ١٣٨١ هــ - ١٩٩١م ط١.
- ابن عبد الملك الأنصاري: "ابو عبد الله محمد بن محمد الأوسى" التكملة لكتابي الموصول والصلة تح/ احسان عباس طبيروت مكتبة دار الثقافة ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥م.
- ابن عبدون : "محمد بن أحمد بن عبد ربه التميمي" رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة ضمن ثلاثة رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب نشر ليفيي بروفنسال القاهرة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرعية ١٣٧٥هـ ١٣٥م.
- العبدري : رحلة العبدري ، المسماة الرحلة المغربية "من سنة ١٩٨٨هـ إلى سنة ١٩٠هـ " سلسلة الرحلات "٤" ، المجموعة الحجازية "١" ، تحقيق محمد الفاسي ، نشر جامعة محمد الخامس ، الرباط المغرب ، ١٩٦٨م.
- عبد الواحد المراكشي: "محي الدين عبد الواحد بن على التميمي المراكشي ولد ٨٥٨هـ ٢٠٣ ام" المعجب في تلخيص أخبار المغرب تح/ محمد زينهم محمد مراد ط القاهرة دار الفرجاني النشر والتوزيع ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.

- ابن عذاري: "ابو العباس احمد بن عذاري المراكشي بن رجال القرن السابع الهجري الثالث عشو الميلادي"، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ط ١ تحقيق ليفيي بروفنسال كولين ط ليدن ١٣٦٨ هــ ١٩٤٩م ج٢ تصحيح دوزي ليدن ١٢٦٨ هــ ١٤٩٩م ج٣ تحقيق ليفي بروفنسال باريس ١٣٥٠هـ ١٩٦٧م تح/ احسان النسر بيروت ط دار الثقافة ١٣٧٨هـ ١٩٦٧م وقسم يخص دولة الموحدين، تــح/محمــ المزالي و أخرون نشر نطوان ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م.
- أبو العرب التميمي: "أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام بن تميم التميمسي ط/ ٣٣٣هـ البو العرب التميمي ط/ ٣٣٨هـ علماء أفريقية وتونس تحقيق على الشابي ط تونس ١٣٨٨هـ ١٩٦٨ .
- عماد الدين إدريس: "الداعي إدريس عماد الدين الفرنسي بن عبد الله الألفي من رجال القرن التاسسع الميلادي" ٨٨هـ ١٤١٧م عيون الأخبار وفنون الآثار سبعة أجزاء ج٥ عن الدعوة الشيعية في اليمن والمغرب إلى سقوط الأغالبة وعهد المهدي ج٢ في الخلافة الفاطمية من المعز إلى المستنصر وج٧ في الدولة الصليحية باليمن ج٥ ،تح/ فرحات الدسراوي ط تونس ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م ج٧ محفوظة في مكتبة عباس الهمداني.
  - يوجد طبعة بيروت 120هــ 100م بعنوان تاريخ الخلفاء الفاطميين في المغرب، تح/ محمد البغدادي.
- العقباني: "أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني د / ٨٧١ هــ ١٤٩٣م" تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر – تح/ على الشنوفي نشــر فــي دورية Bulletin d'êtudes orientales ١٣٨٨هــ – ١٨٦٧م.
- العماد الأصفهاني: "أبو عبد الله محمد بن صفى الدين ١٩٦٨هـ ١٢٦٧م"، جريدة القصر وجريدة العماد العصر قسم شعراء المغرب تحقيق عمر الدسوقي وعلى عبد العظيم ط القاهرة ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.
- ابن عمر: "يحي بن عمر" أحكام السوق نص فيه استخرجه محمود على مكي وعلق عليه في ما البن عمر: "يحي بن عمر" المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد المجلد الرابع ١٣٧٥ هـــ ١٩٥٥.
- العياشمي: "أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي المالكي المغربيي ، ١٩٠هـ ١٩٧٩م". رحلة العياشي أو ماء الموائد "النص الخاص بليبيا وخاصة برقية وطرابلس في رحلتي الذهاب والعودة فيما بين تونس ومصر ، خلال الفترة الممتدة من سنة ١٩٥٩هـ/١٦٤٩م إلى ١٠٧٤هـ/١٦٣٩م" ، تح/ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد و آخرون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ١٩٩٦م.

- القاضي عياض: "القاضي عياض بن موسي السبتي د/ ٤٤٥هــــ ١٦٦٦م" ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تعليق محمد بن تاويت، تح/ محمد بن الشريف ط الرباط ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م وج٣ ،تح/ عبد القادر الغمسر اوي ط الرباط ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- الغبريني: "أبو العباس احمد بن أحمد بن عبد الله الغيبريني ٤٤٦ هـــ ١٢٦٢ ١٢٦٦ الغبريني: "أبو العباس احمد بن أحمد بن عبد الله الغيبريني ١٤٦٠ هــ ١٢٦٦م". ط بيروت العلماء في المائة السابعة بيجابية. ط بيروت "١٣٨٩هـ ١٩٧٩م".
- ابن غلبون "محمد بن خليل الطرابلسي من رجال القرن الثاني عشر المسهجري الشهامن عشر المسهون "محمد بن خليل الطرابلس العرب المسمى بالتذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار نشر وتصحيح القاهرة أحمد الراوى القاهرة ١٣٤٩هـ ١٩٢٩م.
  - أبو القدا: "عماد الدين اسماعيل نور الدين على بن جمال الدين محمد ٧٣٢هـ ١٣٣٤م". -
- تقويم البلدان قام بتصحيحه وطبعه البارون ماك كولن ط باريس ١٣٥٠هـ ١٩٣٠م - المختصر في أخبار البشر ط بيروت دار المعرفة - دار النشر والطباعة.
- ابن فرحون :"برهان الدين إبراهيم ابن شمس الدين بن على بن محمد بن فرحون المالكي ٤٩٧هـــ ١٣٩٩هــ ، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب جزئان تح/ محمد الأحمدي أبو النور القاهرة دار النشر سنة ١٣٩٢ هـ ١٩٧٥م.
- ابن الفرضي: "ابو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف، ت ٤٠٣ هـ ١٠٢٥ م". تاريخ علماء الأندلس جزءان القاهرة الدار المصرية للتـ أليف والترجمة والنشر 1٣٨٦ ١٩٦١ م "المكتبة الأندلسية ٢".
  - ابن الفقيه: "أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني المعروف بابن الفقيه ٣٦٥هـــ ٩٩٥م" مختصر كتاب البلدان ط ليدن ١٨٨٥ م – ١٢٥٣هـــ .
  - ابن قتيبة : "ابو محمد عبد الله بن مسلم ٢٧٦٠هـ ٨٩٨م" الإمامة والسياسة "المنسوب إليه" تح/ طه الزيني – بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر ١٣٨٧هــ – ١٩٦٧.
- القستطيني: "ابو العباس احمد بن الحسين على بن الخطيب المعروف بابن قنفد القسنطيني ت ١٨٠ هـ ٤٣٢ أم" الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تح/ محمد الشاذلي تونس الدار التونسية للنشر ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م، سلسلة نفائس المخطوطات.
  - ابن القطان : "ابو الحسن على بن محمد عبد الملك الكتاني الفاسي ت ٦٢٨هـ ١٢٣٠م" نظم الجمان في أخبار الزمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان ، الطبعة الأولى ، تح/ الدكتور محمود على مكي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٩٠.

- القلقشندي: "أبو العباس أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله الشهاب الشافعي البدري. ت المحمد مناعية الإنشاج مناعية المؤسسة المؤسسة الإنشاج مناعية المؤسسة المصرية العاملة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، "مجموعة تراثتا"، مطبعة كوسيتا توماس بالظاهر، القاهرة ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م.
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، الطبعة الثانية ، تح/ إبراهيم الإبيــــاري ، دار الكتاب المصري واللبناني ، القاهرة بيروت ، ١٤٠٢هـــ/١٩٨٢م.
- نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بسيروت ١٤٠٥ هـــ/١٩٨٤م.
- الكندي : "ابو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري ت ٣٥٠هــ ٩٧٢م" كتاب الولاة وكتاب القضاة تصحيح زمن كتب ط بيروت مطبعة الأبـــاء اليســوعين ١٢٨٠ هـــ – ١٩٠٨م).
- المالقي: "أبو الحسن على بن محمد المعافري ت ٦٠٥ هـ ١٢٠٨م" الحدائق الغناء في أخبار النساء. تراجم لشهيرات النساء في صدر الإسلام، تح/ عايدة الطيبي ط ليبيا تونسس الدار العربية للكتاب مطبعة الشركة التونسية ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ ط١.
- الأمام مالك : "الإمام مالك بن أنس ت ١٧٩ هـ ٧٩٥م" موطأ مالك جزءان تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي ط القاهرة دار إحياء الكتب العربية ١٣٧١ هـ ١٩٧١م.
- المالكي: "أبو عبد الله بن أبي عبد الله المالكي ت في القرن الخامس الهجري الحادي عشر ميلادي". كتاب رياض النفوس في صفات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم ونسائهم وسير من أخبارهم وفضائلهم ج١ في حسين مؤنس ط القاهرة ١٣٦٤هـ وطبعة أخرى ،تح/ بشير البكوش، بيروت ط٢.
- الماوردي: "القاضي أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ت ٤٥٠ هـــ ٩٥٧م" الأحكام السلطانية والولايات الدينية نشر محمد فهمي السرجاني ط القاهرة المكتبــة التوفيقية ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- مجموعة : رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية صدرها ليفي بروفنسال. ط المغرب المعموعة : المطبعة الاقتصادية ٣٦٠ هــ ١٩٤١م.
  - مجمع عة : الوثائق الفاطمية ،تح/ جمال الدين الشيال ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م.
- المسعودي: "محمد الباجي المسعودي" الخلاصة النقدية في أمراء أفريقية ط تونس ١٣٢٣ هـــ ١٩٤٣ ما ١٩٤٣
- ابن مغاور: "الأندلس" نور الكمائم وسجع الحمائم، تح/ محمد بن شريفة ط الرباط ١٤١٤ هــــ ابن مغاور: "الأندلس" نور الكمائم وسجع الحمائم، تح/ محمد بن شريفة ط الرباط ١٤١٤ هــــ -

- المقدستي : "ششس الدين أبوأ عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن البناء الشامي المقدسي البشاري ت حوالي ٣٩٠هـ ١٠٠٠م" أحسن التقاسيم في معرفة الأقساليم ط. القاهرة مكتبة مدبولي ٢١٣هـ ١٩٩٣م ط٣ المقدس حياته تأليف فسلاح شاكر بغداد ٨٠٠هـ ١٩٨٩م ط١.
- المقري: "أحمد بن محمد المقري التلمساني ت ١٠٤١ م ١٦٣١م" أزهار الرياض في أخبار عياض نشر فيه ثلاثة أجزاء مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شابي ط. القاهرة ١٣٥٢هـ ١٩٤٢م نفح الطيب من غصن الأندلس الرهيب عشر أجراء تح/ أحسان عباس طبيروت ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م وتوجد طبعة أخري بيروت بدون.
- المقريزي: "تصر الدن أحمد على بن تقي الدين ت ١٣٧٥هـ ١٣٧٧م" الواعظ والأعتبار بذكـر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية ط بيروت بدون السلوك لمعرفـة دول الملوك نشر محمد مصطفى زيادة ط القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر ثلاثة أجـزاء اتعاظ الحنفا بذكر الفاطميين الخلفا تحقيق محمد حلمي أحمد ط القـاهرة ط٢ نشـر جمال الدين الشيال ١٣٦٨هـ ١٩٤٨م المقفى الكبير ٨ أجزاء، تح/ محمد البعلاوى ط بيروت ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
  - المكناسي : "أبو عبد الله محمد بن احمد بن محمد المكناسي ت ٩١١هـ ١٥٣٣م" الروض الهاتون في مكناسة الزينون ط الرباط ١٣٧١هـ ١٩٥٣م.
- المنصوري: "بيبرس المنصوري نائب السلطنة بمصر ت ٧٢٥هـ ١٣٤٧م" مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى سنة ٧٠٤هـ ،تح/ عبد الحميد صللح حمدان ط بيروت الدار المصرية اللبنانية ١٤١٣هـ ١٩٩٣م ط١.
- ابن منظور الأفريقي: "جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد ابن القاسم بن منظور الأفريقي المصري "٣٠٠ ٧١١هـ ١٣٣١ ١٣١١م" لسان العرب -

تح/ عبد الله على الكبير - محمد أحمد حسب الله هاشم محمد السَّاللي سَنَة أجراء طَّ القاهرة - دار المعارف ط ١٤٠١ هـ - ١٩٨١م.

- مؤلف مجهول : "أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينــهم" دراســـة وتح/ محمد زينهم محمد عزب ط القاهرة دار الفرجاني للنشر والتوزيع ١٤١٤ هـــ 1998 م ط١٠.
- مؤلف مجهول: "الحلل الموشيه في ذكر الأخبار المراكشية" تح/ سهيل ذكار عبد القادر زمامـــة ط الدار البيضاء دار الإرشاد الحديثة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

- مؤلف مجهول : كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ، لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري ، نشر وتح/د. سعد زغلول عبد الحميد ، الإسكندرية ١٣٧٨هـ.
- مؤلف مجهول : كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين ، نشر أويشي ميراندا صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، المجلدان التاسع والعاشر، ١٩٦١-
- مؤلف مجهول : "مفاخر البربر نشر ليفي بروفنسال ط الرباط ١٣٣٤م" وهذا المؤلف المجهول ألف كتابه في ٢١٢هـ ١٣٣٤م.
  - ابن ميسر: "تاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب ت ١٧٧هـ ١٢٧٨م":
- " أخبار مصر المنتقى من " انتقاه تقي الدين المقريزي ، تح/ أيمن فؤاد سيد ، القاهرة المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
  - تاصر خسرو: "تاصر خسرو علوي " سفر نامة أو رحلة ناضر خسرو تح/ يحي الخشب ط القاهرة ٤١٢ هـ / ١٩٢٢م ط٢.
- النباهي المالقي: " أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي ت أواخر القرن الثـــامن هـــــ و الرابع عشر الميلادي" المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا تح ونشــــر ليفــي بروفنسالُ ط القاهرة دار الكاتب المصري ١٣٦٨هــ ٩٤٨م.
- - النعمان القاضي : "أبو حنيفة بن محمد بن حيون المغربي ت ٣٦٣هـ /٩٧٤م"
  - المجالس والمسايرات ، تح/ الحبيب الفقي وإبراهيم شبوح ، ومحمد اليعلاوي منشورات الجامعة التونسية ١٣٩٨ هـ-١٩٧٨ طرسالة افتتاح الدعوة تسح/ وداد القاضي ،ط بيروت ١٣٩١ هـ- ١٩٧١م- دعائم الاسلام ،تح / تامر العارف ، طبيروت ١٤٦١ هـ ١٩٩٦م.
  - التويري: "شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكري النويري ت ٧٣٢هـ ١٣٦٤م" نهاية الأرب في فنون الأدب واحد وثلاثون جزء تح نخبة كبيرة من الأساتذة/ سعيد عاشور ومحمد أمين وحسين نصار وآخرون ط الهيئة العامــة للكتــاب ســنة ١٤١٢ ١٩٩٢م.
  - ابن هشام: "ابن محمد عبد الملك بن هشام المعافري ت ٢١٣هـ ٨٣٥ مختصر سيرة ابن هشام جزءان ط القاهرة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م ط١.
    - الهمذاني : "أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ت ٣٢٤هــ/٥٤٥م " صفة جزيرة العرب" تخ/ محمد بن على الأكوع ، طبعة ثالثة ، بيروت ١٩٨٣.

ابن واصل : "جمال الدين بن واصل الشافعي المذهب ت ٦٩٧هـــ -١٢٩٨ م" - مفرج الكروب فــــي أخبار بني أيوب نشر جمال الدين الشيال – جزءان ط القاهرة ١٣٧٣هــ - ١٩٥٣م.

ابن وردان : تاريخ مملكة الأغالبه، تح/ محمد زينهم محمد عـزب ط القاهرة - مكتبة مدبولي مدردان : مدرول مدرد مدرول م

ابن الوردي : "محمد بن عمرو ت ٧٤٩هـ - ١٣٧١م" - تــاريخ ابـن المـوردي - جـزءان - منشورات العراق النجف - نشر المطبعة الحيدرية ١٣٨٩هـ - ١٩٦٠م ط٢.

ابن الوزان: "الحسن بن محمد الوزان الزياني ت حوالي ٩٣٠هـ / ١٥٥٢ - "وصعف إفريقية" ترجمة من الإيطالية إلى الفرنسية A. EPAUL ARD وعلق عليها ايبلار ث. مونو، ترجمة من الفرنسية إلى العربية د. عبد الرحمن حميدة ، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية العلوم الاجتماعية ، الرياض ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

الونشريس: "أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن على ت ١٩١٤هـ - ١٥٣٦م"

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس والمغرب -

تح/ جماعة بن الفقهاء نشر ط محمد حجي طبيروت دار الغرب الإسلامي ١٠٤١هـ - ١٩٨١م. ياقوت الحموي: "شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي البغـــدادي ت ٢٦٦هـ. - ١٢٤٨م - معجم البلدان خمسة أجزاء - طبيروت دار صادر ٣٩٧هـ - ١٩٧٧م. - معجم الأدباء - عشرين جزءا - طالقاهرة مطبوعات دار المأمون - مكتبة القراءة والثقافة الدكتور أحمد فريد الرفاعي - مراجعة وزارة المعارف العمومية.

البعقوبي: "احمد بن ابي يعقوب بن وهب بن واضح ت ٢٨١هـ - ٩٠٣م" - تاريخ البعقوبي - ط بيروت دار صادر جزءان - جغرافية البعقوبي مطبوع مع مؤلف بن رسستة الأعسلاق النفيسة ط بيروت - ط٢

اليماني : "طاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني ت ١٢١٤هـ/١٢١١م"- "الأنوار اللطيفة" ملحق بكتاب المعاني : الحقائق الخلية عن الشيعة الفاطمية والأثنى عشرية ، لمحمد حسن الأعظمي، القاهرة ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م.

يعيى الأنطاكي: "يحيى ابن الأنطاكي ت ٤٥٨هــ/١٠٦٦م"

تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي " باريس ١٣٤٤هـ – ١٩٢٤م، بيروت dخرى. ابن يوسف الحكيم: "أبو الحسن علي بن يوسف "- " الدرجة المشتبكة فـــي ضوابط دار السكة ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، المجلد السادس ، العدد "١--٢" 1890 م. 1890 م.



# أهم المراجع العربية والمعربة

ابتسام مرعى خلف الله : العلاقات بين الخلافة والموحدية والمشرق الاسلامي ط دار المعارف. ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

إبراهيم حصركصات : النشاط الاقتصادى الاسلامي في العصر الوسيط ط افريقيا الشرق ١٤١٦هـ ١٩٩٦م ط١.

إبراهيم طرخـــان : الإقطاع الإسلامي - أصول تطوره.

مجلة الجمعية المصرية التاريخية مجلد ٦ - ١٣٦٦هـ - القاهرة.١٩٥٧ -

إبراهيم العصدوى : تاريخ العالم الإسلامي جزء أن القاهرة مكتبة الإنجلو إمبراطورية غانا الإسلامية ـ القاهرة ١٣٠٤هـ ١٩٨٤م.

إحـــسان حـــقى : المغرب العربى ـ بيروت (بدون تاريخ).

تونس العربية \_ بيروت دار الثقافة ط٢.

إحسسان عسبساس : ١- تاريخ ليبيا منذ الفتح العربى حتى مطلع القرن التاسع الهجرى - بيروت ط١

٢- العرب في صقلية دراسة في التاريخ والأدب ـ دار المعارف ١٣٨٠هـ ـ ١٩٥٩م.

أحصم الطاهر الزاوى: تاريخ الفتح العربي في ليبيا - دار المعارف ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م.

أحـــد فكرى: مسجد القيروان ط الدون بوسك ط١ وط٢.

أحمد مختار العبادى : ١- الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية عالم الفكر المجلد ١١ - العدد الأول.

٢- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس الاسكندرية ط١٠.

٣ـ سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس ـ صحيفة معهد الدراسات
 الإسلامية مدريد مجلد ١٣٧٧هـ ـ ١٩٥٧م.

أرشييبال دى لوبس: القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ترجمة أحمد محمد عيسى - مكتبة النهضة المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.

أمارى مي شيل: المكتبة العربية الصقلية ليبسك ١٢٩٥هـ ١٨٧٥م.

إمبرتو ريت ستيانو: النور مانديون وبنوزيرى مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٤٩ مجلد امبرتو ريت ستيانو: ١٩٤٩ مجلد ١٩٠٠.

أمين توفيق الطيبى: دراسات في التاريخ الإسلامي جزآن طا طرابلس ١٤١٢هـط١ ١٩٩٥م.

بل النف ريد : الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي - ترجمة عبدالرحمن بدوى -

بنغازی ۱۳۸۹هـ ۱۹۶۹م.

انســـــــــاس الـكرمـلى : رسائل فى النقود العربية والإسلاميـة وعلم النميات ط القاهرة ـ مكتبة الشقافة الدينية ١٤٠٧هم ط٢

جــمـال حـمـدان : جغرافية المدن ـ القاهرة ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م ط١٠

جــورج مـارســيــه : بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامى فى العصور الوسطى ـ ترجمة محمود عبدالصمد هيكل ـ مراجعة مـصطفى أبوضيف أحمـد ـ منشأة المعارف إسكندرية ١٤١٢هــ ١٩٩٢م ط١.

جــــويــــيـن : دراسات في التاريـخ الإسلامي والنظم الإسلامية في حوض المتوسط ـ ترجمة عطية القوصي ط بيروت توزيع مكتبة مدبولي.

حـامـد العـجـابى : مسكوكات إفريقية ط جامعة القاهرة ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.

الحسبيب الجنحاني: دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ العرب ط٢

حـــسن إبراهـيم حــسن : ١- تاريخ الإسـلام السـياسي والديـني والثـقـافي ٣ أجـزاء - القـاهرة الاسـياسي والديـني والثـقـافي ٣ أجـزاء - القـاهرة الاسـياسي والديـني والثـقـافي ٣ أجـزاء - القـاهرة

٧- الدولة الفاطمية مكتبة النهضة المصرية ١٤١٣هـ ط٥.

٣- انتشار الإسلام في القارة الإفريقية - مكتبة النهضة المصرية
 ١٣٠٤هـ - ١٩٨٤م ط٣.

حسن أحـمد محـمود : ١- قيام دولة المرابطين مكتبة النهضة المصرية ١٣١٤هـ

١٩٥٤هـ ـ ١٩٨٤م ط٣

٢- دور العرب في نشر الحضارة في غرب إفريقية المجلة التاريخة
 المصرية مجلد ١٤ - ١٣٨٨هـ - ١٦٦٨م القاهرة.

٣- محنة الشيعة بإفريقية في القرن الخامس الهجرى مجلة كلية الآداب مجلد ١٢ ـ عدد ٣ ـ ١٣٧٠هـ ـ ١٣٥٠م.

حسن حسنى عبدالوهاب : ١- ورقات في الحضارة - تونس ط١٠.

٢-قصة جزيرة قوصرة العربية - مجلة الجمعة التاريخية المصرية
 مجلد ١٢ عدد ٢ - ١٩٦٩هـ - ١٩٤٩م.

٣- خلاصة تاريخ تونس ـ تونس ط١.

٤- بساط العقيق في حضارة الفيروان وشاعرها ابن رشيق تونس
 ١٩٧٠م - ١٣٩٠هـ ط٢

٥- شهيرات التونسيات المطبعة التونسية ١٣٥٣هـ

الحسسن السسائح : الحضارة المغربية عبر التاريخ، ج١، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط١، ١٩٧٥

حـــسن على حــسن : دراسات في تاريخ المغرب العربي، مكتبة الشباد، القاهرة ن ١٩٧٧.

حــسـين مــؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، مكتبة مدبولي، ط٢،

- أطلس تاريخ الإسلام، الزهراء الإعلام العربي، القاهرة، ١٩٨٧م.
  - .. فتح الغرب للمغرب،، الزهراء ط١٠
- المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط الحروب الصليبية.
- مقال بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ج٤، مايو ١٩٥٠ وطبع كتاب: للدار المصرية اللبنانية ١٤١١هـ ١٩٩١م ط١.
  - تاريخ المغرب وحضارته، الزهراء ط٢٠
- غارات النورمانديين على الأندلس مقال بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، مايو ١٩٤٩م.

ديم اند ز.م. س: الفنون الإسلامية ترجمة أحمد عيسى ط مصر ١٣٦٤هـ - ١٩٨٤م.

رابـــح بــونـار : المغرب العربي تاريخه وثقافته - الجزائر ١٣٨٨هـ-١٩٦٨م.

رولاند أوليفر وجوفيج : موجز تاريخ إفريقية ترجمة دولت صادق مراجعة أحمد السيد غلاب ــ

الدار المصرية للتأليف والترجمة (١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م).

زكى مسحمد حسسن : ١-كنوز الفاطميين - القاهرة - ١٣٥٦هـ - ١٩٤٨م.

٧\_ فنون الإسلام \_ القاهرة \_ ١٣٦٨هـ - ١٩٤٨م.

زكى مسببارك: التصوف الإسلامي في الأدب - ج١ - دار الجيل بيروت.

سحر سيد عبدالعزيز سالم : ١- تاريخ بطليوس الإسلامي جزان الإسكندرية ١٩٩١م.

٢ - طرق تجارة التوابل في العصر الإسلامي من أبحاث الندوة العالمية الطرق العربي - اليونسكو ونشر في مجلة كلية الآثار مجلد ٥.

٣- شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس - الاسكندرية ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

٤\_ رباط الفتح \_ الإسكندرية ١١١١هـ - ١٩٩٦م.

٥- قادس ط ١٤١٣هـ - الإسكندرية ١٩٩٣م.

٦- بنو خطاب بن عبدالجبار الترمذي الإسكندرية ١٩٨٩هـ ١٩٨٩م.

٧- العراقيون في مصر في القرن السابع الهجري - الإسكندرية ١٩٩١م.

٨ ـ بحوث في التاريخ الإسلامي وحضارته القاهرة ـ ١٩٨٣هـ ـ ١٩٨٣م

سعيد عبدالفتاح عاشور : ١- بحوث في التاريخ الإسلامي وحضارته القاهرة - ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

٢ ـ الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية ـ عالم الفكر مجلد ٢ عدد ٢.

٣- طرق تجار الحرير - بحث القى فى الندور العلمية العالمية لطرق الحررير لليونسكو ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

٤ ـ الحركة الصليبية ج١ القاهرة ـ ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م-

ه\_ بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته.

٦- المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية القاهرة ١٤٩٢هـ-۱۹۸۲م وآخرون.

٧ - تاريخ الحضارة الإسلامية العربية إسكندرية ١١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

وأحمد مختار العبادي

سيد عبدالتعثرين سالم

- تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس دار النهضة العربية -بيروت ــ ١٣٨٩هــ ـ ١٩٦٩م ط١.

سيد عبدالعنزيز سالم : ١- المغرب الكبير - دراسة تاريضية أثرية - إسكندرية ١٣٨٦ه--١٢٦١م ط١.

تاريخ المغرب الإسلامي ١٤١٦هــ ١٩٨٦م ط٢٠

٢\_ تاريخ مدينة المرية الإسلامية

مؤسسة شباب الجامعة ـ إسكندرية ٤٠٤ ١هـ ـ ١٩٨٤م.

٣\_ قرطبة حاضرة الخلافة \_ دار النهضة العربية ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.

سعد زغلول عبدالصميد : ١- تاريخ المغرب العربي ٣ أجزاء منشأة المعارف إسكندرية ١٤١٠هـ-

٢ - العمارة والفنون في دول الإسلام - منشئة المعارف ٢٠٦ه - - ٢ ۲۸۹۱م.

٣- العلاقة بين صلاح الدين والموحدين مجلة كلية آداب إسكندرية 77716--70919.

٤ ـ هامش على مخطوط السير لأبوالربيع الوسياني ـ أشغال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب وحضارته ١٣٠٨هـ ـ ١٩٧٨م.

سلمان مصطفى زبيس: - المنستير - ماضيها ومعالمها التاريخية، الدار التونسية للنشر، تونس - آثار المغرب العربي، دار الكتب الوطنية، تونس. ط١، ١٩٥٨م.

- القبة التونسية - وضمن أبحاث المؤتمر الثالث للآثار العربية، عددا -۲، يغداد، ۱۹۵۹م.

شارل اندريه جلوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية ترجمة محمد مزالي والعثير بن سلام ظ الدار التونسية ١٣٨٩هــط١ ١٩٦٩م.

عبدالأمير شمس الدين: الفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي - بيروت دار اقرأ ١٤٥١ ط١ -

عبدالحسيد يونس: الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي ـ جامعة القاهرة.

عبدالعريز اللميلم: حسان بن ثابت طبيروت ط١ - ١٣٧٦هـ - ١٩٥٦م. القاهرة، الفكر ط٢.

عـــبـــدالمنعم مـــاجـــد : ١- حقق السجلات المستنصرية - دار الفكر العربي ١٣٦٤هـ - ١٩٥٤م، المستنصر بالله ـ القاهرة ط١.

٢ ـ نظم الفاطميين ورسومهم، القاهرة ط١.

٣- ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها طدار الفكر العربي ط.

عصب دالله العصروى: تاريخ المغرب محاولة في التركيب جزآن - ترجمة ذوقان قرقوط بيروت ط٢٠.

عبدالرحمن الجبلاني: تاريخ الجزائر العام - الجزائر ١٣٥٠هـ-١٩٧٠م.

عطيه القهوم : ١- دراسات في الحضارة في حوض البصر المتوسط ـ جامعة القاهرة المعالمة القاهرة المعامدة القاهرة المعامدة القاهرة المعامدة القاهرة المعامدة المعامدة القاهرة المعامدة المعامد

٢\_ تاريخ الدولة العباسية ط جامعة القاهرة ١٤١٦ - ١٩٦٦م.

٣- أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجينزا - المجلة التاريخية المصرية مجلد٢، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

٤ - ميناء باضع مجلة معهد البحوث والدراسات الإفريقية عدد ٧.

٥ مدينة تنيس - المجلة العربية للعلوم الانسانية عدد ٢ مجلد ١٠

عصام عبدالرؤوف الفقى : تاريخ الفكر العربي - القاهرة ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

عــز الدين عــمـر مــوسى : النشاط الاقتـصادى فى المغرب الإسلامى خلال القرن السـادس الهجرى دار الشروق ١٣٩٩هــ ١٩٧٩م ط١

الموحدون في الغرب الإسلامي - تنظيماتهم ونظمهم دار الغرب الإسلامي ما ١٤١١ه.

عـمـر عـادل عــبدالعـزيز: التربيـة الإسلاميـة في المغرب ط١ ـ القـاهرة ـ الهيئـة المصرية العـامة للكتاب ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧م.

ف ون شاك : الفن العربي في اسبانيا وصقلية وهو جزء من كتاب شعر العرب في اسبانيا وصقلية ترجمة الطاهر أحمد مكى ط١ - دار المعارف بالقاهرة ... ١٩٨٥م.

ك ريـ زول : الاثار الاسلامية الأولى، ترجمة عبدالهادى عبلة، استخراج نصوصه وعلق عليه أحمد غسان، دار قتيبة، دمشق، ط١، ١٩٨٤م.

ليـــفى بروفنســال: نخب تاريخية جامعة لاخبار المغرب الاقتصى، مطبعة برطرنة باريس، ط١، ١٩٢٣م.

حقق رسائل موحدية ط الرباط ١٣٥٢هـ ١٩٤٢م.

تاريخ الاسلام في المغرب والاندلس ترجمة سيد سالم ـط١ القاهرة ١٣٧٨هـ ـ ١٩٨٥م.

محمد بركات البيلي: ١- الزهاد والمتصوفة في المغرب - دار النهضة العربية ط١٠.

٢\_ التشيع في المغرب \_ دار النهضة العربية \_ ط١٠.

٣- دراسات في تاريخ المغرب والاندلس - ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م. وط دار النهضة العربية ط١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٤- سجلماسة ودورها في تجارة الذهب مع السودان الغربي مقال مجلة
 المؤرخ المصرى العدد ٣ يناير ١٩٨٩م.

محمد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م ط١

محمد العزيز نجاحي : مدينة دوز - ط تونس دار سحر ط١

محمد مساهر حممادة : الوثائق السياسية والإدارية جمه وثائق الدولة الفاطمية والاتابكية م جمالا وشائق الأندلس وشمال إفريقية مؤسسة الرسالة مبروت م ١٠٠٦هـم. ط٢

مصحصم الطالبي : الدولة الاغلبية - تراجم اغلبية بيروت ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

مصحصد المرزوقى: قابس جنة الدنيا - مكتبة المثنى فى بغداد - الخانجى بالقاهرة ١٣٨٢هـ - مصحد المرزوقى : قابس جنة الدنيا - مكتبة المثنى فى بغداد - الخانجى بالقاهرة ١٣٨٢هـ - ١٩٦٢م.

محمد العدوس المطوى : السلطنة الحفصية - بيروت - تونس ط١، الحروب الصليبية في الشرق والغرب ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

محمد توفيق بابع: نشأة الرباط وتطوره مجلة جمعية الاثارة بالاسكندرية عدد ٥.

محمد عبدالستار عثمان : المدينة الاسلامية - ط الكويت سلسلة عالم المعرفة ١٤١٨هـ - ١٩٨٨م.

مصصطفى أبو ضيف أحمد : اثر العرب فى المغرب فى عصر الموحدين وبنى مرين ط١ اسكندرنية ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

مـــوسى القــبـال: دور كتامة فى تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تاسيسها الى منتصف القرن الخامس الهجرى ـ الجزائر ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

هـــــايـــــد. ف : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ترجمة أحمد رضا محمد رضا مراجعة عز الدين فودة

الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

## بنى هالال شعر ونصوص

```
١ ـ سيرة العرب الهلالية ـ سيرة بني هلال وشعرهم
```

القاهرة - مكتبة الجمهورية العربية - بدون سنة طبع

٢ \_ مجموعة من أشعار بني هلال في الحجاز ومصر والمغرب

القاهرة مكتبة ومطبعة الصنادقية بالأزهر ١٣٥١ هـ ١٩٣١ م

٣ \_ السيرة الهلالية \_ النصوص الشفاميه للشعراء الشعبيين تجميع عبد الرحمن الابنودي.

٤ ـ سيرة بنى هلال ـ سيرة العرب الحجازية

القاهرة مكتبة الجمهورية العربية (بدون)

ه ـ سيرة بنى هلال ـ تشتمل على كمتاب الانس والابتهاج في قصة أبو زيد الهلالي والناي وزيد العجاج

القاهرة مكتبة الجمهورية العربية (بدون)

٦ ـ شوقى عبد الحكيم ـ سيرة بني هلال ـ دراسات في الأدب الشعبي

بيروت مكتبة التنوير ١٤٠٣ هـ ١٩٨٥ م

٧ ـ الطاهرقيقة: من اقاصيص بني هلال

رواية شفوية طـ تونس الدار التونسيه طـ ٤

٨ - الإبداع الشعبي مجلة المأثورات الشعبية عدد ٥ ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م ص ص ٢٠ - ٢٨.

٩ - إبراهيم اسحاق إبراهيم السيرة الهلاليه بين الاسطورة والتاريخ المأثورات الشعبية عدد ٢٠
 ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م ص ٧ - ٢٣

0-F 111 - 161

١٠ ــ الشعر الشعبى في تونس ١٤٠٧ هــ
 ١١ ــ حسن البسيوني عوده: بنو هلال في سوهاج ط ١٩٧٨ م.

١٢ \_ محمد أحمد عبد المولى: بنو مرداس الهلاليين \_ ط القاهرة ١ ط ١

١٣ - محمد فهمي عبد اللطيف أبو زيد الهلالي ط بيروت - ١٤٠٣ - ١٩٨٣ م ط ٢.

### أطلس

١- أطلس تاريخ الإسلام إنشاء حسن مؤنس وآخرون - ط-القاهرة - الزهراء ط-١.
 ٢- الأطلس العربى ط-القاهرة وزارة التربية والتعليم ١٤٠٠هـ/١٦٨٠م ط-٥.

٣\_ أطلس تونس والجزائر إنشاء الحماية الفرنسية طا الإدارة الفرنسية العسكرية بالجزائر وموجود صورة ملونة من أغلب النسخ محفوظة في الجمعية الجغرافية المصرية بالقاهرة قاعة الخرايط.

- 4- Atlas antique de Tunis George Marcais et autres tunis 1953.
- 5- Atlas of Islamic World Robinson Francis Paris, 1989.

٦- أطلس التاريخ الإسلامي تصنيف هاري وهازارد ـ رسم خرايط بمبلي مكول ـ ترجمة إبراهيم . ١٩٥٥ م ١٩٥٥ م . ١٩٥٥ م . ١٩٥٥ م . Encyclopedias:

1) Encyclopedie de Lislam, Nouvelle, édition etablie avec le conconrs des prncipaux dintabste - Paris- g.p. Maison neuves, Leiden-E.J. Brill, 1978. Tomc- IVP 350- 355.

2) The Encyclopedia of Islam, Vol IV-V Leyden, London, 1986 2 edition.

- 3) Encyclopédia Britannica, the University of Chicago, U.S.A., 1975
- 4) Encyclopedia de LIslam, Dictionnaire Geographique, Ethnographique et des peuples Musulmans, Leyde, 1936.

5) Lexicon universal Encyclopédia Oxford 1983.

6) The World book encyclopedia United State America.

7) Encyclopédia judaica Berlin 3e printing 1974.

- 8) The cambridge encyclopedia of Africa. Generals editors: Rolan olivar and Michael. Crouder. Cambridge University Press 1987.
- 9) Macdonalds Encyclopédia of Africa Edit.. London- Macdonald- EduCation, 2 edit- 1978.



#### Dictionary:

- 1) Dictionnaire detaille- des noms des vetements chez les Arabes, Amsterdam, 1845.
- 2) Supplement aux dictionnaires Arabes, 2. V, Leyden, Brill, 1981.
- 3) The lexicon, webster dictionary Oxford 1984 Printing.
- 4) the World Book dictionary United State America 1999.
- 5) Latin- English dictionary London 1866.
- 6) Lexicon- Greck English dictionary Oxford- 13 editon.
- 7) Glossary of Arichitecture, Creswel EUC. Library- 1994.
- سيد عبدالعزيز سالم بعض مصطلحات للعمارة الإندلسية المغربية مقي مجلد (8 بحوث اسلامية في التاريخ والحضارة والآثار قسم ٢ ص٣٧٧ وما يليها.

Grand dictionaire Encyclopedie Larousse,. Librairie larousse- Paris 1984.

9) Adictionary of arab topography and place narries by vigel groom librairie liban-longman 1982.

. ١) يوسف قونس معجم المصطلحات الجغرافية \_ القاهرة دار الفكر العربي ص٣٨٣ دار) بيار جورج Pierre gorger معجم المصطلحات الجغرافية ترجمة هيثم اللمع.

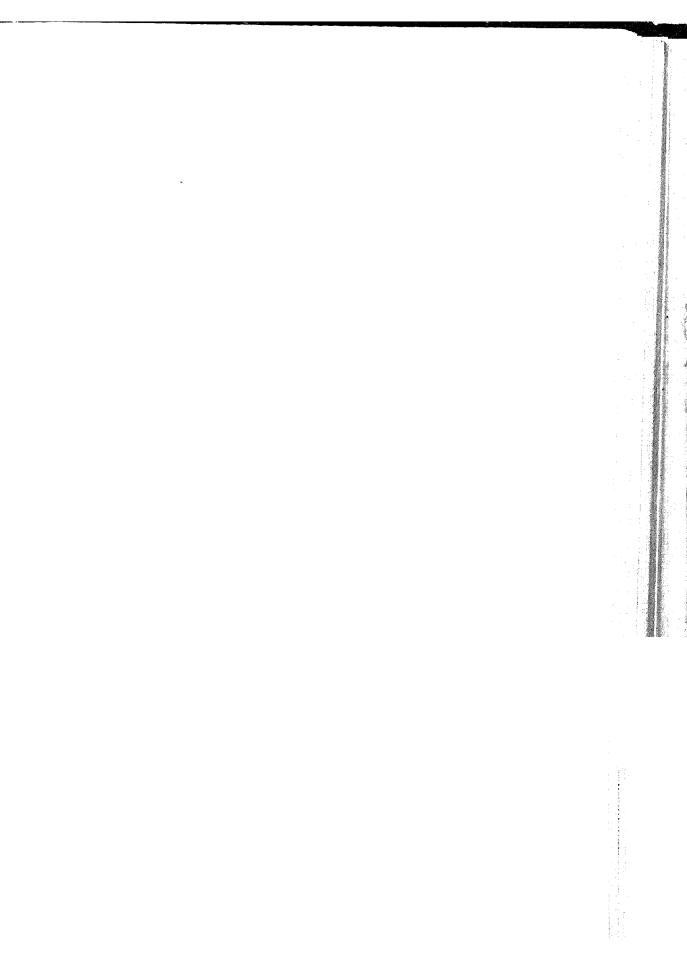

| PERIODICALS                                          | ABREVIATION |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Africa (Tunis) V.1-10                                | A.T         |
| African studies Bullelin                             | A.S.B       |
| African studies review                               | A.S.R       |
| Bulletin d archeologic algricnne Paris V.1.4         | B.A.A       |
| Bulletin ditastitut Francais darcheologie ovientale  | B.I.F ao    |
| Paris- Cairo V.2-4                                   |             |
| Bulletin of touschool of oriental African studies -  | B.S.O.A.S   |
| London University school of orient.                  | A.S         |
| Bulletin d etude orientales- 1993                    | B.C.O       |
| Bulletin de goe graphie et DHis toite 1905           | B.G.H       |
| Bulletin critique elés annales Islamogique           | B.C.A-1     |
| Les canie des arts et techniques                     | C.A.T       |
| Cahiers des arts et tradilion Populaize Tunis 1-3-5  | C.A.T.T     |
| 1988- 1977                                           |             |
| Cahiers d études a Fricanes v- 1-14-1960- V25- 1985  | C.E.A       |
| Cahiers de Tunisisc, ton 1957- 1964 1972- 1988- 1997 | C.T         |
| Institue Belle Lettres Arabes, Tunis 1942- 1957      | I.B.La      |
| Institut drecher chosahariennes favauy/ A1 ger-XIX   | I.R.S.A     |
| 1960                                                 |             |
| Journal Asia tique, 1947- 1932- 1933.                | J.A.        |
| Rev∞e de monde Arabis.                               | R.M.A       |
| Revue Tunisienne                                     | R.T         |
|                                                      |             |
|                                                      |             |



#### الراجع الأجنبية

Abdul wahab (H.H) "Coup d'oeil sur les apports ethniques étrangers en tunisie" R.T., 1917.

" deux dinars nomades de Sicile" R.T., 1930, 215 - 218

Note (sans titre), Bulletin archeologique du Comite, 1922,

CxIviii-cli.

"Villes arabes disparues", Mélanges William Marcais, Paris, 1950,1-15

André Julien (C), Histoire de l'Afrique du Nord, 2 ed. 2vol; 1 vol. par C. Courtois, 2 vol revu par R Le Tourneau, paeis 1951, 1952.

Basset (R.), "Les Sanctuaires du Djebel Nefoussa" J. A., mai - juin 1899, 437 -470, jullet - aout 1899, 88 -120.

"Un episode d'une chanson de geste arabe sur le seconde conquete de l'Afrique septenrionale par les Musulmans", Bulletin de correspondance, 1885, 136 -148.

Bel (A.), "La Djazia, chanson arabe precedee d'observations sur quelques légendes arabes et sur la geste des Beni Hilal, extraits du J.A. mars -avril 1902 et mars -avril 1903, paris 1903.

Les Benous Ghanya, derniers representants de l'empire almoravide, et leur lutte contre l'empire almohade. Publications de l'Ecole des Lettres d'Alger, paris 1903.

Baklouti, Nasser: La maison Traditionelle en gabés, parmi Le Livre de: L'habi Tation Traditionnelle autour de La Mediterraneen par: Reva ULT. j." et autres. Cairo 1<sup>e</sup> edit.

Braudel (F.), La Mediterrance et le monde méditerrancenne a l'époque de philippe II, paris, 1949.

Brunschivig (R.), "Considerations sociologiques sur le droit musulman" Studia Islamica, III, 1955, 61-73.

Coup d'oeil sur l'histoire des Foires a travers l'Islamec, Recueil de la societe jean Bodin, V, la Foire, Bruxelles, 1953, 43-74.

"Fikh fatmide et Historie de l'Ifriqiya", Melanges G. Marcais, II Alger, 1957, 13-20.

La Berbérie orientale sous les Hafsides, 2 vol., paris 1940, 1947.[Traduit en arabe par H. Sahli, Beyrouth, 1998].

La Tunisie dans le Haut Moyen Age, sa place dans l'historie, Conferences de l'Intitut français d'Archeologie orientale, cairo 1948.

"Mesures de capacite de la Tunisie médievale" R.A., 3e - 4e trim. 1953, 86-96.

"Sur les mesures tunisiennes de capacitie au commencement du XVIIe siecle", A.I.E.O., 1937, 74-87.

"Un aspect de littérature historico-geographique de l'Islam", Melangesoe Demombynes, Cairie 1935-1945.

"Urbanisme medieval et droit musulman", R.E.I., 1947, 127-157.

"Apropos d'un toponyme tunisie du moyen Age", R.T., 1935, 159-155.

Cahen (C.), "L'Historie economique et sociale de l'Orient musulman medieval", Studia Islamica, III, 1955, 93-115.

Un texte peu connu relatif au commerce oriental d'Amalfi au Xe siecle, estratto dall' Archivio Storico per le Province Napolettane, Nouvelle serie, xxxIv, 1953-1954, Naples 1954 (tire a part 8p.).

canard (M.), "La procession du Nouvel An chez les Fatimides", A.I.E.O.,x, 1952, 364-398.

Le ceremonial fatimide et le ceremonial byzantin, Essai de comparaison, Byzantion 1951, 2e fasc., 355-420.

"L'Imperialisme des Fatimides et leur propagande", A.I.E.O., vI, paris 1942-1947, 162-199.

"Un famille de partisans, puis d'adversaires, des Fatimides en Afrique du Nord", Melanges G. Marcais, II, 33-49.

Une lettre du calif el-Hafidh a Roger II, Palerme 1955, 125-146.

L'Autobiographie d'un chambellan du Mahdi Obeidallah le Fatimide (trad. de la Sirat Jaafar al-Hajib) Hesperis, 1952.

"Un vizir chrétien a l'epoque fatimide : l'armenien Braham", A.I.E.O., 1954.

Cattenoz (H.G.), Tables de concordance des éres chretienne et hegirienne, Rabat 1953.

Cazes (D.), "Antiquites judaiques en Tripolitane" R.E.J., xx,

1890, 86 - 87.

Essai sur l'historie des Islraelites de Tunisie, paris 1888.

Chalandon (F.), Historie de la domination normande en Italie et en Sicile, 2 vol., paris 1907.

"L'Etat politique de l'Italie méridionale a l'arrivée des Normands", Mélanges d'Archeologie et Historie, xxI, 1901, 411 -452.

Cahen (M.) et Leriche (A.), "Zeneta - Senhadja - Senegal", Bulletin des Etudes arabes,  $n^0$  38, 118-119.

De Beylier (General L.), La Kalaa des Beni Hammad, une capital berbere de l'Afrique du Nord au Xie siecle, Paris 1909.

De Cenival (P.), Le pretendu evéchée de la Kalaa des Beni Hammad, Hesperis 2e tr 1932, 1-14.

De Mas Latrie, Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiéns avec les arabes de l'Afrique septentrionale au Moyen Age, 2 vol., 1er vol paris 1866, avec une introduction paginée a part, 2e vol., paris 1872, Supplement et tables.

Despois (J.), La Tunisie orientale; Sahel et Basse steppes, paris 1940.

Le Djebel Nefoussa, paris 1935

L'Afrique du Nord, paris 1949.

Dozy (R.), Dicitionnaire des noms de vétements chez les Arabes Amsterdam 1845.

-, Supplements aux dictionnaires arabes, 2 vol., 2ed., Leyde- paris 1927

Encyclopédie de l'Islam, 4 vol. et suppl., Leyde - paris 1908 - 1942 2e ed. a partir de 1954. Encyclopedia Judaica, 10 vol., Berlin 1928-1934.

Ettinghausen ®, Early realism in islamic art, Studi oriientalistici in onore di G. Levi Della Vida, 1, 61-82.

Fagnant (E.), Extraits inedits relatifs au Maghreb, Alger 1924.

Additions aux dictionnaires arabes, Alger, 1923.

Travaux historiques et scientifiques (annee 1950), paris 1953, 119-123

Ferron et pinard, "Céramiques musulmanes a Carthage", Cahiers Byrsa, Iv, 1954, 41-65 Fikry (A.), La Mosquée az- Zaytouna a tunis, Procedings de la Société égypytienne

d'études historiques, II, 1952, Cairo 1953, 27-64

Fischel (W.J.), [ Jews in the économic and political life of mediaeval Islam] Royal Asiat-

Fischel (W.J.), [ Jews in the économic and political life of mediaeval Islam] Royal Asiatic Society monographs, xxII, Londers 1937.

Fournel (H.), Les Berbéres, 2 vol., paris 1857-1875.

Gaudefroy-Demombynes (M.), "Notes sur l'histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam", R.E.I., 109-147.

"Un magistrat musulman: le mohtasib", Journal des Savants, 1947, 33-40.

Gautier (E.F.), L'Islamisation de l'Afrique du Nord, lessiécles obscurs du Maghreb paris 1927, 2e éd.; Le Passé de l'Afrique du nord, Les Siécles obscurs, paris 1937.

Gobert (E.G.), "Les Références historiques des nourritures tunisiennes", C.T., 1995, 501-542.

Goitein (S.D.), From the Mediterranean to India: Documents on the twelfth centuries, The medieval Academy of America, Cambridge, Massachussets Speculum,xxlx, April 1954 n 2 part 1, 181-197.

-, "Glimpses from the Cairo Geniza on naval warfare in the Mediterranean and on the Mongol invasion, "Studi Orientici in onore di G. Levi Della Vida, 1, 11956, 393-408. Jews and Arabs, New York 1955.

"The cairo Geniza as a source for the history of muslim civilisation "Studia Islamica, 111, 1955, 75-91.

The last phase 0f Yehuda Halevi,s life life in the light of the Geniza papers Taoriz Quaterly, xxlv, 1954, 1-24.

Goldziher (1.) Le dome et la loi de I'slam, trad Arin paris 1910.

Lelivre d, Ibn Toumart, Alger 1903.

Golvin (L.), Le Maghreb central a l'époque des ziirides, Recherches d, archeologie et d, his-toire, paris 1957.

"Note sur quelques fragments de platre troués recemment a le qalaa des Beni Hammad" Mélanges G. Marcais, II, 75 - 94 Recherches archeologiques a la Qalaa des Beni Hammad, Thése secondaire (dactylographié pour le Doctorat és Lettres présentée devant la Faculté des Lettres d'Alger (année 1953).

"Contribution a l'étude des nattes a décor épigraphique au Moyen Age", A. I. E. O., 1959, 213 - 231.

Hazard (H. W.) "The numismatic Society, New York 1952.

Heid (w.) Histoire du commerce du Levant au Moyen Age, trad. Furcy Raynaud, 2 vol., Leipzig 1936.

Idris (H.R.), Analyse et traduction de 2 textes de l'époque ziride, 70e Congrés de l'A. F. A. S. (Tunis mai 1951), fasc. 3, 209 - 216.

"A propos d'un extrait du kitab al - Mihad d' al - Mazari al - Iskandarani", C. T., 1953, 155 - 159.

"Contribution á l'histoire de l'Ifrikiya dp. le Riyadh en-Nufus d'Abu Bakr el-Maliki", R. E. I., 1935, cah. 3, 273-305, cah. 1,45-104.

"Contribution á l'historie de la vie religieuse en Ifriqiya ziride", Mélanges L. Massignen, II, Damas 1957, 327 - 359.

Deux juristes kairouanais de l'époque ziride : Ibn Abi Zayed et al - Qabisi", A. I. F. O., xII 122-198.

"Essai de datation de la maqsura de datation de la maqsura de la grande Mosquée de kairouan", Arabica, III, mai 1956, 214-215.

"Essai sur la diffusion de La Chaisme en Ifriqiya", C. T., 1953, 126-140.

"Deuxmaitres de l'école juridique kairouanaise sous les Zirides:

Abu Bakr Ahmad b.Abd al-Rahman et Abu Omran al-Fassi", A. I. E. O., 1955, 28-58.

"Fetes chrétiennes célébrées en Ifriqiya á l'époque ziride", R. A. n° 440-441, 1954, 267-276.

"La vie intellectuelle en Ifriqiya méridionale sous les Zirides d'aprés Ibn al-Chabbat". Mélanges G. MarÇais, II, 95-106.

"La crépuscule de l'école malikite kairouanaise", C. T., 1956, 119-126.

"Note sur l'identification du dédicataire de la Risala d'Ibn Abi Zayd al - Qayrawani", C. T., 1953, 63-68.

"Quelques juristes ifriqiyens de la fin du Xe siécle", R. A., nos446-449, 1956, 349-373.

"Une des phases de la lutte du malikisme sous les zirides (XIe siécle); al-Tounisi ; juriste kairouanais et célébre fatwa sur les chiites", C. T.,. 1956, 508-517.

"Sur le retour des zirides à l'obédience fatimide", A. I. E. O., xI, 1953, pp. 25-39.

"L'Ecole malékite de Mahdia: L'Imam al-Mazari", Mémorial E. Lévi- provençal.

"Problématique de l'épopée sanhadjienne en Berbérie orientale", A. I. E. O., 1959, 243-255.

"Du mouvement almohade á la dynastie muminide: la révolte des fréres d'Ibn Toumart de 1153 á 1156", Mélanges G. Marçais, II, 111- 116.

Levi - Provençal (E), L'Espagne musulmane au Xe siécle, Paris 193.

Fragments historiques sur les Berbéres au Moyen Age, Extraits inédits d'un recueil compilé en 712/1312 et intitulé kitab Mafakhir al-Barbar, Rabat 1934.

Six fragments inédits d'une chronique anonyme du début des Almohades, éd. trad., Mélanges René Basset, II, 117-120.

Réflexions sur l'empire almoravide au début du Xie siécle, cinquantenaire de la Faculté des Letters d'Alger, 1932.

Histoire de l'Espagne musulmane, 3 vol., Paris Leyde 1950- 1953.

Trente sept letters officielles almohades, éd. Rabat 1941, analysés par lui dans Hespéris, 1941.

Lévi (R), "notes on costume from arabic sources", J. R. A. S., 1953, 64-156.

Lewicki (T.), Etudes ibadites nord africaines, partie I, Varsove 1955.

"Le Culte du bélier dans la Tunisie musulmane", R. E. I., 1935, CAH. 2, 196-200.

Les Ibadites en Tunisie au Moyen Age, Academia di Sciene

Letters, Bib. di Roma, Conferenze, fasc. 6, Rome 1959.

La Répartition géographique des groupements ibadites dans l'Afrique du Nord au Moyen Age, lere partie, Rocznik orientalistyczny, xxI, 1957, 301-343.

"Les Subdivision de l'Ibadiya", Studia Islamica, Ix, 1958, 72-82.

"Notice sur la chronique ibadite d'ad-Dargini", Rocznik orientalistyczny, xI, 1936, 146-172.

"Quelques textes inédits en vieux berbére provenant d'une chronique ibadite", R. E. I., 1934, cah. 3, Paris 1935, 275-296.

Une chronique ibadite "kitab al- Siyar", R. E. I., 1934, cah. 1,59-78.

Une langue romane oubliée de l'Afrique du Nord (MemorialTadeusz kowalski), Cracovie, 1953, 415-480.

Lewis (A. R), Naval power and trade in the Mediterranean, Princeton, New Jersy, 1951.

- Lewis (B.), "The Fatimidids and the route to India", Revue de la Faculté des sc. économiques de l'Université d'Istanbul, xI, 1949-1950.

- Lezine (A.), "Deux Ribat du Sahel Tunisien", C. T., 1956, 279-288.

"Le Ribat de Sousse", Direction des Antiquités et Arts de Tunisie, Notes et Documents, xIv, Tunis 1956.

- Lombard (M.) Arsenaux et bois de la Méditerranée musulmane (VIIe - Ixe S.) ..., Bible général de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vie section, Paris 1958, 53-106.

Une carte du bois danse la med. mus., ibdem, av-juin 1959, 234-254.

- Lopez (R.s.) et Raymond (I. w.), Medieval trade in the Mediterranean World, New York 1955.
- Mann (J.), The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimides, 2 vol., Oxford University Press 1920-1922.
  - Marçais (G.), La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age, Paris 1946.

Les Arabes en Berbérie du XIe au XIVeS., Constantine- paris 1913.

Manuel d'Art Musulman, 2 vol., paris 1926-1927; remanié sous le titre: l'Architecture musulmane d'occident, paris 1954

Marçais (G.), La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Âge, paris Les Arabes en berbérie du XIe au XIVeS., Constantine- paris 1913.

Manuel d'Art Musulman, 2 vol., paris 1926-1927; remanié sous le titre : l'Architecture musulmane d'occident, paris 1954.

Marçais (G.) et Poinssot (L.), objects kairouanais, Notes et Documents, xi, fasc. I et II, 2 vol., Tunis 1948-1952.

Marçais (W.), "Comment lAfrique du Nord a été arabisée", A.I.E.O.,IV, 1938, 1-23, 1956, 5-17.

L'islamisme et la vie urbaine, comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1928, 86-100. Pirenne (H.), Historire économique de l'occident mé diéval, Bruxelles 1951.

Pozananski (S.), "Kalåat Beni Hammad", R.E.J., 58, 1909, 297-298.

Quatremére (N.), "Mémoires historiques sur la dynastie des Khalifes fatimides, vie d'Elmoîzz", J.A.3e série août 1836.

Solignac (M.), Recherhes sur les installations hydrauliques de kairouan et des steppes tunisiennes du VIIe S., publications de l'Institut d'Etudes Orientales de la Faculté des Lettres d'Alger, XIII, Alger 1953.

Trabulsi (A.), La critiqu des Arabes jusqu'au Ve siécle H., Damas 1956.

Tyan (E.), Historie de l'oganisation judiciaire en poys d'Islam, 2 vol., paris 1938.

Institutions de droit public musulman, I, Le Califa, paris 1954.

Vajde (G.), Le commentaire Kairouanais sur le "livre de la Création", R.E.I.,Nlle série, VII, 1-62, x, juil.1949-dec. 1950, 67-92.

Valien - Gamaliel, Annuaire de l'Institut de Philosophie et d'Histoire orientales et Slaves, XII, 1953, Mélanges Isodore Lévy, 641-652.

Introduction á la pensée juive Moyen Âge, paris 1947.

Vonderheyden (M.), La Berbérie orientale sous la dynastie des Benou l'Aghlab, paris 1927.

Zambaur (E. de), Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanovre 1927.

Zbiss (S.M.), "Le Musée d'art musulman de Sidi Bou Khrissan á Tunis" Bulletin économique de la Tunisie, no 77, juin 1953, 96-100.

Le Ribat, Institution militaro-religieuse..., Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1954, 143-147.

"Mahdia et Sabra-Mansouriya", Nouveaux documents d'art fatimide d'occident, J.A., 1956, 79-93.

Note sur cimetières musulmans de Tunis..., Extrait du 70e congrés de l'A.F.A.S(Tunis, mai 1951), fasc. 3, tiré á part.

Corpus des inscriptions arabes de Tunisie 1ere partie, Tunis 1955; 2e partie, Tunis 1960

#### Abrévations:

A.I.E.O.= Annales de l'Institut d'Etudes orientales de la Faculté des Lettres d'Alger.

C.T.= Les cahiers de Tunisie.

J.A= Journal asiatique.

J.R.A.S.= Journal of the Royal Asiatic Society.

R.A.= Revue Africaine.

R.E.I.= Revue des Etudes Islamiques.

R.E.J.= Revue des Etudes Juives.

R.T.= Revue Tunisienne.

ملخصص

- عسربی

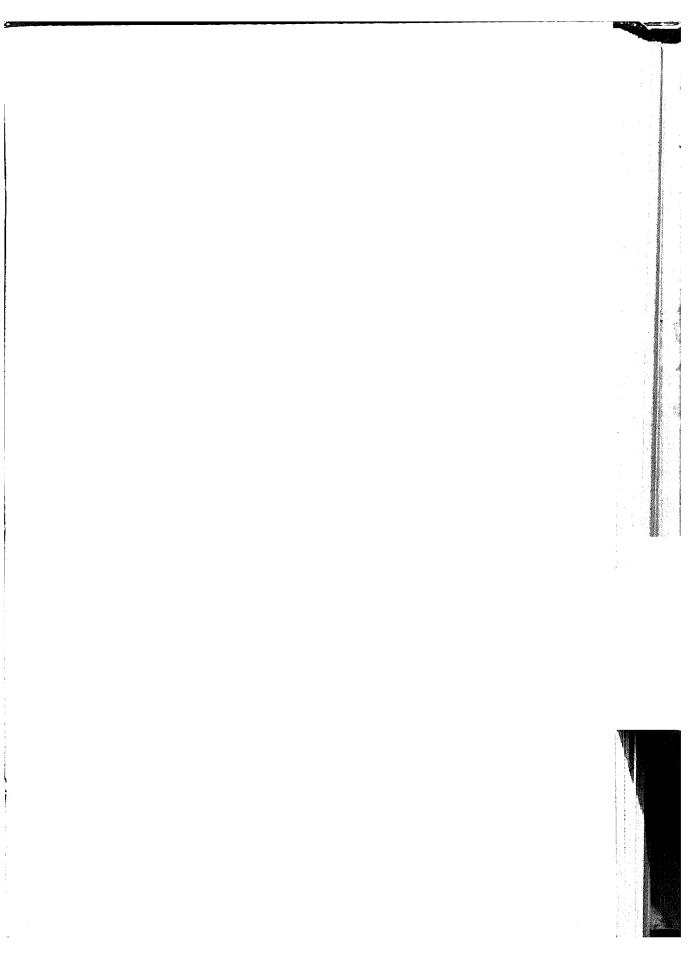

### ملخسون

على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان كان لموقعها دورا حيويسا في تاريخها. رجحت الباحثة أنها فتحت قبيل معركة سبيطله. لم تخبرنا المصادر وكتب الرحالة عن خططها ومنشأتها بالتقصيل، ولكن الباحثة استفادت من ملحوظة للتجانى هي أن قصور بني جامع لها نفس أسماء قصور بني حماد بالقلعة وتشبهها فدرست الحفريات التي أجريت فيها وراجعت أبحاث الأثريين وترجمتها حتى استطاعت أن تصل إلى وصف يقرب إلى الحقيقة وقد ساعد على ذلك وجود بعض قصائد للشعر التي وصفت تلك الأبنية الملكية. ووجد في قابس مسجد جامع على غرار المسجد الجامع بالقيروان ومساجد أخرى كذلك وجد المسيد البربري ولقد تأكد عند الباحثة أن البربر كان لهم أسلوب في حياتهم وكان لهم عمارة خاصة بهم كما لهم تقاليدهم وقد تأثروا بالاسلام أما الحياة السياسية فقد استفادت الباحثة من دراسة سجل رقم ٥ من السجلات المستنصرية ووصلت إلى أن هذه الغزوة الهلالية كانت منظمة على هيئة جيش شعبي وأنه وجد وظيفة المهمة وهي مكين الدولة عند الفاطميين الذي كان له دورا في قيادة تلك القبائل وإصلاح ذات بينهم وقد فتحت قابس وفرقت السكة وأصبح مركزا لتالك القبائل ومتصلة بالقاهرة عن طريق البريد ومن النتائج السياسية قيام دويله أو إمارة بنسي جامع الهلالين وكان لها شأنا كبيرا وكان لها عملات وعلاقات سياسية وتجارية وكانت من ضمن أسباب استيلاء نورمان صقلية على المهدية وقابس.

إن موقع قابس الحيوى كان سببا في أنها محط أنظار الطامعين الغزاة للسيطرة على التجارة والنقوذ تبعا لذلك.

تحالف قراقوش الأرمنى مع ابنى غانية فى الاستيلاء على أفريقية وتحويل الطاعة لبغداد مع سلسلة من الأحداث والوقائع التاريخية. أما من الناحية الإدارية فقد تتوعت الوضعية السياسية من حيث تعددت الإدارات على قابس من الفاطميين وبنى زيرى ثم عرب الغزوة الهلالية فقراقوش الأرمنى وبنى غانية بعد فتحها فى عام الأحماس، ودخلت فى سلسلة الصراعات الطويلة التى قضى عليها الموحدين وتم فتحها واصبحت بصفة نهائية تابعة لبنى حفص وهم جزء من الدولة الموحدية أوائل القرن السابع من الهجرة.

تمتعت قابس بمميزات اقتصادية عديدة جعلت الحياة الاقتصادية فيها مزدهرة إلى جانب تشجيع الفقهاء ورجال الدين للزراعة بالاضافة طبعا إلى طبيعة أرضها الخصبة ومياهها الغزيرة كانت التجارة داخلية وخارجية كثيرة ومتنوعة في قابس فكانت البضائع ترد إليها ومنها برا وبحرا وصحراء.

أما الحياة الاجتماعية فكانت لها حياة اجتماعية زاخرة بالنظم والتقاليد التي كان الدين الإسلامي العامل المؤثر الأساسي عليها ونعمت بحياة ثقافية مثمرة وخرج ويها علماء أجلاء مثل (أبو الحسن القابسي) كما تمتعت بشهرة دينية حيث دفن فيها أبو لبابة الأنصاري كما حملت شعلة نشر الإسلام وكما انتقل غليها خرج منها ليضئ أنحاء المغرب والأندلس من جهة ومن جهة أخرى أضاءت شعلته كل القارة الإفريقية.

عن طريق العلماء الذين رحلوا لمختلف البلدان لنشر تعاليمه وكذلك عن طريق نســـخ الكتب الدينية ونشرها عن طريق قوافل التجارة والحج.



#### summery

This study concentrate on Qabes city since Helalien family to Hafsien state (442 - 625 Heg) -(1041- 1247) .

For nearly 2 Centuries this state had a vital role in history. The researcher see that city entrede before Sopitela battle. No sources or Mounders books tell us about its plans or buildings in detail but researcher learned form what Taggany saw that the palaces of Bany Gamea had the same names of the palaces of Bany Hammad in the citadel and look like - she revise the researches of architecters and transelated to reach too the description near the truth

Some Peoms helped in the description of the royal Buildings and it found in Qabes the mosque looked like the mosque of Kirawan and other mosques and it found El-Masid El-Barbary the researcher found that the Barbar had a style in their life, and a certain architect and had a tradition they affected by Islam about the political life, the researcher found from books of Mostansaria, and she found that the Helalien invasion was organized in the form of popular army, and there was a person in this state of Fatemien has a role if leading this tributes and solve their problems.

Qabes opend and became a centre for this lribute and conected with Cairo by mail and from the political resultes small state or Emirate of Bany Gamea El-Helalien. which had agreat infleunce and had coins, poletecal and commercial relations and this is the causes of invasion of Norman sicily on El-Mahdia and Qabes.

The vital situation of Qabes became a target of the invadors to have the infleunce of trade

The co-olation of Armenian Qaraquosh with Bany Ghania to occupied Africa and switched the controll for Baghdad with some series of accidents and historic facts about the administrative side the political shape varied because the variety of Administration on Qabes from Fatemien and Bany Zery, then the Arab of Helalien battle then Armenian Qaraquosh and Bany Ghania after it opened in the year of faives (El-Akhmas) then it were a series of long conflicts then the Mowahedien opened it and it became finally under the controll of Bany Hafs which is part of the Mowahedia state in the beginning of 7<sup>th</sup> century of Hegra.

Qabes had relish by a many economic property made a economic life very thriving beside the encouragement by the minister to farming becous of the good land and obundant water.

The inside and autside commerce was larg and different in Qabes.that the goods was bake by land sea and desert

The sociality lif was a foul of methods and customs whech Islam effective in it and a cultuar life fruitful, to release a great scientists like (Abo El-hassan El-Qabesy) And it had relish by religious fame that Abo Lobaba El-Ansary was bury in Qabes and Islam was circulate to Andalos and All Africa



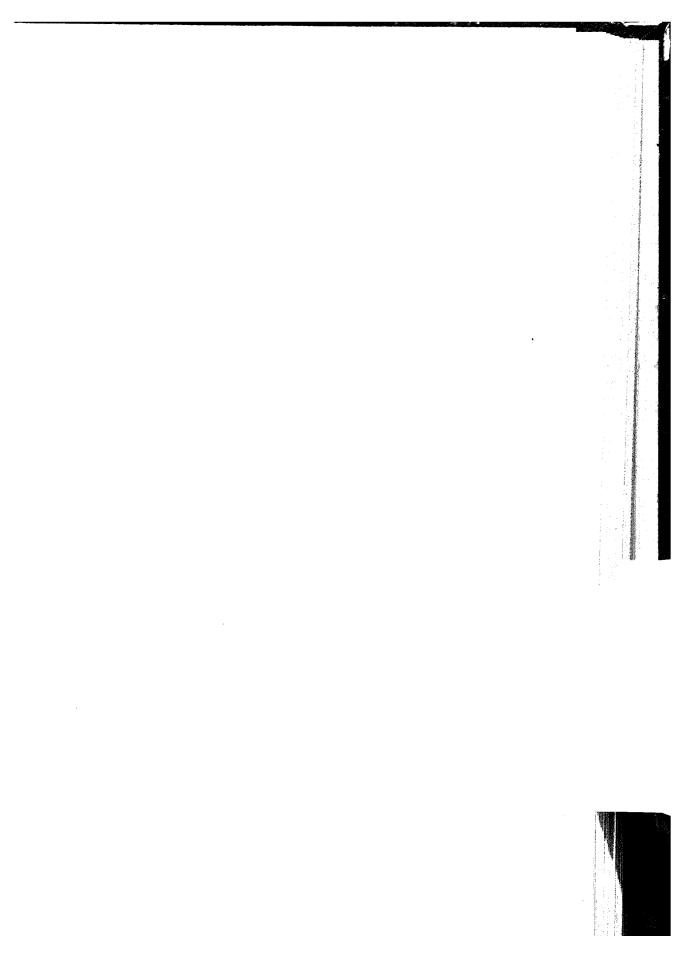

,24

•

\_\_\_\_\_



Dist.